# حرب البالراكة سنة

الجرائر وأسبانيا 1792 - 1492

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجنرائر

> تم سحب هذا الكتاب على مطابع دار «البعث» قسنطينة - الجزائر تحت رقم 133 - 68

## حرب الثلاثمائة سنة

بين

الجزائر وأسبانيا

1497 - 1297

احمد توفيق المدنبي

جميع حقوق النشر محفوظة

### بسيلم لله الرَّم الرَّح الرَّح الرَّح الرَّح الم

### تقديم الكتـــاب

أقدم أليوم بين أيدى الباحثين والقراء ، دراسة تشمل في آن واحد عصرا معينا ، هو عصر الدولة الجزائرية العثمانية ، وحادثا معينا ، هو العزو الصليبي الاستعماري الاسباني لبلادنا ، وما كان لذلك الغزو من أسباب ومن نتائج ، وما اقترن به طيلة ثلاثة قرون ( ١٤٩٢ – ١٧٩٢ ) من ملابسات ومن تطورات ، ثم أصف الوقائع ، حربية كانت أو سياسية ، وصفا مسهبا ، ترى به الصورة الحقيقية ، واضحة النقاسيم ، ناصعة الألوان ، لا دخل فيها للزيف أو للخيال ،

نحوادث هذه المحمة الهائلة قد بقيت مجهولة لدينا فى تفاصيلها ، رغم أننا كنا أبطالها ، وكنا ضحاياها ، بينها اعتكف الغربيون من مختلف الافاق على دراستها والتعمق نيها ، فنشروا ما عثروا عليه من وثائقها ، وألفوا فيها عشرات الكتب ، ونشروا عنها مآت البحوث ، كان أقلها السليم الذى لا يتحر ىالا الحق ، وكان أكثرها السقيم الذى يسير مع الهوى ، فاقتحمت الميدان ، وجست خلال هاتيك الكتب والبحوث ، مما تمكنت من الاطلاع عليه ، أستخرج من بينها الحقائق الناصعة ، وأحطم تبكنت من الاطلاع عليه ، أستخرج من بينها الحقائق الناصعة ، وأحطم

ما انطوت عليه من كذب وبهتان ، ثم استخلصت من كل ذلك هذا الكتاب

لقد اخترت هذا الموضوع بالذات ، لأنه يتعلق أولا بمياد الدولة الجزائرية الحقيقية ، لأول مرة في تاريخنا ، دولـة ذات معالـم معينة ، وحدود مرسومة ، فوق تراب تشكلت منه أرض الوطن وتكونت غوته وحدة سياسية واقتصادية واجتماعية ، بعد الوحدة الدينية التي كانت القاسم المشترك الأعظم ، وقامت على رأسه دولة لا تنتسب لعائلة ، ولا لقبيلة ، انما تنتسب لوطن معين ، ثم اخترقت هذه الدولة في ميادين الكفاح والجهاد ، ثلاثة قرون ونيفا ، مرفوعة الرأس خفاقة الأعلام ، سائرة ـــ ضمن دائرة الخلافة العثمانية نحو استكمال السيادة الطلقة ، وتحقيق الاستقلال التام • حتى اذا ما ضربها الاستعمار الفرنسي وصرعها حينا من الدهر ، اضمحلت شكلا ولم تضمحل روحا ، وسارت تخترق الظلمات ، تطفع تارة في قيامات شعبية عارمة ، وترسب تارة أخرى تحت ارهاق الظالمين ، انما استمرت دائما عظيمة الايمان ، واثقة بالمستقبل ، الى أن انفجرت طاقات الشعب الجبار عن ثورته العارمة ، فاذا به يدك صروح الظلم والظالمين ، بين النيران الملتهبة ، والدماء الغزيــرة ، والخرائــب المتراكمة ، واذا به ينشىء بمحض إرادته ، وبمطلق مشيئتـــه ، دولـــة الجزائر الجديدة ، فوق نفس الأرض ، وبين نفس الصدود ، الني أعام فوقها في مفتتح القرن السادس عشر، الدولة الجزائرية الأولى •

فهذه الدولة التي أقامها الشعب باعانة الاتراك العثمانيين قد ولدت بين فرث الحوادث ، ودم المعارك العالمية ، خلال عصر تغير فيه وجه الدنيا باكتشاف العالم الجديد ، وتغيرت فيه موازين القوى بين الشرق والغرب ، وتغيرت فيه الصراع الاستعمارى

الأكبر بين الدول البحرية العظمى ، واصطدمت فيه الأمبراطوريات الكبرى بعضها ببعض ، ووققت فيه المسيحية والاسلام وجها لوجه ، فى معركة بقاء أو فناء ، وأخذت فيه العقول تنطلق من العقال ، والشعوب تفجر طاقاتها من أجل الحصول على الحرية والكرامة ، فكان انبثاق فجر دولتنا الجزائرية الأولى ، وليد ذلك التفاعل ، ونتيجة حتمية لذلك الصراع العنيف ، وكان الى جانب ذلك ، عاملا أساسيا من هذه العوامل المتشعبة التى حددت أبعاد الملحمة الكبرى ، فى الميدانين السياسى والاقتصادى ، وسبرت أغوارها ، واشتركت فى حوادثها اشتراكا فعليا ،

ثم اخترته ، ثانيا ، لان هذه الدولة الجزائرية الاولى ، قد برزت الى الوجود ، وشبت وشابت ، نتيجة لحملة صليبية استعمارية هوجاء ، كأشد ما تكون الحملات الصليبية الاستعمارية عنفا وقسوة وحمية جاهلية ، نكانت أرض الجزائر ، بعد أرض الأندلس ، هدف هذه الحملة وميدان عملياتها الدامية ، فالاسبان الذين تولوا كبر هذه الملحمة ، كانوا يمثلون المسيحية رسميا ، يعملون باسمها ، ويحملون شعارها ، يؤيدهم فى ذلك البابا فى رومة ، ويباركهم من أجل ذلك ، أما الجزائريون ، ومن جاء لنصرتهم ، وجمع شملهم ، وتولى قيادتهم من الأتراك ، فقد كانسوا يمثلون الاسلام ، يجاهدون فى سبيله ، ويردون العادية عنه ، ويتقربون يمثلون الاسلام ، يجاهدون فى سبيله ، ويردون العادية عنه ، ويتقربون الى الله بالاستشهاد تحت لوائه ، فاقترن الدفاع عن الوطن بالدفاع عن الدولة الناشئة ، الدين ، حتى اذا ما اتخذوا مدينة الجزائر عاصمة لهذه الدولة الناشئة ، أطلقوا عليها اسم : « الجزائر دار الجهاد » وظل هذا هو اسمها الرسمى، من سنة ١٥٠١ ، الى سنة ١٨٥٠ ،

فالتاريخ لهذه المعمعة العنيفة القاسية الطويلة ، بأكثر ما يمكن من

الصراحة ومن التفصيل ، انما هو واجب مفروض .

ثم اننى اخترته أخيرا ، لكى أصحح حسب الجهد والطاقة والاقتناع، الكثير من الأوضاع ، فيما يتعلق بتدخل الأتراك فى هذه المعركة الحاسمة والملابسات التى أوجدت ذلك ، وفيما يتعلق بالدور العظيم الأساسى الذى قام به هذا الشعب العملاق ، ساكن هذه البقعة الفسيحة من الأرض التى أصبحت بمحض ارادته ومشيئته تدعى الوطن الجهاد ، والدفاع عن الدين والوطن والحرمات .

اننى خلال كتابى هذا أضع روحى واحساسى وما تجيش به نفسى بعد الايمان والاقتناع ، ضمن سير الحوادث ، فالمؤرخ الذى لا يضع كل ذلك ضمن تاريخه ، والذى لا يبين وجهة نظره بكل أمانة وبكل نزاهة، عن الحوادث وعن الأشخاص ، كان فى تقديرى من رواة القصص ، لا من المؤرخين ،

وما التاريخ ـ فى نظرى ـ الا عرض وتحليل ، وتعليل وحكم ، فالمؤرخ الحق ، انما هو حاكم نزيه حر الضمير ، يدرس الوثائق والمستندات ، ويستمرج الحقائق من بين النصوص ، ويستمع بامعان الى ما يقوله هؤلاء وما يقوله هؤلاء ، ثم ينظر الملابسات ، ويدرس المحيط ، فاذا ما أسفر أمامه وجه الحق ناصعا ، أصدر حكمه عادلا ، لا عاطفة ولا رياء ولا محاباة .

سترانى أسلك هذا المسلك خلال هذا الكتاب ، أقول الحق ما اعتقدت أنه الحق ، وأمجد البطولة في شخص الإبطال ، سواء أكانوا من شيعتى أم من عدوى ، وأسمى الأشياء بأسمائها المحددة ، فأقول عن الخائن انه خائن ، وأصف النذل بأنه النذل ، فأنت سنرانى كما أنا ، خلال الحوادث

وخلال حكمى على الأشخاص • ثم انك سترى مع ذلك أننى لا أخجل — سيرا مع « المودة » — من افساح المجال أمام العامل الاسلامى خلال هذا التاريخ ، بل أعتبره عاملا أساسيا ذا أثر فعال ، أولا وأخيرا ، فى تاريخنا الجزائرى ، وأعتقد أن من تغافل عن ذلك العامل ، أو استهان به، كان قد أنكر أهم مكونات الشخصية ، وكان قد تعمد خيانة التاريخ •

ثم اننى لا أعتبر هذا المغرب العربى الا وحدة واحدة لا شك ولا ريب فى وحدانيتها ، فشعبه شعبنا جميعا ، ورجاله رجالنا جميعا ، رغما عما وقع بين اجزائه فى مختلف العصور ، وسواء أكان بعض الرجال من الصالحين أو كانوا دون ذلك فاذا ما أنا حملت على الواحد أو على الجماعة منهم ، وكشفت ارضاء للحقيقة عن المخازى وعن السوءات ، فأنا لا أفعل ذلك الا على بساط مغربى عام ، لا على بساط جزائرى ضيق .

وهنالك أيضا حقيقتان ، لا محيص عن بيانهما ، قبل الدخول في صلب الكتاب :

أولهما ـ اننى لست متعصبا للأتراك ، ولا أنا متعصب ضدهم ، حسبما جرت به تقاليد الكتاب العرب فى العصر الحديث ، انما قصارى أمرى معهم، أننى أذكر الدور البطولى الذى قاموا به خلال عصر الانحلال والتدهور والغزو المسيحى ، فى قيادة الشعب ، وشد أزره ضد العدو المهاجم ، وما اضطلعوا به ، تحقيقا لرغبة الشعب ، من تأسيس الدولة بمعناها الوطنى الحديث ، ومقاومة المهاجم الى أن أبعد نهائيا عن أرض الوطن ، وجمع الوحدة الوطنية الجزائرية الاسلامية ضمن دولة واحدة، وحول عاصمة واحدة ، وتحت راية واحدة ، رغم أنف الاقطاعية الطاغية، وضد المالح الخاصة القبلية والطائنية ، فاذا ما نحن ذكرنا الدولة

الجزائرية ، واذا ما نحن ذكرنا الوطن الجزائري ، فقد ذكرنا الاتراك العثمانيين ، سواء أكنا من المعترفين أو من الجاحدين ،

ثم اننى لا أتدخل مع ذلك فى طرائق الحكم ، ولا فى آثار هذه الدولة فى مضمار العلم والعمران ، فذلك ليس فى نطاق بحثى هذا ، وله مجالات أخرى ، ولقد أوضحت رأيى عن ذلك صريحا فى كتابى « محمد عثمان باشا ، داى الجزائر » انما أقول بصفة عابرة ، مغتنما هذه الفرصة ، ان تاريخ الدولة الجزائرية لم يدرس بعد ، ولا يمكن أن يدرس الدراسة المحقة ، الا بعد تعريب الوثائق الطائلة الموجودة الآن فى خزائن الدولة التركية ، من جهة ، وبعد تعريب كامل « دفتر تشريفات » الجزائرى المكتوب باللغة التركية ، والذى هو من بين الوثائق المهمة العديدة ، التى يجب تعريبها ، والتى أخذها الفرنسيون معهم ، عند انسحابهم النهائى من أرض الجزائر ، فهذا العمل العظيم ، الشاق ، انما هو عمل دولة لا عمل أفراد ، يجب أن تتولاه لجنة مختصة من الامناء الثقات ، وبعد ذلك ، وبالمقابلة مع النصوص الغربية ، والتى كتب أغلبها لغاية استمعارية مسيحية لا غبار عليها ، يمكن أن يكتب التاريخ الحق لهذه الفترة مسن تاريخنا ، دون تجن أو محاباة ،

وثانيهما ـ اننى است متحاملا على الأسبان ، وأكن الشعب الأسبانى كل تقدير • بل انما هى الحقائق التاريخية أجلوها بكل وضوح • فاذا أنا، خلال بحثى هذا ، قد هاجمت المتعصبين ، وسفاكى الدماء • وناكثى العهود والمواثيق منهم ، فقد اعترفت بكل أمانة ونزاهة ، ببطولة أبطالهم، وحمية مقاتليهم ، بل اننى قد أبرزت بطولات تعمد نفس الأسبان غمط حقها ، أو نكران جهودها • ولقد حملت على بنى قومى ممن يستحقون

حكم التاريخ الصارم ، مثلما حملت على الأسبانيين الذين يستحقون ذلك . فليست القضية قضية عنصرية ، انما هي قضية تاريخية مجردة ، يقال للمحسن فيها أنه المحسن ، ويقال للمسى، فيها انه المسى، \*

وأخيرا أقول: ان العالم وحدة ، وما من حادث وقع فى جهة من جهات الأرض الا وكان متأثرا من قريب أو من بعيد بمجرى الحوادث العالمية ، فدراسة أى عصر من العصور ، أو أى حادث من الحوادث الكبرى ، يجب أن يقترن حتما بدراسة الظروف والملابسات التى أحاطت به ، بذلك نضع الأمر فى اطاره الحقيقى ، وتقودنا تلك الدراسة حتما الى تصور الواقع بصفة جلية ، وعندئذ نرى أن ما وقع انما كان واجب الوقوع ، وأن النتائج مربوطة بأسبابها ، وتلك هى حتمية التاريخ ،

من أجل ذلك ترانى أستهل هذا الكتاب بتمهيد طويل ، أجول به خلال حالة العالم ، ومنه بلادنا ، فى أوائل القرن السادس عشر ، وسندرك بعد الاطلاع على هذا التمهيد ، أن الغزو الأسبانى لبلادنا ، ونشأة الدولة الجزائرية بتعاون بين الشعب وبين رجال النجدة التركية ، انما كانسا ضربة لازب ، وحتمية واقعية لا مناص منها ،

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت ، واليه أنيب .

أحمد توفيق المدني



#### تمهيـــد

#### ١ \_ مخلفات القرون الوسطى :

نستطيع أن نؤكد أن الحروب الدينية المسعورة التي أثارتها أروبا المسيحية ضد الاسلام ، والتي كانت في حقيقة أمرها حروبا استعمارية تامة الأركان ، كانت السبب الأساسي في خروج العالم من طور الجهل والظلمات الي طور العلم والنور ، ومن طور استعباد الشعوب واذلالها ، الى طور نهضة الشعوب واسترجاعها شيئا غشيئا حرياتها الطبيعيسة وتمكنها من المشاركة في حكم نفسها أولا ، ثم من فرض ارادتها وتوليها زمام الحكم وتصريف الأمور في بلادها ، أخيرا ،

واست هنا بذاكر تفاصيل هذه الحروب الثمانية ( ١٠٩٥ - ١٢٧٠ )
التي دارت فوق أديم الارض العربية : سوريا - فلسطين - مصر - تونس والتي انتهت باندحار التعصب الديني الوحشي ، والجشع الاستعماري المادي الذي يمت الى اللصوصية وأعمال السلب والنهب بنسب قريب ، انما أنا ذاكر هنا بصغة أكثر ما تكون ايجازا واختصارا ، بعض النتائج العظيمة التي أسفر عنها ذلك الصراع الهائل العظيم ، الذي ألقى الغرب بقضه وقضيضه ، على الشرق الاسلامي .

ذهب الصليبيون الى البلاد الاسلامية \_ وهـم معتقدون أنهـم سيلاقون هنالك جموعا همجية ، وعصابات وحثنية ، ونظاما وثنيا يصادم

تعاليم المسيح ويتنافى مع الاخلاق الكريمة والفضيلة • ( على فرض أن الجماعات الوحشية الصليبية كانت تفهم معنى الفضيلة والأخلاق ) •

فاذا بهم ، ولأول وهلة بعد المذابح الأولى ، يجدون أنفسهم أمام مدنية زاهرة ، وأخلاق كريمة ، ودين سمح ، ورجال ونساء تحلوا بالفضائل وامتازوا بالكمال الانساني الى أقصى حدوده ، ويرون في الشرق الاسلامي الى جانب ذلك عيشا رغدا ، ورفاهية عارمة ، وخيرات دافقة ، ومعالم قائمة ، وقصور ومساجد وديار علم ما كانت تخطر لهم على بال .

كل ذلك غير من عقيدة الصليبيين في الشرق والاسلام ، ومنب حواشيهم ، وأدخل الكثير من مدنية الشرق وعوائده وأخلاقه عليهم ، كانوا يرجعون الى بلادهم وهم يحملون عقلية أخرى ، ويفكرون تفكيرا آخر ، ويبذرون ، من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون ، بذور انقلاب علم شمل بلادهم جميعا ، فنا ، وعلما ، وحضارة وعمرانا ، وذلك بتفاعل المدنيات الاسلامية واللاتينية واليونانية .

من هنالك أشرقت أنوار عصر النهضة على أروبا .

من هنالك ، كما يقول مسيو موليلى ، فى دائـرة المعارف الكبرى ، فقد الصليبيون أول ما فقدوا ذلك التعصب الدينى الذى كان السبب المباشر للصليبية فقد وجدوا أنفسهم أمام رجال ، أكثـر منهم غنـى وثروة ، وأكثر منهم حذقا فى معرفة أمور الحياة ، يعيثون تحت سماء صافية الأديم ، وأنهم ، كرجال مثلهم ، لا يقلون عنهم قيمة ، ولا أريحية ولا فروسية ، و أن الكثير من هؤلاء الصليبيين انغمسوا فى حياة الشرق واتخذوها لنفسهم شرعة ومنهاجا .

هذا الى جانب ما أخذه الصليبيون من الشرق ، من صناعات جديدة، وعلوم ، ونباتات وما أقتبسوه من نظم • ثم ربطوا مع الشرق علىقات القتصادية وتجارية واسعة النطاق •(١)

لكن التأثير الشعبى كان أعظم من كل ذلك ، وأجل خطرا ، فالحروب الصليبية التى قادها الملوك والأشراف والنبلاء ، رغبة فى استثمارها لمصلحتهم الخاصة ، ولفائدة الاقطاع الاجرامى الذى كان مخيما على أروبا بأكملها ، قد أدت على عكس ما أراده الأشراف والاقطاعيون الى توسيع حريات الشعب ، والى ادراكه كنه نفسه ، واقتناعه بأنه فى بلاده صاحب الحق المطلق ، فانطلقت الشرارة التى فجرت طاقات التحرر فى الشعوب ، والتى سارت سيرها المتواصل نحو الانطلاق ، تتعشر أحيانا ، وتنهزم أمام الطغاة أحيانا ، لكنها كانت تعلم أنها بعد ذلك التعثر وبعد تلك الهزائم ، ستحقق أهدافها ، وسيكتب لها النصر المبين ،

أول ما بدأ من ذلك ، هو تحرر المدن من سيطرة الاقطاعية في أروبا . وكانت تلك بداية الانطلاقة.

ذلك أن النبلاء والاقطاعيين الذين قادوا الصليبيات ، كانوا فى مسيس الحاجة الى مقادير طائلة من المال ، من أجل جمع الرجال ، واقتناء ما يلزمهم من سلاح وعتاد ، فكان أهل المدن يدفعون تلك المقادير ، مقابل تحررهم من ربقة الأشراف والاقطاعيين ، وهكذا تمزقت الحلقة الاولى من سلسلة الاستعباد ،

<sup>(</sup>١) أما ما أخذه النسرق عن الجموع الصليبية مقابل ذلك فيقبول عنب الفيلسوف المؤرخ غستاف لوبون: لقد رأينا من خلال أعمال الصليبيسين أينما حلوا ، أنهم كانوا عبارة عن وحوش ، يقتلون وينتهبون الاصدقاء و الاعداء على حد مبواء ، قلم يستقبد الشرق أي شيء من وجود هؤلاء المتوحشين الغلاط ٥٠ مدنيات العرب ص ٢٤٢٠

وما برحت الشعوب تمعن فى تمزيق الحلقات بعد ذلك ، الى أن تحررت بصفة مطلقة ، بعد قرون من الجهود المتواصلة والجهاد المرير،

فلأول مرة فى تاريخ العالم ، يرغم شعب من الشعوب حكومته على الاعتراف بحقه ، وضمان حريته ، وتسجيل مكاسبه فى دستور مكتوب،

كان ذلك سنة ١٣١٥ • وكان الشعب شعب انكلترا • وكان الملك الذي أرغم على امضاء الدستور هو الملك يوحنا ، الذي تولى الملك بعد رتشارد قلب الأسد ، الذي سجل ببطولته ، وبانهزامه في الحروب الصليبية أمام صلاح الدين الايوبي ، اسمه على صفحات التاريخ .

كانت خيبات يوحنا متوالية ، سواء فى سياسته الداخلية أو فى سياسته الخارجية ، فانهزم فى فرنسا ، وقد كان الانكليز يحتلون شمالها ، انهزاما شنيعا ( ١٢١٤ ) وانهزم أمام البابا ، واضطر لاعلان تبعيته لسلطان رومة ،

يومئذ ثار الشعب والبورجوازية وثار معهما الاشراف والنبلاء ، اذ أدركوا أن عهد ملوك الاطلاق لا يؤدى بالأمم الا الى الخراب والدمار، وكان من نتيجة ثورتهم أن اضطر الملك لاعلان الميشاق الأكبر • ( 10 جوان ١٢١٥ ) •

ومما يقتضيه ذلك الميئاق:

١ – لا يلقى القبض على انسان ولا يسجن ، ولا تؤخذ منه ممتلكاته ولا ينزع منه أى حق من حقوقه ، أو أى حرية من حرياته ، ولا يعدم انسان بأى صفة من الصفات ، الا بعد محاكمته والحكم عليه ، طبقا لقوانين البللد .

٢ - لا يمكن للملك وحكومته فرض ضريبة على الشعب الا بعد
 مصادقة مجلس ممثلى الأمة .

٣ ــ يعترف الملك للشعب بحقه في الثورة وحمل السلاح ضد الملك
 والحكومة ، في حالة ما اذا وقعت منهما مخالفة لنص هذا الميثاق •

لكن الملك هنرى الثالث ، ( ١٣١٦ – ١٣٧٢ ) الذى خلف الملك يوحنا السالف الذكر ، كان خاملا ، ضعيف الارادة ، معتمدا فى ادارة مملكته على رجال من الفرنسيين والايطاليين ، وكان من نتائج سياسته الهوجاء أن منبى الجيش الانكليزى بانهزامات كبيرة خارج البلاد .

وثارت ثائرة الشعب من جديد ، وجمعت الثورة تحت قيادة أحد كبار الاقطاعيين ، الشعب والنبلاء والبورجوازية ورجال الدين ، وأعلنت الثورة قيام البارلمنت ، سنة ١٢٣٩ ، وهو أول حكم نيابى منظم في العالم ،

وكان أول شيء عمله « البرلمنت » هو رغض المصادقة على ما كان يطلبه الملك من مال ، للقيام بحروبه الهوجاء ومصالحه الخاصة ، واضطر الملك أخيرا ، سنة ١٣٨٥ ، أن يقسم على احترام الدستور والبرلمان الموسم على احترام الدستور والبرلمان الموسمع .

وشاهد العالم يومئذ شيئا غريبا : شاهد ممثلى الشعب ، وخاصة منهم الأشراف والبورجوازية ورجال الدين ، يجتمعون بصفة منتظمة ثلاث مرات في السنة للإطلاع على حالة الدولة والنظر في شؤون الأمة، ثم ينتخبون من بينهم ١٥ رجلا ، يطلقون عليهم اسم « المجلس الخاص » يتولى الحكم مع الملك ، ويراقب سير الأمور العامة .

ومنذ سنة ١٢٦٥ ، أخذ الشعب يوسع حرياته ، فلم يبق المجلس

### مهثلا لبعض الطبقات العليا ، بل أصبح يمثل كامل الشعب الأنكليزي ،

واقتقى الشعب الفرنسى أثر الشعب الانكليزى فى ذلك المضمار وحاول أن يفرض ارادته ، وأن ينال حقوقه ، شيئا نشيئا ،

فى سنة ١٣٥٦ ، كان ملك فرنسا يوحنا الطيب يخوض غمار تلك الحرب الضروس ، التى كان هدفها اما استقلال فرنسا بنفسها ، أو تبعيتها المملكة الانكليزية ، ولكل من الفكرتين أنصار وشيعة ، داخل البلاد الفرنسية ، ثم انهزم الملك هزيمة منكرة أمام الانكليز وأنصارهم وسيق أسيرا ذليلا الى لندرة ،

تولى يومئذ زمام الأمر ولى العهد شارل ، ولم يكن لديه من مال ، ولم يبق حوله من جند ى فالانهيار كان تاما ، والهزيمة كانت عارمة .

أدرك يومئذ أن لا ملجأ له الا الشعب ، وأن هذه الجموع التى كانت تحكم ، وقيد الذل فى أرجلها ، وسيف الجلا دفوق أعناقها ، انما هى القاعدة الحقيقية التى لا يمكن حكم بدونها ، ولا يرتكز نـظام الا عليها ، فدعا لعقد اجتماع يحضره ممثلو طبقات الأمـة : الأشسراف الاقطاعيون ، ورجال الدين ، وعامة الشعب ،

برزت حينئذ زعامة شعبية خــلال اجتماعات المجلس هي زعامة التيان مرسيل ، عميد تجار باريس ، وأخذ المجلس يطـالب بحقــوق وحريات للبورجوازية ، لم تكن تخطر على المالكين والأشراف الاقطاعيين بيــال ،

واضطر وليى العهد القائم مقام الملك ، من أجل الحصول على المال والرجال لاستمرار الحرب ، أن يعلن استجابة لارادة المجلس سنة

١٣٥٧ ، « الميثاق الكبير » الذي يقتضى جعل المجلس العام دوربا ، واحداث اصلاحات عظيمة في الادارة ، وعلى الأخص أن يدخل ضمن مجلس الملك الخاص ، رجالا من الذين اختارهم ورضى عنهم الزعيم البورجوازي انيان مرسيل .

لكن نائب الملك ما كان يومئذ الا مخادعا ، فبمجرد ما تمكن مسن حاجته ، نقض العهد سنة ١٣٥٨ وأراد حرمان الشعب مسن بصيص الحرية الذي حصل عليه .

وكان الشعب بالمرصاد ، فقام الزعيم البورجوازى اتيان مرسيل على رأس جماهير الشعب الكادحة ينادى باعادة الحقوق ، وتوسيعها وغلى أيدى الملك والنبلاء ، ثم هاجم الشعب وعلى رأسه الزعيم اتيان مرسيل قصر الملك ، وقتل اثنين من المارشالات الذين كان الملك يعتمد على اخلاصهم ، وكانا من أكثر خصوم الشعب شدة وعنادا ، واثر هذه الثورة الشعبية ، اضطر نائب الملك للخروج من باريس ، وأخذ يستعد للرجوع اليها من جديد ، على رأس جيش يعيد للملكية ما فقدته مسن سلطة وصن هيه ،

يومئذ رأى اتيان مرسيل ومن معه ، أنه لا تمكن مقاومة الملك ، ولا يمكن تحقيق المكاسب الضئيلة ، الا بالاتجاه للشعب .

فى تلك الأيام ، كانت الثورة الشعبية التى يدعوها التاريخ باسم « الجاكرية »(١) قائمة على قدم وساق ، وقد سئم تلك الحياة التى هى شر من حياة العبيد ، وتلك المعاملة الفظة الغليظة التى كان يعامل بها من قبل الأشراف والاقطاعيين الذين حالوا بينه وبين أرضه ، وسلبوه كل

<sup>(</sup>١) كيان النبيلاء والاقطباعيون يطلقون باحتقاد اسم عباك، على البسدوى عنامل الارض .

ما منحه الله للبشر من حقوق الحياة ، فحمل السلاح ، تحت قيادة غليوم كان وأخذ يحارب الاقطاعيين ورجال السلطة مهما كانوا ، ودامت تلك الثورة شهرا ( ٢٨ ماى – ٢٤ جوان ) •

فهارسلاتيان مديده من باريس الى هذه التسورة ، معينا لها مستعينا بها و لكن المسعى قد خاب من الجانبين معا و ذلك أن المدن الكبرى فى الناحية الشمالية الغربية من فرنسا ، قد امتنعت عن مساعدة الثورة ، وأخذ الثائرون وكانوا قد أصبحوا تحت حكم الاقطاع المثلم أشبه بالحيوان منهم بالانسان ، يرتكبون انتقاما الجرائم والموبقات وأعمال التخريب والتحطيم والنهب والسلب ما جعل الناس – ولو كانوا يذوقون من أغلال الاستعباد الشيء العظيم – يمسكون عن مساعدتهم فأخفقت الحركتان اخفاقا ذريعا و

فأما حركة الجاكبين فقد أخمدها الملكيون والنبلاء وسط فظائع وأهوال لا يستطيع قلم وصفها ، وأما حركة باريس ومارسيل اتيان ، فقد قضى عليها الملكيون كذلك ، واغتيل الزعيم عام ١٣٥٨ وبقيت فرنسا بعد ذلك ـ والى أيام الثورة الفرنسية الكبرى مرتعا خصبا للاقطاعية والظلم الأسود والاستعباد الفظيع ،

واقتدت شعوب أخرى فى أروبا الغربية والجنوبية – ما عدا أسبانيا التى كانت غارقة فى لجج التعصب الدينى الضيق الى الأذقان – بهذه الحركا ت، وأخذت تشق لنفسها بنفسها طرق الحياة الحرة السعيدة ، فكان عصر النهضة فى الأدب ، وكان عصر النهضة فى العمران ، وكان عصر النهضة فى العمران ، وكان التحرر التدريجي فى أروبا من ربقة النظام الكنسى وسلطة رجال الكهنوت المظلمة ، ثم كانت حركة الاصلاح الدينى العظمى (اللوثرية البروتستانية)

غانطاقت الاغكار، وتحررت العقول، واتجهت الانظار نحو النور الجديد وهذه حركة شملت أروبا الغربية والوسطى والجنوبية ، ما عدا أسبانيا التى كانت فى صليبيتها العنيفة ضد مسلمى الاندلس ، بعيدة كل البعد عن هذه الحركات التحررية ، سواء من ناحية الحكم الشعبى ، أو من ناحية النور والمدنية ، ولقد كانت أسبانيا حرية بأن ترث تلك المدنيـــة الاسلامية الشامخة الذرى ، التى نشات فوق أرضها ، والتى كان أقطابها من بين بنيها ، الا أنها ولسوء الحظ ــ حظها وحظ الانسانية ــ كانت تمعن فى تحطيم تلك المدنية وتراثها العظيم تحطيما اجراميا غظيعا، كانت تمعن فى تحطيم تلك المدنية وتراثها العظيم تحطيما اجراميا غظيعا، كانت تمعن فى تحطيم ، والكتاب ، والجدار ، والارض ،

فبينما كانت أروبا تفتح طريق الحرية والنور ــ كانت أسبانيا تحت قيادة رجال الكنيسة الذين تركوا وراء ظهورهم تعاليم المسيح ، تتوغل في مهامه الجهالة وتتخبط في الظلام .

وتم النور في أروبا باكتشاف المطبعة الحديثة .

ذلك أن الدنيا لم تر ، منذ الخليقة الى يومنا هذا ، اختراعا غير حياتها ، وفجر أمامها ينابيع المعرفة ، وأخرجها من الظلام الدامس الى النسور الساطع ، كاختراع المطبعة ذات الاحرف المنفصلة ، التى حطمت احتكار العلم ، وجعلت المعارف والأفكار والآداب فى متناول الناس جميعا .

وقع هذا الفتح الانساني الأكبر ، في منتصف القرن الخامس عشر، وينسبه الناس وينسبه التاريخ للألماني غوطمبرغ ، سنة ١٤٣٦ ، بمدينة سترازبورغ .

لكن الحقيقة التاريخية تقول أن غوطمبرغ الألماني قد هذب فقط ،

وأصلح الطريقة الطباعية التي اخترعها الهولاندى لورنت كوستر ، وطبع بها أول كتاب مؤلف من ثماني صفحات ، وكان ذلك سنة ١٤٢٣م ،

لكن غوطمبرغ وشريكه فولست ، قد استثمرا ذلك الاكتشاف ، فأصبح عملا صناعيا منذ سنة ١٤٥٠ ، ونشرا عددا من الكتب بصفة آلية ما جعلها في متناول الجميع ، بينما كان الناس قبل ذلك لا يعرفون الا الكتاب المخطوط ، الغالى الثمن العزيز المنال .

فاختراع المطبعة ذات الأحرف المتنقلة ، انما هو ثورة عالمية عارمة ، أثرت على مستقبل الفكر الانساني وأخرجته من طور الى طــور ، ولا تزال تسير به الى الأمــام ،

ولست بصدد دراسة المطبعة والطباعة ، غما ذكرتها الا فى نطاق الصورة المجملة التى أحاول أن أقدمها لقراء كتابى ، عن الحالة العامة التى كانت تسود العالم أيام قيام الدولة الجزائرية العثمانية ، ووقوع الحروب الجزائرية الأسبانية ، انما واجب الانصاف يقتضينى أن أقول كلمة موجزة عن الطباعة وتاريخها ،

ان الهولاندى لورانت كوستر ، ثم الألمانى غوطمبرغ ، لم يخترعا الأحرف الطباعية المنفصلة ، ليس الا ، واخترعا لها الآلة الميكانيكية التى تسمح باستخراج النسخ العديدة من الصفحات المكونة من تلك الأحسرف .

أما نفس الطباعة أى اخراج نسخ عديدة من نص واحد بواسطة عملية آلية فذلك أمر قديم ، بل قديم جدا ، وقد أثبت التاريخ أن أول طباعة من هذا النوع انما وقعت في سومر ببلاد ما بين النهرين ( العراق ) قبل المسيح بنحو ٢٨ قرنا ، وكان الطبع يقع يومئذ بواسطة نقش

النصوص بصفة ناتئة فوق صفحة من الحجر • ثم توضع فوقها على النوالي ألواح من الطين ، فتأخذ الأشكال المنقوشة ثم تجفف على النار، فتصبح نسخا عديدة ترسل الى الأمكنة النائية •

وقد اكتشفت سنة ١٨٤٢ ، في خرائب مدينة نيتــوى بالعراق ، مكتبـة كاملة للملك العراقى صرغون ، كلها « مطبوعة » على هذه الطريقة •

وتفنن الصينيون بعد ذلك ، بما عرف ويعرف عنهم من دقة وذوق حساس سليم ، في تحسين وتطوير هذه الصناعة ، فأصبحت الكلمات تتقش على صفحة من الخشب ، وتطبع فوق الورق ، بل تستعمل الألوان العديدة ، والصور الفنية المتقنة ، الى جانب ذلك ،

وفى مفتتح القرن السادس عشر ، أيام كانت أسبانيا تجتاح سواحانا فى غزوة صليبية عارمة ظهرت الطباعة العربية ، وكان ظهورها فى نفس مدينة غرناطة سنة ١٥٠٥ بأمر من الملكين فرنائدو وايزابيلا ، اذ كلفا خوان فالبرا بطبع كتابين يستعين بهما الرهبان لتنصير المسلمين ، فطبع كتاب « وسائل تعلم قراءة اللغة العربية ومعرفتها » ، ثم كتاب « معجم عربى » بأحرف قشتالية •

بل أن الحضارة الأندلسية العرناطية قد فكرت فى استعمال الطباعة بأحرف عربية منتقلة ، وأن الأجل المحتوم فاجأها وهى على أبواب الانجاز ، فأخذ فردنياندو جلاد مسلمى الأندلسس الفكرة ، وبادر بتنفيدها ، من أجل استعمالها وسيلة من وسائل التنصير ، ومحاربة العروبية والاسلام .

واننى أعتقد أن هذا العمل لم يكن وليد وقته ، ولا نتيجة تفكير ملكى،

ولقد ظهرت الطباعة فى أسبانيا أول ما ظهرت سنة ١٤٧٤ بمدينة بلنسية ، وأخذت تطبع الكتب الدينية الكنسية ، ولم يكن سبك الأحرف العربية وتركيبها بعد ذلك بالأمر العسير ،

فلو أن الله مد فى عمر دولة الاندلس عشرين عاما فقط ، لكانت المطبعة العربية قد أخرجت للناس ، ولا ريب ، ثمرات العقول والافكار ، ووزعت على العالم العربى آلافا مؤلفة من كتب العلوم والفنون والآداب ،

### ۲ \_ النهضة التجارية الكبرى والأسواق العالمية

من أهم ، بل من أكبر ما نتج عن الحروب الصليبية السالفة الذكر ، تطور الحركة التجارية ونموها في العالم ، بين شرقه وغربه ، وذلك يرجع الى سببين :

أولهما ـ اكتشاف الأروبيين لأسلوب الحياة الشرقية الاسلامية ، وما فيها من بذخ ومن ترف ومن كماليات ، وتقليدهم لذلك حتى أصبحت تلك الحياة تعتبر عند الطبقة الموسرة في أروبا عنوان الكمال ودليل الرقى، ومن أجل ذلك ، كان عليها أن تستورد من الشرق الاسلامي كل المواد والبضاعة والاقمشة التي تستازمها تلك الحياة ،

وثانيهما ـ انتظام خطوط المواصلات بين الغرب والشرق ، أثناء الحروب الصليبية ، والتعارف الذي تم بين الجانبين بواسطة تلك الحروب وما تخللها من فترات السلام ، فأصبحت المعاملات التجارية مزدهرة بين الجانبين ، وازدادت نموا وازدهارا بعد انتهاء هذه الحروب .

وأستولى الاحتكار على هذه التجارة منذ البداية • فتأسست الديار التجارية الكبرى ، ونشأت الشركات المساهمة ، بـل أخذت الصناعة الناشئة تحاول أن تمد الأسواق التجارية بما تستطيع انتاجه ، ليغنيها ولو شيئا ما عن بضاعة الشرق •

أسفرت تلك النهضة التجارية الكبرى عن تكوين نظامين عظيمين في أروبا ، هيمنا بصفة تكاد تكون مطلقة على الحركة التجارية بدين الشرق والغرب من جهة ، وبين أقطار الغرب فيما بينها ، من جهة أخرى .

أهم النظامين هو نظام « الهانز » المأخوذ من كلمة هانزا الألمانية ، ومعناها الشركة ، وهذا النظام يشمل الاتفاقات التجارية التى تنعقد بين المدن المختلفة لكى تحتكر التجارة وتحتكر حركة النقل الكبرى .

فكان « الهانز » الجرماني يمثل اتحاد تسعين مدينة المانية ، بين ساحلية وداخلية ، وكان يحتكر التجارة في بحرى الشمال والبلطيق ، ويملك مستودعات ضخمة للبضائع المختلفة في كامل ألمانيا ، وروسيا ، وبلاد اسكاندينافيا ، وأنكلترا ، وكان « الهانز » يومئذ كأكبر الشركات الرأسمالية في عصرنا الحاضر ، يملى ارادته على الدول ، ويسير السياسية الدولية حسب مصالحه الاقتصادية .

الى جانب ذلك ، نشأت ببلاد الشمال الفرنسى وبلجيكا ، صناعة زاهرة غنية ، أخذت تنمو وتنتشر ، ولا تزال على نموها وانتشارها الى يومنا هذا ، هى صناعة الجوخ ( الملف ) والأقمشة الصوفية الرفيعة ، وأصبحت مدينة « ابروج » فى بلجيكا ، مركز صناعة وتبادل تجارى منعدم النظير ، ثم زاحمتها وخلفتها فى ذلك مدينة انفرس ببلجيكا أيضا، فصارت مركز التجارة العالمي الاول ، ولها نفوذ سياسى عظيم .

انما التجارة مع الشرق كانت مركزة في المدن الساحلية الأروبية على البحر المتوسط و كمدينة فينيسيا (البندقية) و وجنوة الايطالية و وكانت لهما معا تجارة واسعة مع السواحل العربية الافريقية وخاصة الاسكندرية و وبجاية و وأصبحت مدينة جنوة لا تملك أسطولا تجاريا

فحسب ، بل أصبحت من أجل تجارتها ومبادلاتها تملك مستعمرات عديدة: كجزيرة قبرص ، وجزر في الارخبيل اليوناني ، وجزيرة اقريطش ومدن ومراكز على ساحل البحر الأسود ، وملكت كما سيمر بك مدينة جيجل على الساحل الجزائري مدة من الزمن .

وكانت التجارة الاسلامية العربية زاهرة غنية فى ذلك الحين ، لها السلطان المطلق على البحار الجنوبية والشرقية القصوى ، فتنقل السي الشرق اصم واغلى ما تنتجه الصين وجاوى والبند وما اليها ، ثم من الشرق وعلى طريق الاسكندرية ، ينقل ذلك الى أروبا .

نكانت البندتية يومئذ مدينة عالمية ضخمة ، تجد فيها أجناس البشر من كل صقع ومن كل دين ، يتبادلون أهم ما تتتجه بلاد الدنيا قاطبة وكانت أهم صادرات الشرق الاسلامي يومئذ ، للبندقية وللشركات التجارية الكبرى : القطن ، والحرير ، والعطور ، والتوابل ، والحجارة الكريمة ، وأدوات الترف والزينة من ذهب وفضة .

واستمرت الرأسمالية المحتكرة فى أروبا ، توالى محاولاتها التوسعية وتريد فرض سلطانها المالى والتجارى على العالم ، وأدى بها ذلك الى أمرين عظيمين ، كان لهما الأثر الفعال فى تطور حياة العالم ، وتغيير موازين القيوى فيه :

أولهما الاكتشافات البحرية الكبرى .

وثانيهما : فتح عهد الاستعمار الكبير واستعباد الشعوب .

### ٣ \_ الاكتشافات البحرية الواسعة

الأمر الذى أثبته التاريخ ، هو أن هذه الاكتشافات العالمية الكبرى، التى قام بها المكتشفون المعامرون الاقوياء خلال القرن الخامس عشر ، انما كانت موجهة أصالة ضد العرب وضد الاسلام .

أما أنها ضد العرب بصفة خاصة ، فذلك من أجل القضاء على تجارتهم الواسعة فيما وراء البحار ، وقد رأيت في الفصل السالف أن العسرب كانو ينقلون عبر بالادهم أهم ما تنتجه بالاد أقصى الشرق وبالاد الجنوب، ومن المدن الساحلية العربية كانت الشركات الأروبية الكبرى تنقل ذلك الى بالادها ،

فعندما تضخمت هذه الشركات الرأسمالية وقوى ساعدها الى أن أصبحت أقوى من الدول ، أرادت أن تغزو الأسواق فى البحار النائية، وأن تحل محل التجار والبحارين العرب فى نقل تلك البضائع النفيسة ، والاستحواذ عليها بثمن زهيد ، ومن ثم وجب اكتشاف طرق بحرية جديدة ، تمكن هؤلاء المحتكرين من غشيان تلك الإقطار النائية ، من غير واسطة العرب ، بل بتحطيم حركة النقل التجارى العربية التى كانت تمون أروبا كلها بجميع ما هى فى حاجة اليه من المواد السالفة الذكر ،

وأما أنها ضد الاسلام والمسلمين عموما ، فان الفكرة التي دفعت بالمغامرين الى اكتشاف البلاد فيما وراء البحار المعروفة كانت فكرة صليبية حقيقية ، تريد أن تأخذ بلاد المسلمين من الخلف ، لاستعمارها ولاستثمارها وتنصير أهلها .

وكان من غايات هده الحركة الواسعة النطاق التي تولى كبرها الاسبان والبرتغاليون وهم في غمرة تحطيم الدولة الاسلامية والمدنيسة الاسلامية في بلاد الأندلس ، البحث عن شخصية خيالية أسطورية ، تدعى « الراهب يوحنا » وقد ثبت يومئذ في الأذهان ، وشاع وذاع ، أن هذا الراهب يوحنا المسيحي ، يملك بلادا شاسعة مسيحية ، مفرطة الغنى ، عظيمة الموارد ، وأن بلاده هذه تقع على الأرجح جنوب بــــلاد المغرب العربي ٠ فليقع البحث اذن عنه وعن دولته ، وليعقد الاتفاق معه، على أن يهاجم بلاد المغرب العربي من الجنوب ، بينما يهاجمها فرسان المسيحية ( الأسبان والبرتغاليون ) من الشمال ، فتتكون في افريقيا الشمالية الغربية والوسطى ، دولة مسيحية عظمى ، تقضى على الاسلام، وتستولى على موارد البلاد الضخمة من معادن وحجارة كريمة، ومن توابل ومواد عطرية تستنزف منها أروبا المقادير الهائلة ، وكان الذي تولى كبر هذه الدعوة هو الملك البرتغالي هنري الملاح ( ١٣٩٤ – ١٤٦٠ ) الذى كان يمعن في محاربة المغرب الأقصى •

هذه هي الفكرة الأساسية ٠

كانت المطبعة قد أذاعت على الناس منذ عهد اختراعها الحديث ، الكتب العلمية القيمة ومنها الكتب الجغرافية اليونانية ، ككتاب بطليموس الذى يثبت بحجج قاطعة كروية الأرض ، وآمن الناس بهذا المبدأ ، واستنتجوا منه ، ان الانسان اذا ما خرج من نقطة ما ، وسار على خط مستقيم ، فانهراجع لا محالة لتلك النقطة التي ابتدأ منها المسير ،

وهكذا فنتح عصر المغامرات البحرية والاكتشافات الكبرى • والم يدر البحار العربي شهاب الدين أحمد بن ماجد ، الذي كان أعلم

علماء زمانه في من الملاحة ، والذي ألف من بين كتبه الثلاثين في علم البحر كتاب « الفوائد في أصول علم البحر والقواعد » لم يدر حين اجتمع بالبحار البرتغالي فاسكو دي غاما سنة ١٤٩٨ في شرقي افريقيا ، وقاده في الطريق الستى يجهلها يومئذ كل أروبي على الاطلاق ، الى مدينة كالاكوت في الجنوب الغربي من بلاد الهند ، انه كان يقود أول حركة استعمارية أروبية مسيحية ، لتحطيم العرب واذلال المسلمين .

The said of the said

وقد خرج البرتغالى فاسكو دى غاما يوم ٨ جويليت ١٤٩٧ ، والتقى بابن ماجد فى مرسى مدينة ميلاند ، على الساحل الافريقى الشسرقى ، فاستأجره لقيادة أسطوله نحو الهند، ووصل كالاكوت يوم ٢٠ماى ١٤٩٨ ولا يذكر اليوم ابن ماجد أى انسان ، بل يذكر كل الناس فاسكودى غام ال

والتخافل والشعاق الداخل أمام العدو ، سنة ١٤٩٢ ، التي دخل فيها مردنياند الكاتوليكي ملك الداخل أمام العدو ، سنة ١٤٩٢ ، التي دخل فيها مردنياند الكاتوليكي ملك الداخل أمام العدو ، سنة ١٤٩٢ ، التي دخل فيها غرمالا الكاتوليكية زوجه ، مدينة عرمالا الزاهرة اللامعة ، خماج كريستوف كولومبس ، المغامر الجنوي، لحساب ملكي المناس الروسول الي الهند \_ مصدر الغني والثروة والأرباح الطائلة \_ سائرا من الشرق الي الغرب ، فاكتشف البرلاد والأمريكية ، وهو يعتقد أنه قد وضع رحاله ببلاد الهند الشرقية ، وأطلق على سكانها اسم « الهنود » (٣ أوت ١٤٩٢) .

وخلال سفرات متتالية ، فيما بين سنوات ١٤٩٣ – ١٥٠٤ اكتشف سواحل أمبريكا الجنوبية ( التي اكتشفها القرطاجنيون الكنعانيون تبله بنحو ١٦ قرنا) وابتدأت يومئذ عمليات النهب والسلب والاجرام وتحطيم مدنية كانت من أرقى مدنيات العالم فى ذلك الحين . وفى سنة ١٥٠٧ ، « اكتشف البحار الايطالي أميريك نيزبوس ، أن هذه الارض المكتشفة ليست بلاد الهند ، بل هي عالم جديد ، وهكذا أطلقوا على هذه القارة اسم «أميركا» .

ثم كانت رحلة ماجلان البرتغالى حول الارض لصاب اسبانيا ،وتمت هذه الرحلة خلال ثلاثة أعوام (١٥١٩ – ١٥٣٢) وهكذا عرفت كل البحار ، واكتشفت جميع الاقطار ، ولم يبق في العالم من مجهول الا المقدار الاقل ،

### ٤ \_ نتائج الاكتشافات العالمية

The state of the s

كان الاسبانيون والبرتغاليون كما رأيت ، هم الذين تولوا أكبر هذه الاكتشافات البحرية العالمية ، ومن الطبيعى أن يكونوا أول المستفيدين منها ، ولقد كانت النتائج عظيمة جدا :

ا الاستيلاء على طريق البهارات والتوابل - بادر البرتغاليون باعلان حرب قاسية عنيفة فوق متن البحار ، ضد البحارة العرب أولا ، وضد الاسطول البندقي أخيرا ، وتمكنت البرتغال بعد قهر الاولين وكسر شوكة الثانين من الاستيلاء على طريق البهارات ، واحتكار هذه التجارة الرابحة ، بل واحتلال الكثير من الأرض التي تنبت هذه المواد .

ولقد قاوم المسلمون هذه الغزوة الراسمالية الاستعمارية مقاومة عنيفة ، برا وبحرا ، وأدركت دولة المماليك التي كانت تحكم مصر وبلاد العسرب هدف المعركة وخطورتها ، فلبت دعوة سلطان المسلمين في بلاد الهند ، وانجدت باسطول عربي كبير ، تحت قيادة حسن مشرف ، يحمل جيسا كانت أغلبيته ، كما يقول المؤرخ الكبير ابن بياس مؤلفة من المعساربة (سكان شمال افريقيا) ومن التركمان ، وغادرت القوة مرسى السويس في شهر نوفمبر ١٥٠٥ (جمادي الثانية ٩١١ هم) فطهرت البحر الاحصر من قرصان البرتغال وحصنت مدينة جدة ، وأقامت قلاعا على الساحل العربي ثم تقدمت لمصارعة الاستعماريين فوق عباب المحيط الهندي ، واستمرت هذه النجدات تترى الى ما بعد استيلاء العثمانيين على مصر ، وقد سارت آخر قوة لدحر البرتغاليين يوم ٢٨ رمضان ٥٠٥ (سسبتامبر وقد سارت آخر قوة لدحر البرتغاليين يوم ٢٨ رمضان ٥٠٥ (سسبتامبر

٢ = نشأة الاستعمار الرسمى = كانت اسبانيا والبرتغال وحدهما

فوق المسرح العالمى الفسيح ، قبل أن يتألسق نور الهلال العثمانى فى سماء أروبا ، فباكتشاف أمريكا من جهة ، وبالاستيلاء على طريق التوابل ومصادرها بالشرق الاقصى ، أصبحت كل من أسبانيا والبرتغال تفكران فى الاستيلاء على العالم ، وكاد يقع الصدام بين الدولتين الصاعدتين لولا تدخل البابا فى الموضوع ، وعقد معاهدة تورد سيلاس سغة ١٤٩٥ ، التى تقسم العالم شطرين يفصل بينهما خط الطول الذى يمر بجرائر آسور فى المحيط الاطلسى ، فكل ما هو واقسع شرقى ذلك الخط يعتبسر منطقة نفوذ اسبانى ، لاسبانيا أن تفعل فيه ما تشاء ،

بينها كل الاقطار الموجودة غرب ذلك الخط تعتبر منطقة ننوذ برتغالى ، تفعل البرتغال المبرتغال البريد .

وانطلقت أيدى اللصوصية والسلب والنهب والتحطيم تعمل عملها دون ضمير رادع ، ولا خشية من تدخل أحد •

وهكذا أبتدا الاستعمار العالمي بأبشع صوره وأقذر وسائله و وتغيرت الوضعية الناجمة عن معاهدة ( تورد سيلاس ) الانفة الذكر ، فعقدت اسبانيا والبرتغال معاهدة جديدة ، عام١٥٠٩ في مدينة فيلا فرنكا ، فكانت تقتضي أن يكون المغرب الاقصى للبرتغال ولاسبانيا المغرب الاوسط ( الجزائر ) ، ثم أنطلقتا تفتكان بالانسانية فتكا ذريعا ، في أمريكا، وفي آسيا ، وفي افريقيا ،

٣ = تحطيم مدنيات انسانية عالية = حطم الاسبان فى أميركا دولة المكسيك ، التى كانت مهد مدنية رفيعة ، حيث كان يعيش شعبان كبيران متحضران عاملان ، هما شعب الازتيك ، والكيشواش ، وكانا مسن الشعوب التى تباشر الزراعة بصفة علمية عالية ، معتمدة على السرى

وعلى السدود • وكان الشعبان يجيدان الصناعة من تعدين الذهب والنحاس ، وحياكة الانسجة القطنية ، وكانت لهما مدن ضخمة كمكسيكو ، ومعالم رفيعة ، وحسياة اجستماعسية منظمسة •

حطم الاسبان كذلك بصفة وحشية تاهرة مدنية شعب الانكاس فى البيرو ، وكان هذا الشعب يعبد الشمس ، وله فى بلاده شبكة من الطرق المهدة ، وكانت الارض عندهم مؤممة بصفة مطلقة ، فكل عشيرة وكل المهدة ، وكانت الارض عندهم مأممة بصفة مطلقة ، فكل عشيرة وكل المهدة ، وكانت الارض عندهم مأممة بصفة مطلقة ، فكل عشيرة وكل عائلة لها ما يكفيها من الارض لاجل معاشها ، لكنها لم تكن تستطيع عائلة لها ما يكفيها من الارض لاجل معاشها ، لكنها لم تكن تستطيع البيع الارض أو التصرف فيها ، فهى ملك جميع الشعب ، وكانت لها عوانين مدققة لتوزيع العمل وتنظيم الحياة الاجتماعية ،

حطم الاسبان هنا لك ، كما حطموا في المكسيك كل شيء لا من معالم تلك الحضارة فحسب ، بل حطموا أيضا نفس الحياة البشرية ، فكان السكان المساكين الذين وقع استعبادهم يهلكون بالملايين، الى أنانقرضوا تحت وقر البأساء والاعمال الشاقة التي كانت مفروضة عليهم من سن ١٨ الى سن ٥٠ سنة ،

إلى المتعباد الزنوج = من أجل استثمار خيرات البلاد ، وتعويض اليد العاملة المحلية التى أخذت فى الانقراض والفناء ، عمد الاسبان الى السواحل الافريقية المختلفة ، حيث نظموا تجارة النخاسة المرذولة ، وأصبحوا يسوتون الى الاعمال الشاقة فى البلاد الاميركية المستعمرة ، الآلاف العديدة من الزنوج المستعبدين ، رجالا ونساء وأطفالا ، وراجت تلك التجارة وذاعت ، وهى سبب وجود الزنوج السود فى البلاد الاميركية حيث لا يزالون الى يومنا هذا فى الولايات المتحدة يقاسون اشنع انواع حيث لا يزالون الى يومنا هذا فى الولايات المتحدة يقاسون اشنع انواع

الميز العنصر ي، ويعاملون معاملة تشمئز منها النفس الانسانية .

ه \_ الانهيار الاقتصادى الاسبانى \_ الاستعمار شركله ، فالاسبان الذين تكالبوا على الاستعمار وسرقة ذهب المكسيك والبيرو ، والذين حطموا مدينة العرب فى بلادهم ، وأخرجوا منها ملايين الايدى القسوية العاملة التى جعلت من بلاد الاندلس الاسلامية جنة الدنيا علما وعملا ، قد أصبحت حياتهم حياة كسل وخمول لا يعملون عملا ، ولا يباشرون حرفة ، يعتمدون من جهة على السلاح يحاربون به أقطار أروبا المغرب العربى من أجل التوسع والسلب والنهب واكتساب الشهرة والجاه ، ويعتمدون من جهة أخرى على الاسلاب والغنائم المسروقة من أهل أميركا ، فانحطت الاخلاق ، وبارت الارض ، واندثر العمران ، وكسدت التجارة ، وأصاب اسبانيا انهيار اقتصادى لم تقم له بعد قائم نام رغم محاولاتها الاروبية والاميركية ، وخاصة محاولاتها فى بلادنا الحيزائرية ،

ثم حذت دول أخرى ، وشركات رأسمالية عظمى ، حذو الاسبان والبرتغاليين ، فى استعمار اقاليم اخرى ، وانتهاب خيراتها ، وكانت لهم كذلك صحف سوداء قاتمة ، ليس هذا مجال ذكرها .

### ه = اسبانيا والعرب الانداسيون واروبا

والآن علينا ان نلقى نظرة موجزة على اسبانيا ، لا لكى ندرس تاريخها بحفة تغصيلية ، ولا لنرى كيف كانت قبل الفتح الاسلامي الرحيم ، بسل لغطم في ايجاز كيف كان تاريخ المسلمين فيها ، وكيف نشات الدولة الاسبانية الحديثة على انقاض المسلمين ، وكيف عامل الاسبان بقايسا المسلمين المنكوبين في تلك البلاد التي أحيوها بعملهم ، واضاءوا ارجاءها بحضارتهم ، وسقوا أرضها بعرقهم ، وأغدقوا منها أنوار المعرفة والعلم والفن على اروبا الغارقة فيلجج الجهل والاستعباد والظلمات ، والستى أضاعوها بعد ذلك ، بخلافاتهم ، وتخاذلهم ، وتنازعهم على الملك الواهي والتيجان الزائفة ، ثم ما كان لكل ذلك من أثر في حياة المغرب العربي وما نتج عنه من محاولة الاسبان لاستعمار أرضنا ، وتنصير قومنا ، وتسليط سيف الاستعباد فوق رقابنا ، ثم قيام دولتنا الجزائرية التي وتسليط سيف الاستعباد فوق رقابنا ، ثم قيام دولتنا الجزائرية التي وتسليط ميف المدين ، ومحقت تلك المحاولات ، وركزت حكم العروبة والاسلام في أرضنا ، الى الابد ،

المسلمون من مغربنا العربى ، تحت راية طارق ابن زياد الشهاير ، المسلمون من مغربنا العربى ، تحت راية طارق ابن زياد الشهاير ، يغتجون بلاد اسبانيا ، استجابة لرغبة المظلومين المنكوبين من اهلها . ولقد كانت شبه الجزيرة الاسبانية خاضعة لمسلطة شعب الفيزيكوت الذي تسلط عليها ، بعد شعب الوندال ، وأصبحت دولة موحدة ، عاصمتها الذي تسلط عليها ، بعد شعب الوندال ، وأصبحت دولة موحدة ، عاصمتها

طليطلة ، ولرجال الدين في حكمها اليد الطولى والكلمة العالية .

مات ملكها يامبا سنة ٦٨٧ م فسادت بعده الفوضى ، واختل النظام ، وتطلع الى عرش المملكة مغتصب اسمه رودريك ،ودام الحال كذلك ، فى ظلمات بعضها فوق بعض ، الى سنة ٢١٠ م ، حيث طلب مستحق العرش الشرعى ، آسيلا ، نجدة المسلمين ، فكانت انطلاقة طارق بن زياد الشمورة .

بعد معارك عديدة ، توطد أمر المسلمين بالبلاد ، بل غامروا تحت تيادة عبد الرحمان الغافقى ، وحاولوا بسط سلطان المسلمين شمسال السبانيا ، وكانت وقعة بلاط الشهدا، ( بواتى ٧٣٢ م ) ثم رجوعهم الى اسبانيا ، بعد ان تركوا فى البلاد الشمالية جاليات عديدة كان لها شسأن عظيهم .

واستمر توارد الولاة على الانداس من قبل بنى أمية ، طيلة مدة هذه الدولة بدمشق ، وقد كثر عدد المسلمين بالبلاد ، وجاءتها القبائل العربية (١) والبربرية من كل صوب فى أعداد قليلة ثم تكاثر عدد المولدين الذين هم ابناء مسلمين واسبانيات ، فتكون فى اسبانيا خليط عجيب من الناس ، تمكن تحت راية العروبة والاسلام ، من انشاء تلك الحضارة العربيسة الاندلسية التى لا تزال حديث الدهر وأعجوبة الدنيا ،

أول ما يسترعى النظر فى تاريخ اسبانيا العربية ، هو تلك الحريبة الدينية الواسعة النطاق التي تركت للرعايا من المسيحين عملا بآية « لا اكراه فى الدين ، قد تبين الرشد من الغيى » فتعاقبت أجيالهم وتسلسلت

 <sup>(</sup>١) يقول العالامة المختص الدكتور حسيق مؤتس أنه لم يدخل الالدلس طبئة مدة الحكم الابسلامي أكثر من ١٠ إلها من العوب ٠ «مجنة العربي ، جانتي ١٩٦٦»

فى المسيحية دون اى عائق ، وكانت تلك المسيحية تحمل تحت طياتها حنينا طبيعيا الى الحكم المسيحى ، ورغبة فى ارجاع الدولة للمسيحين . وكانت تلك هى الجرثومة التى نخرت جسم الدولة ثمينًا نشيئًا الى ان كانت النهاية الفاجعة •

4

وهنا لك ملاحظة أخرى عن تاريخ العرب في اسبانيا ، الا وهي تغانل المسلمين عن نشأة وعن نمو الدول المسيحية في شمال البلاد الاسبانية ، وافساح المجال أمامها التوسع والانتشار ، بما كان فيه المسلمون مسن خلافات وفتن وحروب داخلية ، وكان الواجب يقضى بتوحيد كامل البلاد الي حدودها الطبيعية اي جبال البريني ، وكان ذلك ميسورا في اول الامر وكان ذلك بعود أيضا بالخير العميم على العرب وعلى أهل البلاد معا ،

كان عصر الولاة ، مزيجا من الحروب بسني المسلمين والنصارى ، وبسين المسلمين انفسهم ، وكان في الحقيقة عصر مخاض ولسد أثناءه المجتمسع الاندليسي ، واستعد للقيام بدوره الانساني العظيم .

اطاحت دولة بنى العباس فى الشرق بدولة الامويين ، وجاء الاندلس صقر قريش عبد الرحمن الداخل الاموى سنة ١٣٨ ه ، يحمل بين جنبيه عزيمة البطل ، فاذا به يؤسس دولة بنى أمية بالاندلس على قواعد متينة سليمة ، وتألق نجم مملكة الاندلس الكبرى ، حو ل العاصمة قرطبة ، تألقا ربما لا يضاهيه نظير ، واستمر ذلك النهو والازدهار طيلة امارة بنى أمية ، ثم رأى عبد الرحمان الثالث ان يجعل الامارة خلافة تامة الاركان، وطالت ايامه (٩١٢ – ٩٦٤ م ) وكانت اسعد وازهر ايام المسلمين بالاندلس ، بلغت فيها المدنية والحضارة أوجها ، وانتشرت فيها العلوم والآداب انتشارا منقطع النظير ، ثم كانت ايسام ابنة الحكم الثانى

( ٩٧١ – ٩٧٦) استمرارا لنمو وامتداد المدنية الاسلامية رغبا عبا تخال ذلك العهد من حروب داخلية ، ونتن لا اول لها ولا آخر ، وقلاقل مستجرة بين القبائل المختلفة ، وحروب دامية مع الدول النصرانية الاسبانية .

هذه في الحقيقة ظاهرة جديرة بالدراسة والمعان النظر في تاريخ المدنية العربية في بلاد الاندلس وأكاد أقول: في كل مكن

ترى القلاقل والفتن والثورا توالدماء فى الداخل، ممتزجة مع الحروب ضد النصارى خارج حدود الملكة ، فتتول انه يستحيل تيام أية مدنية وأى عمران ، وسط هذه الحالة الغربية التي لا أمن فيها ولا اطمئنان .

اكنك \_ من اعجب العجب \_ ترى الى جانب ذلك مدنيه وعمر نا وعلما والدبا وفلسفة واختراعا وتعمقا فى الفن ، فتقول أن البلاد التي تقجست كل هذا ، لم تعرف شقاقا ، ولم تقدم على فققة ، ولم تكتو بفار حرب أهلية ولا جنرب خارجيسة ،

قالتاريخ الاندلسى ؛ كالتاريخ الاسلامى عامة ، يؤلف بصفة واقعية مجردة تاريخين اثنين ، لا تجانس بينها أبدا : تاريخ الحروب والسياسة والدسائس والشقاق والفتن والتكالب الاعمى على العروش والسلطان ، والتاريخ الآخر ؛ الذي يقع خلال ذلك ، وهو تاريخ تلك المدنيه الشامخة الذرى التي كانت نعمة من عند الله على الانسانية ، والتي كانت منبع نور وهداية ، في كل الميادين ؛ لكل شعوب العالم المعروف ،

أخذ العقد ينفرط سنة ١٠٠٨ م ٣٩٩ ه وابتدأ عهد الانهيار ، بعــــد أيام الحاجب المنصــور ( ٩٧٦ ــ ١٠٠٢ )

يقول الاستاذ لوسيور فى دائرة المعارف الفرنسية « ابتدأ عهد الانهيار حين أخذ أدعياء الملك يتزاحمون على الخلافة ، واخذ امراء المقاطعات وحكام المدن يدعون الاستقلال ، وآل امر خلافة قرطبة الى فوضى متواصلة ، مكنت الافارقة البربر من الانتصاب باسبانيا من جهة ، ومكنت المسيحيين الشماليين من استرجاع البلاد شيئا فشيئا .

-80

« وخلال القرن الحادى عشر بلغت الفوضى أقصى مداها ، وأعلس الامراء استقلالهم فى : قرطبة ــ رندة ــ الجزيرة ــ غزلونة ــ قرمونة ــ بطليوس ــ مورون ــ اشبيلية ــ مالقة ــ طليطلة ــ المرية ــ بلنسية ــ دانية ــ مرسية ــ المخ ٠٠ الخ ٠٠

«كان هذا العهد عهد انقلابات فى القصور ، وقلاقل وفتن يقوم بها الجند ، ومعارك محتدمة الاوار بين الامراء ، وبين مختلف القبائل فيما بينها ، ودامت هذه الحالة قرنا ضاعت معها حيلة التاريخ .

« لقد كان ملوك النصارى مختلفين أيضا ، وكانوا يتدخلون فى هذه المعارك ، لكنهم جمعوا أمرهم أخيرا ، والتحدوا ضد المسلمين من أجل ابعادهم عن أرض أسبانيا ، وأخذ الفونسو السادس ملك غاليسيا وتشتالة يهدد نفس بلاد الاندلس » اه

ذلك انه بينما كان عقد الخلافة قد تناثر ، وتفرقت البلاد مع ملوك الطوائف ، كان ملوك النصارى قد جمعوا أمرهم ، فانضمت ممالك استوريا \_ وليون \_ وغاليسيا \_ وقشتالة لبعضها ، وأصبحت تدعى : مملكة قشتالة ،

النجدة المغربية: امام هذا الخطر الذي يهدد مملكة الاندلس لو بقاياعا \_ بالانهيار ، دعا المسلمون لنجدتهم بطل المغرب العربي والاسلام يوسف بن تاشفين ، رأس دولة المرابطين ، فلبي الطلب ، وقام على رأس مغاوير المغرب للجهاد ، فنال النصر الاعظم في واقعية

الزلاقة ( ١٠٠٨٢ م ٢٧٤ ه )

ثم رجع الى الاندلس بعد ذلك فاتحا قاضيا على الفتن والخلافات سنة ثم رجع الى الاندلس بعد ذلك فاتحا قاضيا على الفتن والخلافات سنة ١٠٩٠ م • وقضى على ملوك الطوائف الذين مزقوا البلاد • شم رجع للاندلس التي أصبحت ولاية مرابطية ، سنة ١٠٩٧ ثم سنة ١١٠٣ • وأوصى أن تكون بلاد الاندلس لأبنه « على » من بعده •

وما كان سلطان المرابطين يسقط تحت ضربات المهدى محمد بن تومرت والبطل عبد المؤمن بن على ، الذين أسسا على انقاضه مملكة الموحدين حتى أخذ أمن الاندليس يختل ، وأخذ ملوك النصارى يتحفزون لاعادة فتح البلاد ، بينما ظهرت من جديد رؤوس فتنة « ملوك الطوائف »

واستنجه الانداسيون من جديمه برجال الغمرب العربي ، ودولته الفتية الجديدة دولة الموحدين ، فلبت الطلب وأسرعت للجهاد .

أرسل عبدالمؤمن جيشه الى الاندلس سنة ١١٤٦م • فتمكن منها ، شمسار اليها بنفسه سنة ١١٦٠ ، ودحر جموع النصارى الطامعين في الاسترجاع • وجمع شمل البلاد في تبضة ابنه يوسف ( ١١٦٣ – ١١٨٤ م ) ثم انتصر خلفه ابو يعقوب المنصور على النصارى نصره الاكبر في معركة الارقص ، ( ١١٩٥ ) ووقف تقدم ملكى فثقالة وارغون مؤققا •

لكنهما أعادا الكرة بصفة عظيمة ، وانتصرا على المسلمين الانتصار الحاسم ، في الموقعة المساة بالعقاب ( لاس نافاس ) التي وقعت أو اخر صفر ٦٠٩ ( ١٢١٢ م )

قال شكيب أرسلان ( ، ) : فجمع ( محمد الناصر بن أبي يعقبوب

<sup>(</sup>١) آخر بني سيراج وخيلاسة تياريسخ الانبدلس ٠

وحكام المدن يدعون الاستقلال ، وآل امر خلافة قرطبة الى فوضى متواصلة ، مكنت الافارقة البربر من الانتصاب باسبانيا من جعة ، ومكنت المسيحيين الشماليين من استرجاع البلاد شيئا فشيئا .

« وخلال القرن الحادى عشر بلغت الفوضى أقصى مداها ، وأعلس الامراء استقلالهم فى : قرطبة \_ رندة \_ الجزيرة \_ غزلونة \_ قرمونة \_ بطليوس \_ مورون \_ اشبيلية \_ مالقة \_ طليطة \_ المرية \_ بلنسية \_ دانية \_ مرسية \_ الخ ٠٠

«كان هذا العهد عهد انقلابات فى القصور ، وقلاقل وفتن يقوم بها الجند ، ومعارك محتدمة الاوار بين الامراء ، وبين مختلف القبائل فيما بينها ، ودامت هذه الحالة قرنا ضاعت معها حيلة التاريخ .

« لقد كان ملوك النصارى مختلفين أيضا ، وكانوا يتدخلون فى هـذه المعارك ، لكنهم جمعوا أمرهم أخيرا ، واتحدوا ضد المسلمين من أجلل ابعادهم عن أرض أسبانيا ، وأخذ الفونسو السادس ملك غاليسيا وقثنالة يهدد نفس بلاد الاندلس » اه

ذلك انه بينما كان عقد الخلافة قد تناثر ، وتفرقت البلاد مسع ملسوك الطوائف ، كان ملوك النصارى قد جمعوا أمرهم ، فانضمت ممالك استوريا – وليون – وغاليسيا – وقشتالة لبعضها ، وأصبحت تدعى : مملكة قشتالة ،

النجدة المغربية: امام هذا الخطر الذي يهدد مملكة الاندلس \_ أو بقاياعا \_ بالانهيار ، دعا المسلمون لنجدتهم بطل المغرب العربي والاسلام يوسف بن تاشفين ، رأس دولة المرابطين ، فلبي الطلب ، وقام على رأس مغاوير المغرب للجهاد ، فنال النصر الاعظم في واقع\_\_\_\_\_ة

الزلاقة ( ١٠٠٨٢ م ٢٧٩ ه )

ثم رجع الى الاندلس بعد ذلك فاتحا قاضيا على الفتن والخلافات سنية مرجع الى الاندلس على ملوك الطوائف الذين مزقوا البلاد • شم رجع للاندلس التي أصبحت ولاية مرابطية ، سنة ١٠٩٧ ثم سنية ١٠٩٧ وأوصى أن تكون بلاد الاندلس لأبنه « على » من بعده •

وما كان سلطان المرابطين يسقط تحت ضربات المهدى محمد بن تومرت والبطل عبد المؤمن بن على ، الذين أسسا على انقاضه مملكة الموحديسن حتى أخذ أمن الاندلسس يختل ، وأخذ ملوك النصارى يتحفزون لاعادة فتح البلاد ، بينما ظهرت من جديد رؤوس فتنة ٦ ملوك الطوائف ٢

واستنجه الاندلسيون من جديمه برجال المغسرب العربي . ودولته الفتية الجديدة دولة الموحدين ، فلبت الطلب واسرعت للجهاد .

أرسل عبدالمؤمن جيشه الى الاندلس سنة ١١٤٦م، فتمكن منها متمسار اليها بنفسه سنة ١١٦٠، ودحر جموع النصارى الطامعين في الاسترجاع، وجمع شمل البلاد في قبضة ابنه يوسف ( ١١٦٣ – ١١٨٠ م ) ثم انتصر خلفه ابو يعتوب المنصور على النصارى نصره الاكبر في معركة الارتص ، ( ١١٩٥) ووقف تقدم ملكى فئتالة وارغون مؤتتا ،

لكنهما أعادا الكرة بصغة عظيمة ، وانتصرا على المسلمين الانتصار الحاسم ، في الموقعة المساة بالعقاب ( لاس نافاس ) التي وقعت أواخر صفر ٢٠١٩ ( ١٢١٢ م )

قال شكيب أرسلان ( , ) : فجمع ( محمد الناصر بن أبي يعقبوب

<sup>(</sup>١) آخر يتي مسراج وخالامية تباريخ الاندلس ٠

المنصور) جموعا لاجل الجهاد، قيل نحو ستمائة ألف مقاتل، ( ' ) والتقى بالافرنج وفيهم ابن اذفونس ( الفونس ) وصاحب برشلونة ، فكانست الواقعة المساة بالعقاب، ولم يقم بعدها للمسلمين فى تلك البلاد قائمة تحمد ، وملك فيها أكثر المجاهدين ، وبالغ بعض المؤرخين فقال انه لم ينه منهم غير الألف ، وهو بعيد عن التصديق )

ولمع فى هذه المعركة الحاسمة اسم الفونسو الثامن ملك فشتالة ، فتوجهت اليه والى مملكته انظار وعواطف وسواعد الذين يريدون - وما أكثرهم - تحرير الاندلس من المسلمين .

اما المسلمون ، فقد عادوا بعد حين الى خلافهم ، والى ملوك طوائفهم وأخذت ممالكهم بعد حين تسقط شيئا فشيئا بين يدى ملوك الاسبان ، ولقد كانت تسقط فى الكثير من الاحيان ، باعانة وبمساعى المسلمين الناقمين !

#### مملكة غرناطة:

أما أمير أرجونة ، فقد أسس فى غرناطة مملكة بنى نصر ، (ينتسبون الى سعد بن عبادة زعيم الانصار) واعترف به اهل الجنوب ملكا ، سنة ١٢٣٥ ، ( ١٣٣٠ ه ) واصبحت هذه المملكة بعد نوائب وويلات ، هى الدولة الاسلامية الوحيدة التى بقيت قائمة ما يزيد عن القرنين والنصف قرن ( ١٢٣٥ – ١٤٩٢ ) وفتحت عصرا جديدا – وسط القلاقل والفتن والدماء من الحضارة والمدنية ، ورفعت منار العلم والمعرفة والادب والفن ، وتألقت – وهى تسير نحو الاضمحلال والتلائسي – تألقا غريبا ، وكثرت فيها

<sup>(</sup>١) مبالغة تن الصدد غبير معقبولة ،

الثروة والاموال ، ونشطت فيها الزراعة نشاطا غريبا ، ونالت صناعتها شهرة ذائعة ، الى ان كانت النتيجة المحتومة لكل امة انشقت على نفسها ، وجعلت الاهها هواها ، وانعمست في البذخ والرغاهية ، وتركت الحديد الى الحرير ، فكانت معركة السنوات العشر ( ١٤٨٢ - ١٤٩٢ ) التي شنها الملك فرديناندو الكتوليكي ، والملكة ايزابيلا ، صاحبا عرش مملكتي قشتالة وأراغون ٤ تؤيدهما بالمال والسلاح والرجال كل المسيحية في اروبا ، اطاعة للامر الصادر لها من البابا الذي فرض على المسيحيين ضريبة دعاها « ضريبة الصليبية » • وبعد حروب ووقائع كانت سجالا ، تغلبت العزيمة الاسبانية والقوة المسيحية على عوامل الانهيار والاضمحلال التي ساد تالمسلمين • وما أغنى عنهم في آخر أيامهم ، جهاد القائد البطل الذي نسجل أسمه على صفحات التاريخ : موسى بن أبي الغسان ، الذي وقف ضد الاستسلام قائلا: أي باعث بنا الى الياس فان دم الابطال من عرب الاندلس فاتحى هذه الديار ، يجرى في عروتنا ، وعندنا توة والمرة ، وجيوش معودة مجربة في الوقائع ، لا نرتاب في اتدامها ، ولدينا عشرون الف شاب يمكنهم ان يدافعوا عن دورهم واسوارهم اعظم قوة واكثف جيش » الخ ٠٠٠

ذلك ان مملكة غرناطة لم تستسلم كما قلقا دون مقاومة وجلاد ، يقول عن ذلك المؤرخ الانجليسزى الكبسير وانسنطون أرفسن :

« أن هذه العرب ( عرب تعطيم مملكة غرناطة ) عقبة عظيمة الشأن في تاريخ الدير، بما تخللها من باهر النبات والاصرار عنان النكبات توالت فيها على المغاربة (أهل الاندلس ) مدة عشرة سنوانتجدون انقطاع ، فأخذت مدائنهم الواحدة بعد الاخرى ، وفنيت رجالاتهم تتلا واسرا ،

وقاتلوا عن كل مدينة وبلدة وحصن وبرج بل عن كل صخرة ، كأنما هم ينتظرون الفتح ولم يجدوا مكانا تثبت فيه أقدامهم ولا جدارا يمكنهم رمى السهام من ورائه الا واعتصموا به ينازعون العدو وطنهم المحبوب حتى لم يبق لهم الا عاصمتهم مقطوعا عنها كل مدد ، غير طامعة في ادنى غوث ، تنزل على اسوارها امة بقضها وقضيضها لم يزالوا يدافعون عنها ، كأنما هم يترقبون معجزة يرسلها الله في حقهم » وضاق عليهم الحصار ، وبنى فرديناندو ايزابيلا مدينة كاملة تجاه مدينتهم، أشعارا لهم بأنهم لن يرجعوا عنها أبداء وبدأ للشبان والمجاهدين تحت زعامة موسى بن ابى العسان الثبات والموت الى آخر رجل ، تحت سنابك الخيل ، اذ لم يبق هنالك الا أحد أمرين : الاستسلام ، أو الهلاك المحقق في معركة انقاد الشرف ،

لكن أهل غرناطة ( ٥٠٠ ٥٠٠ نسمة ) خافوا فضيحة النساء وانتهاك حرمة البنات ، وتشتيت الشمل ، وفقد المال ، فقرروا الاستسلام بعد مقاومة بطولية للاسبان ، ورضوا أن يكونوا من رعايا الدولة الاسبانية مقابل اعترافها بحرية دينهم ، واحترام عقائدهم وعوائدهم ، والمحافظة على أموالهم وممتلكاتهم ، وحرية من أراد منهم الانتقال بماله وأهله الى بلاد المغرب العربى ، وهكذا استسلمت آخر دولة اندلسية ، وخسرج ملكها أبو عبد الله يبكى وينوح ، وأمه عائشة الحرة تقول له : أبك مثل النساء ملكا لم تدافع عنه دفاع الرجال !)

مالاسبان الذين تمكنوا أخيرا من تحطيم مملكة ومدنية الاندلسس الشامخة ، التى شعلت من التاريخ٧٨٧سنة ، بقوا يتذكرون \_ ولم ينسوا أبدا \_ ثلاثة أمور :

الحان جنود الفتح الاسلامي لاسبانيا قدمت من بلاد المغرب العربي العربي العربي المالك الاسلامية الاندلسية تتهار تحت ضربات الاسبان الفتاكة ، وتحت عوامل الفتنة والانقسام ، جاءتها النجدة ، فيما يشبه الفتح الجديد ، من بلاد المغرب العربي أيضا ، في شخص يوسف بن تاشفين والمرابطين ، وفي شخص عبد المؤمن بن على والموحدين وسعوان السلمين الذين اضطرتهم الانتصارات الاسبانية الى ترك أوطانهم وأموالهم وممتلكاتهم ، انما لجأوا الى بلاد المغرب العربي المختلفة ، يستثيرون أهلها ، ويبثون في صفوفهم دعوة الجهاد المقدس ، ووجوب الرجاع بلاد الاسلام الى الاسلام .

فكانت هذه الامور ، علاوة على الامور الاخرى التى سوف نعرض لها في مجال البحث ، من جملة الاسباب التى وجهت أنظار الاسبان المنتشين بلذة الفرز والانتصار ، الى ربوع مغربنا العربى ، كما سنرى .

### المدنية العربية:

اتماما لهذه الصورة الوجيزة عن بلاد الاندلس ، نريد أن نأتى بلمحة خاطفة عن مدنية العرب الشامخة الذرى بالاندلس ، مما له علاقة ببحثنا هــذا .

## يقول الاستاذ لوسيور السالف الذكر:

« ان ملوك وأمراء الاندلس كانوا يحكمون البلاد طبقا لتعاليم الدين الإسلامي

« اما المغلوبون ، سواء كانوا من النصارى أو من اليهـود ، فلــم تغتصب منهم أرضهم ، ولم تنتهك حرمة منازلهم ، فكانوا جماعة أهــل الجزية يدفعونها من ايرادهم ، وكانوا يتكلمون في آن واحد اللغة العربية واللغية العربية

« ولقد نشطت اعمال الزراعة نشاطا عظيما وخاصة بمقاطعات بانسية ومرسية والاندلس ، حيث لا نزال الى يومنا هذا نعجب بالسدود البديعة التى شادها العرب هناك ، وحيث يبدو ان الفاتحين هم الذين أدخلوا الى البلاد غراسة التوت ، وتربية دود القز ، وشجر اللسوز وقصب السكر

«أما الصناعة فقد كانت مزدهرة فى عدد عظيم من المدن: فقد كان فى مدينة جيان ستمائة مصنع للحرير • وكان يوجد بمدينة المريسة ستة آلاف منسج لصناعة الجوخ (المليف) والحريس المطرز، وأقمشة القبطن •

وفى مدينة بايرا كانت تصنع الررابى وفى مالقة مصانع البلور وفى قرطبة مصانع الجلود المرركشية

أما الاسلحة والحلى ، نقد كانت تصنع فى قرطبة ومرسية وطليطلة ، وسرقسطة ، وكانت كل هذه البضاعة تطلب بشعف فى أنسريقيا وأروبا ،

أما الورق ، فقد كان يصدر منذ سنة ١٠٠٩ من مدينة شاطبة بكميات وافرة .

« وكانت المناجم والمعادن تستثمر فى الحمة ، وواد القنال ، ومرسية والخلاصة ان الازدهار المادى كان عظيما فى المدن الغنية ، وفى البادية الآملة ، واذا كنا لا نستطيع تصديق المؤلفين العسرب الذيب

يقولون انه كانت توجد على ضفتى الوادى الكبير ١٤ الف قرية ، فالامر المحقق هو ان هذه الناحية كانت على ازدهار عظيم .

« ولقد اعتكف العرب فى اسبانيا على الاداب والعلوم والفنون ، فكانت لهم مدنية ، وأن لم تكن مبتكرة ، الا أنها كانت ذات لمعان شديد ، أما عدد العلماء من كل نوع الذين ذكرهم المؤرخون فهو لا يكاد يصدق ولنذكر منهم على سبيل المثال علماء الدين كابى على القالى (١) ، والفلاسفة كابن رشد (٢) ، وعلماء الرياضيات كابن زلطى ، وابن جابر والاطباء الذين ذاع صيتهم حتى بين المسيحين

والمؤرخ ابن حیان ( ۱۰۷۲ ) وابن الخطیب ( ۱۳۷۶ ) وابن بشکوال ( ۱۱۸۲ ) والجغرانی الادریسی ( ۳ ) ۱۱۵۶ وابن جبیر (۱۲۱۵)

 <sup>(</sup>۱) اسماعیا البخدادی ، ولد بالعراق ، واشتها بقرطها حیث استقا وعلم و توفی ( ۹۰۱ - ۹۰۱ م ) اشتها بالادب وعلم اللف .

 <sup>(</sup>۲) أبو العيد محمد بن أحمد ـ القرطبي ـ (١١٢٦ ـ ١١٩٨) شارح كتب ارسطو - شهرنه عالمية ـ وفسق بين الدين والفلسفة .

<sup>(</sup>٣)رحالة جغرافى ، ولد بالمغرب الاقصى ، واستقر بالاتبدلس عالما ومعلما وذاع صينمه تسم صحب الملك رجار في صفلية ، وأحرز شهرة عمالعية بناليقه كناب «اندزهة المشتمان ، واقتمه لصورة الارض المعروفة بومنة فون كرة من الفضية .

وجمهرة غفيرة من الشعراء من بينهم عدد كبير من النساء . ومن بين الاثار العمرانية ، نذكر : مسجد قرطبة الاعظم ( ٧٨٦ – ٧٩٦) وقصر الزهراء الذي خرب من سوء الحظ ( ٩٦٥) وياب الشمس في طليطلة ( ١٠٩٥) وجنة العسريف ( ١٠٩٥) وجنة العسريف ( ١٣٥٠) وحدائق قصر اشبيلية ( ١٢٥١)

اسبانيا الحديثة = ميلاد اسبانيا الحديثة الموحدة ، يرجع الى ١٤٦٩ ، بالمصاعرة السعيدة على الوحدة الاسبانية ، التي تمت بين فردينالد ملك أراغون ، وبين ايزابيلا وارثة عرش قشتالة ، التي مات أخوها الملك ، فورثت عنه العرش ، وهكذا تكونت سنة ١٤٧٤ ، اسبانية المسيحية الموحدة ،

وتم تحطيم مملكة غرناطة كما رأيت .

لكن اسبانيا كانت كما يقول أغلب المؤرخين قد فقدت روحها وقوتها العلمية والمدنية والحضارية ، بتحطيم دولة العرب ، وبأبعاد العرب والمستعربين بعد ذلك عن البلاد .

لكنها كانت يومئذ فى غمرة النصرين العظيمين: النصرعلى المسلمين واكتشاف أميركا ، تسعى جهدها لتوحيد السلطة بين أيدى الملك ، والضرب بصرامة على أيدى الاقطاعيين والنبلاء ، خوفا من تشتت شمل المملكة كما تشتت أيام العرب ، فوقع الحد من نفوذ النبلاء ، بل انهم كانوا يبعدون

اما الى افريقيا أو الى ميادين الحروب • وأسبح الملك سلطانا مطاقياً الله علامها الله عارض لقوله ، ولا راد لارادته •

ثم ساد أسبانيا بعدتايل عصر من الظلمات والارهاق، وتحكم فيها الجهاة من الرهبان حكما كانوا لا يريدون منه الامحق كل أثر لدين آخر (اسلامي أو يهودي) فسنت بدعة محاكم التفتيش الرهبية التي هي سبة في وجه الانسانية ووصمة عار وشنار في وجه المسيحية (والمسيح وتعاليم دين الانجيل بعيدة عن ذلك كل البعدوهي التي تتلخص في تول المسيح: (المجد الله في الاعالى ، والناس المحبة وللارض السلام) ناصبحت مدن وقري أسبانيا كلها محارق فظيعة تستحيل فوقها رمادا بتايا المسلمين واليهود ، ومن يتهمون بأنهم أعداء الكاتوليكية والملك .

أشنع الخيانة وأفضع الغدر = قبل ابو عبد الله كما رأينا تسليم مملكة غرناطة للاسبان ، والانسحاب الى جبال البشرات ، متابل تلك المعاهدة التى عقدها مع الاسبان والتى قال هو بنفسه عنها، فى رسالته لسلطان فاس « ولقد عرض علينا صاحب قشتالة مواضع معتبرة خير نيها، وأعطى من أمانه ، المؤكد نيه خطه بايمانه » ما يقنع النفوس ويكنيها الخ . . .

لكن القضية كلها كانت من سوء حظ اسبانيا وسوء حظ المسلمسين معا ، كذبا ونفاقا ، وما كانت العهود والمواثيق والايمان الفاجرة الا مكرا وخديعة ، اذ ماكاد الملك الاندلسي يغادر غرناطة ومن معه من الرجسال والنساء الاحرار ، حتى قلب الاسبان للمسلمين ظهر المجن ، وأخدوا يظهرون ماكانوا يبيتون ، فأسلمت المدينة الى حكم الرهبان فعلا ، فمنهم من كان في أول الامر يمسح المسلمين بواسطة الضغط والاماني، ويحذرهم سوء العاقبة ، حتى قالوا ان الراهب هرناندو نصر في يوم واحد ثلاثة سوء العاقبة ، حتى قالوا ان الراهب هرناندو نصر في يوم واحد ثلاثة

آلاف من سوقه المسلمين ، بدعوى أن آباءهم كانوا من النصارى . لكن المتنطعين من رجال الكهنوت ، وخاصة الكاردنال خيمينين الذي سنصطدم به وجها لوجه عما قريب بوهران ، أقنع الملك والملكة بنقض العهد الذي بواسطته استسلمت غرناطة دون قتال ، فوقعت الوصمة التاريخية التي انغمس فيها الملك والملكة ، وخانا اليمين ، ونكثا العهد ، وأعلنا أنه يجب على مسلمي غرناطة وما حواليها: اما اعتناق المسيحية، أو معادرة البلاد ، فخرج الناس رجالا ونساء وأطفالا هائمين على وجوههم، لا يحملون من متاعهم الا النور القليل ، يلتجنون الى جبال البشرات التي بقيت في أيدى المسلمين ( معترفة بسلطان الاسبان ) أو يعتنمون فرصة وجود أي مركب ينقلهم الى بلاد الاسلام. وهنا، وبهذه المناسبة السوداء الرهبية يلتقي تاريخنا لأول مرة بالبطلين العملاقين التركيين ، عروج وخير الدين ، على رأس عمارة القرصان التي كانت تقاتل الدول النصرانية المحاربة للاسلام ، فأنقذا من تلك المحنة القاتلة ما يزيد عن العشرة آلاف نسمة • لكن المستضعفين من الرجال والنساء في غرناطة ، بقوا في دوامة تلك المحنة ، فأجبروا على التنصر وقلبهم مطمئن بالإيمان، وأقفلت مساجد السلمين أو حولت الى كنائس ، وتناولت يد الوحشية القاسية كتب السلمين التي هي ثمرات العلم والمدنية خلال سبعة قرون ، فأحرقت وأتلفت ، واغلقت وهدمت الحمامات ، بل كان الذي يرتاد الحمام يعتبر مسلما ويحاكم ويحرق ، وهكذا بادت غرناطة المسلمة العربية ، التي أبي اهلها الدفاع عنها خشية أن ينالهم الاذي وأن يفتنوا ٠٠

أما « الموريسكو » أى بقايا العرب والمسلمين في الاندلس ، والذين بقوا على ساحل البلاد الجنوبي او الذين هاجروا اليهم من بعد ، فلم

يسلموا من ذلك الاذى ، وذاقوا من عذاب الهون ألوانا لم يشهد التاريخ مثلها الا أيام جنكز خان وهو لاكو ، وطالت الحروب بينهم وبين الاسبان وكانت سجالا ، لكن المآل كان محتوما ، واستصرخوا ملوك وأمراء المسلمين ، فلم تستمع لهم أذن ، ولم تحرك لنصرتهم يد ، الا من هذه العاصمة الجزائرية التي أصبحت في ذلك الوقت دولة مرهوبة الجانب ، فجهزت أيام البطل العظيم «قلش على» حملة لاعانتهم ، وأمدتهم وهي تحت الخطير العظيم — بما استطاعت من سلاح وعتاد ورجال ، مما ستراه بحول الله مفصلا في مكانه من هذا الكتاب ،

واستمرت المحنة ما يزيد عن قرن ، ( ٩٣ ) ١ - ١٦١٠ )، وتوالت هجرات الاندلسيين الى بلاد المغرب العربى ، والمشرق الاسلامى ، خلال نلك الايام السوداء كلها ، ناقلة معها فى اول الامر علمها وفنها وأدبها واختصاصها ، وناقلة فى آخر الامر بؤسها وشقاءها وألها وظعينتها ، فكان جملة من خرج من اسبانيا من المسلمين خلال قرن ونيف ، يبلغ الثلاثة ملايين من الرجال ، ويقدر عدد من تمكن من الخروج الاخير ، بنحو نصف مليون نسمة ، كما يثبته المؤرخ يبتانلى لامبول فى كتاب «الاسلام فى أسبانيا » ولقد كان من بينهم - لا محالة - جواسيس واعوان لاسبانيا ، مهما قل عددهم ،

هذه هى المحنة الدهماء التى كانت تقف بالمرصاد لمغربنا العربى، لوقدر المخطط الاسبانى النجاح ، اثر غزوته الصليبية التى شنها على بلادنا منذ تحطيمه مملكة غرناطة ، والتى لم تنته الا بعد حروب دامت ثلاثمائة سنة ، هى موضوع كتابنا هــذا .

يقول الاستاذ • ل • لوسيور ، المذكور آنفا ، فى دائرة المعارف الفرنسية الكبرى :

رة عندما رجع من نابولى الملك فرديناندو الثانى، لكى يستعيد الوصاية المرة الثانية على حقيده ، لم يبذل جهدا عظيما من أجل ارجاع الامن الى نصابه ، وترك زمام السلطة بيد وزيره ( الكاردنال ) خيمينيس .

فهذا الوزير الماهر ، الذي باشر الحكم من سنة ١٥٠٨ الى سنة ١٥١٧ . بادر بارسال حملات على افريقيا الشمالية ، على نية حمل أهلها المعاربة على اعتناق الدين المسيحى قسرا » أه

وكان يعيش في اسبانيا ، تحت رحمة الاسلام وعدله ، نحو المليونين من اليهود ، كانت بأيديهم ، كما هي العادة ، التجارة الواسعة واعباد النقود والمبادلة ، فصدر الامر من ديوان التفتيش سنة ١٤٩٦ بابعادهم عن اسبانيا ، فهاجر منهم نحو مليون وثمانمائة الفتفرقوا بين افريتيا الشمالية وبلاد الدولة العثمانية الشرقية وقتل منهم بعد التعذيب والتتكيل زهاء المائتي الف ، (وكان سكان أسبانيا ذلك الوقت ٨ ملايين نسمة ) ،

التوسع الاسباني وأروبا ، ان أسبانيا التي خسرت بهذه الصفة اهم عناصر الانتاج والزراعة والتجارة والعلم ، أصبحت بالادا بائسة تتخبط في ديجور الظلام يكتنفها من كل جانب ، وقد خربت الارض ، وغاضت الترع والقنوات المعدة للرى ، وسادت البطالة ، واعتمد الناس على ما يرد عليهم من أميركا المنكوبة ، من ذهب وغضة وخيرات ، ولقد أصبحت الجندية حرفة وطنية ، فما كان في الاستطاعة تسريح الجيوش ، المنبحت الجندية عملا تقوم به ، وأخذت منات الآلاف من الناس ، لانها ان تجد أمامها عملا تقوم به ، وأخذت منات الآلاف من الناس ،

رجالا ونساء . تهاجر الى بلاد أميريكا الوسطى والجنوبية . لفنان أهمهم والاستمتاع بخيراتهم وأرضهم .

ثم رنت دولة اسبانيا بعين الطمع الى اروبا ، محاولة يطرق ملتوية الاستيلاء عليها أو على أكبر جزء منها ، وكانت أروب يومئد مستعدة لعصر النهضة الذي عرف الانسان بننسه وبمحيطه وباصول الدنيات وفروعها ، نتيجة حتمية لما تدفق على اهل روب من عنم العرب ومدنياتهم المتسرية اليهم منذ أمد بعيد من صتاية و لاندلس أيم احكم الاسلامى ، ثم من تأثير الحروب الصليبية المباشر ، وما أدخلته على اجتمع الروبي من تطور عظيم ، كما رأينا في نصل سابق ، في ميدين العم و الاخلاق والصياسة والعمران ،

يمكننا أن نقول - دون محاولة سنتقاص أسبنيا تى أسترجت وحدثها السياسية والجغرافية واستعادت استالاتها لقومي بعد عروب دامت زهاء ثمانية قرون ، ببسالة واقدام وتصميم - نقول ان أسبنيا يومئذ كانت تمثل الجهل والفاقة والظلام ، والحكم التعسفي الجائس البشع ، بينما كانت أروبا تستعد لعهد النهضة الكبرى ،

ملم تكن بلادنا فى المغرب العربى فصب ، ضحية العدوان الاسبانى ، بل ذاتت أروبا من ذلك الشيء الكثير ، أو اخر القرن الخامس عشر ، وائى السبعينات من القرن السادس عشر ، أى قبل وأثناء العدوان الاسبانى على بلادنا، واننا لنرى وجوب تقديم صورة مصغرة لذلك، بغاية الايجاز، حتى نعرف من هى اسبانيا التى كانت تقاتلنا وكنا نقاتلها ، وحتى نعلم جيد العلم ما هى الظروف التى احاطت بذلك القتال المرير ،

كانت البلاد الايطالية خلال ذلك العهد ، وهي تستعد لعصر النهضة ،

مقسمة سياسيا الى دويلات وامارات ، تكاد تكون الحرب فيما بينها صناعتها القومية .

وكانت أسبانيا تملك فى تلك الساعة جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا (مملكة الصقليتين) ومدينة نابولى • وقد تسلم تاج هذه المملكة ، ملك أسبانيا وهو مقيم بمدينة القل بشرقى الجزائر ، فى أول محاولة اسبانية توسعية خلال القرن الثالث عشر ، كما سيأتيك مفصلا فى استطراد ، عند كلامنا عن ملحمة مدينة القل •

وكان الشعب متذمرا من الحكم الأسباني ، يحاول الثورة ، بل يثور أحيانا ، ولا يجد الى التحرر من سبيل .

كان ملك فرنسا يومئذ ، شارل الثامن ، يدعى استحقاق عرش نابولى، من أرث ملكى ، فاحتدمت من أجل ذلك نيران الحرب بين الاسيان والفرنسيين ، وهي المعروفة بحرب الستين سنة ، وصارت فرنسا أثناءها تطالب أيضا بملكية ميلانو الايطالية ، وكان الايطاليون يتدخلون \_ وهم في أرضهم \_ لفائدة هذا أو لفائدة ذلك ، وتغلب الجانب الفرنسي فلحقت به الهزائم المنكرة ،

وكان يحكم المانيا فى ذلك العصر الامبراطور الكبير مكسيمليان دى هابسبورغ ( العائلة المالكة التي استمرت تحكم النمسا والمجر الى سنة الامبراطور لا يرى بعين الرضى هذا التوسع الاسبانى الفرنسي على حساب البلاد الطليانية التي كان بعضها ( دوتة ميلانو ) تابعة له .

نما عتمت الحرب ان انتلبت حربا اروبية عامة ، كانت نونسا تقف نيها وحدها ، أمام اسبانيا ، وألمانيا ، وانضمت لهما انجلترا وسويسرا وجمهورية البندةية ، وعقد البابا الذي كان يشرف على محاربة الفرنسيين، يوليوس الثانى ، بين كل هؤلاء ما أسموه « العصبة المقدسة » وكانت نتيجة هذه الحروب المتوالية انهزام فرانسا ، واشتداد ساعد أسبانيا ، عاصرت هذه الحروب الاروبية الاولى حقبة العدوان الاسبانى على البلاد الجزائرية خاصة ، وبقية بلاد المغرب ، وتطورت سنة ١٥٢٠ ، الى قيام أمبراطورية عظمى في التاريخ الاروبى ، هي أمبراطورية شارل كنتوس ( أي شارل الخامس ) أو شرلكان كما ندعوه في تاريخال ، وقد جمع بين يديه ، بواسطة وارثات ملكية متعددة : أسبانيا ، والنمسا ، وبلجيكا ، وهولاندا ، وصقلية ، وسردينيا ، ونابولى ، وجزءا من ألمانيا ، وأغلب البلاد الاميركية المعروفة ،

ومات الامراطور مكميليان ، نعين الامراه والملوك شرلكان خلقا له ، وأصبح ، بأسم أمبراطوريته العظيمة ، ورجالها الاشداء ، يقف وجها لوجه الهام فرنسا ، والامبراطورية العثمانية ، ودولة الجزائر التي ذاق فوق أرضها مرارة الاندحار الفادح ، ثم انهار تمام ، ثحث ضريات الاثراك العثمانيين الفتاكة ، الذين تحلف معهم ملك فرنسا فرنسو الاول زمنا ما ، ضد العدو المشترك شراكن

سجل القاريخ في صفحة شراكان ، أسوأ وأفقع حدثين في فلت المحرة المختلال رومة علصمة البيا سنة ١٥٠٥ ، يعد حصار مرير وانتهايها ، والنتهاك حرماتها ، بواسطة جنوده من ألمان وأسهان ، وذبح أهمها فيد فريعا ، ثم احتلال تونس ونهيها والنتهاك عرمة سكانها بواسطة فلك المجيش سنة ١٥٠٥ .

### ٦ = الدولة العثمانية

عندما كانت النكبة العارمة تحل بالمسلمين في الانداس على الصفة التي ذكرنا ، وعندما كان نجم المسلمين يأفل ببلاد المغرب الاسسلامي الاروبي ، كان هناك نجم السلامي ساطع يتألسق نوره ببلاد المشسرة الاسلامي ، هو نجم الدولة التركية العثمانية ، التي نمت في أروبا بلاد الاناضول ، ثم تدفقت سيلا اسلاميا عارما على ما يليها من أقطار أروبا وافريقيا وآسيا ،

ليس الاتراك بعرباء عن العالم الاسلامى ، فهم أمة من آسيا الوسطى، يرتبطون بقبائل الهون والمغول بأوشاج وثيقة ، وتناولت بلادهم منذ نشأة الدولة الاسلامية دعوة الاسلام ، فدخل أكثرهم فى دين الله أفواجا ، وقربهم خلفاء بنى العباس ، واتخذوا منهم البطانة والحاثية ، والقادة والجند ، فتكاثر عددهم حتى أصبحوا ذوى حول وقوة فى عراق العباسيين وما حواليه ، وصار لهم الملك والدولة فى بعداد \_ تحت سلطة الخليفة الاسمية \_ منذ اليوم الذى قلد فيه الخليفة الواثق تاج الملك فى الخليفة الاسمية \_ منذ اليوم الذى قلد فيه الخليفة الواثق تاج الملك فى نفس بعداد ، زعيم الجند التركى ، وأعطاء لقب السلطان ، سنة ١٣٠٠ ه فى الدواوين الحكومية ، وكلف جيشا مؤلفا من خمسين ألفا من الاتراك فى الدواوين الحكومية ، وكلف جيشا مؤلفا من خمسين ألفا من الاتراك بحماية الثغور ، ( سنة ٢١٥ ه ) ، وأصبحت الدولة فى العراق العباسى وفى المقاطعات الاسلامية الآسيوية تحت سلطة بنى بويه الاتراك ، وفى المقاطعات الاسلامية الآسيوية تحت سلطة بنى بويه الاتراك ، التى نقشت اسم سلاطينها فوق الدنانير ، ثم حلت محل دولة بنى بويه ،

بعد ملك وراثى دام ١٢٩ سنة ، دولة الاتراك السجاوقيين ، سنة ٢٢٤ ه ( ١٠٣٠ م ) التى حكمت العراق تحت اسم الخلافة العباسية وحكمت مختلف الجهات الاسلامية الآسيوية طيلة ١٦٨ سنة ، وتلقت هذه الدولة صدمة الصليبيين ثم صدمة المسخول .

يقول ابن خلدون عن هؤلاء الترك ، مصورا الواقع أدق تصوير : (حتى اذا استغرقت الدولة العربية فى الحضارة والترف ، ولبست اثواب البلاء والعجز، ورميت الدولة بكفرة التتر الذين أزالوا كرسى الخلافة، وطمسوا رونق البلاد ، وأدالوا بالكفر من الايمان بما أخذ أهلها عند الاستغراق فى التنعم ، والتشاغل فى الملذات ، والاسترسال فى الترف، من تكاسل الهمم والقعود عن المناصرة ، والانسلاخ من جلدة البأس وشعار الرجولية ، فكان من لطف الله سبحانه ان تدارك الايمان باحياء رمقه ، وتلفى شمل المسلمين بالبلاد المصرية بحفظ نظامه ، وحماية سياجه ، بان بعث بهم من هذه الطائفة التركية وقبائلها الغزيرة المتوافرة ، أمراء حاميسة وأنصارا متوافرة ، محمديدخلون فى الدين بعزائم ايمانية ، واخلاق بدوية ، لم يدنسها لوم العلباع ، ولا خالطتها أقذار اللذات ، ولا دنستها بولئد الحضارة ، ولاكسر من سورتها غزارةالترف »

# ويقول عن دولتهم في الاسلام:

« وكان مبدأ ذلك واقعة المتوكل ، وما حصل بعدها ، من تغلب الموالى واستبدادهم بالامر والسلطان ، ونهج السلف منهم فى ذلك السبيل للخلف ، واقتدى الآخر بالأول ، فكانت لهم دول فى الاسلا ممتعددة ، تعقب غالبا دولة أهل العصبية وشوكة النسب ، كمثل دولة بنى سامان وراء النهر ، وبنى سبكتين بعدهم وبنى طولون بمصر ، وبنى طغيج ،

وما كان بعد الدولة السلجوقية من دولتهم مثل بنى خوار زمشاه بها وراء النهر ، وبنى طغر لتكينبدمه، و وبنى أرتق بما ردين ، وبنى زنكى بالموصل والشام ، وغير ذلك من دولهم » (١)

وهكذا تحت ستار الدولة العباسية ، ومنذ القرن الثالث الهجرى ، فقد العرب الملك والسلطان، وأصبحوا يذعنون بصفة فعلية للحكم الاسلامى التركى ، نظرا للامراض الاجتماعية التى أصابت العرب ، ونظرا للصلابة وشدة المراس والبداوة التى كانت عند الاتراك .

ولقد أسفرت الحروب الصليبية في المشرق العربي عن نتيجتين عظيمتين أولاهما: ان قهر الحملات الصليبية وكسر شوكتها ، والآلقاء بها السي البحر ، قد تم بواسطة الجهاد الاسلامي الاكبر الذي قاده الاتراك أولا ، تحت سلطان السجلوقيين ، ثم قادوه ثانيا تحت راية صلاح الدين وأبطال الايوبيين ، ثم قادوه أخيرا تحت راية سلاطين الماليك .

اما النتيجة الثانية ، الحتمية ، فقد كانت تمكن الاتراك من قيادة الدولة الاسلامية ، بواسطة دولة الماليك الاتراك التي نشأت بمصر ، والتي حكمت الشرق العربي ( مصر والشام وجزيرة العرب وما اليها ) حكما قويا حفظ دولة الاسلام ، وأنجب من الملوك العباقرة أمثال الظاهر بييرس قاهر الصليبين ، وأمثال قطز منقذ البلاد الاسلامية من كارثة المغول ، (معركة عين جالوت سنة ١٢٦٠ م ( ١٥٩ ه )

وهكذا ، آل حكم بلاد المشرق العربي ــ ماعد العراق الذي كان يحكمه المغول ثم الفرس ، بعد تنكيل المغول به اشنع وأبشع تنكيل ــ الـــي

<sup>(</sup>۱) تاریخ اس خلدون - طبع بیبروت - ج ۵ - ص ۲۹۸ وما یلیها ،

ملطنة الممالك الاتراك بمصر ، الذين حفظوا الدولة وحفظوا الجماعة ، وتداركوا بقايا المدنية العربية ، وعمروا البلاد على مقدار عظيم ، الى أن أدرك دولتهم الهرم ، وأخذت ترسب في مهاوى الاضطراب والفتن ،

ف ذلك الحين ، بالذات ، برزت لله لم دولة تركية نتية ، يانعة ، وية موية ، جريئة ، هي دولة بني عثمان ، التي سيكون لنا معها على مسرح التاريخ شأن وأى شأن : ففي سنة ١٣٠٠ ميلادية ، ( ١٩٩ ه ) وضع الامير التركي عثمان بن أرطغرل ، سليل احدى العثائر التركمانيسة القوية التي نزحت من بلاد تركستان الي هضبة الاناضول ، أسس الدولة الاسلامية الجديدة ، على انقاض احدى الامارات السجلوتية التسي انقرضت في نفس تلك السنة ، لموت سلطانها علاء الدين ، تحتضربات غارة مغولية ، فشتت عثمان شمل الغارة المغولية ، وفتح مدينة بورصة واتخذها عاصمة لهذا الملك الناشيء ،

ثم أخذت الفتوحات المدهشة تتوسع بصفة غريبة ، وأخذت المالك والامارات النصرانية تسقط تدءت ذربات الفاتح العاماني ، واستفاقت المسيمية فاذا بها تقف امام خطر جد عظيم يهدد كيانها في الشرق الأروبي بينما كانت تبذل الجهود للتخلص من دولة الاسلام في الغرب الاروبي (دولة الاندلس ،)

تداول السلطنة خلال الفترة مابين ١٣٠٠ و١٥٦٦ ميلادية تسعة سلاطين ، وجهوا جهودا تكاد تكون توق طاقة البشر ، لنشر الدولة ؟ الاسلامية فوق ربوع أروبا الشرقية ، وانشأوا من أجل ذلك جيشا كان يعتبر أحسن جيوش العالم وأشدها توقواقتدارا، وهوجيش «اليني تشرى» الواحمارة البحرية الحربية التي حملت لواحمه

المنصور فوق عباب كل البحار • فسادت اصام انتصار اتهم الباهرة وانتشارهم السريع في اروبا فكرة انهم مردة في البر وشياطين في البحر ، وانهم لا يغلبون •

كانت الفكرة الاساسية عند الدولة العثمانية ، خلال القرون الوسطى وما بعدما ، الى عبد التنظيمات ، عى أن الاسلام كله فى حالة حرب مستمرة مسع المسيحية كلها ، لا يستثنى من ذلك الا الامم والدول الداخلة تحت الطاعسة والتى تدفع الجزية ، أو الدول التى ترتبط مع الدولة الاسلامية بمعاهدة ، الى أجل معين ، فاذا ما أنتهى الاجل ولم تتجدد المعاهدة ، أصبحت حالة الحرب سائدة من جديد بين الجانبين ،

( وكانت هذه هي القاعدة التي سارت عليها الدولة الجزائرية مند نشأتها سنة ١٥١٦ الى أخريات أياءها سنة ١٨٣٠ )

فالسلاطين العثمانيون وجهوا كل جهدهم كما قلنا لفتح أروبا، ونشر لوا الاسلام فوقها ، وتمكنوا خلال القرنين الاولين من احتلال بلاد البلقان ، وبلاد المجر ، والكثير من بلاد النمسا ، وجنوب البلاد الروسية حول البحر الاسودا، ووقفوا أمام . جدران مدينة فينا وأسوار مدينة البندقية .

ولولا نقمة الله التى انصبت على المسلمين من جديد ، متقمصة شخص الطاغية السفاح المخرب تيمورانك ، سليل جنكز خان وهولاكو ، على رأس الوحوش من تبائل المهول ، ورحاربته وقهره للسلطان بايزيد ( ٢٠ يوليو ١٤٠٣) ولولا ما عقب ذلك من فتسرة خلل عطلت سير الفتوحات الاسلامية خمسين سنة ، لبلغت الدولة العثمانية مبلغا عظيما ، قبل أن توحد أروبا جهودها وقبل أن تستعد للمقاومة المستمينة .

لكن هجمة المغول المخربة، ضد العثمانيين ( وضد الماليك في سوريا،

حيث وقعت نكبة حلب ودمشاق الاليمة الفاجعة ) ، لم تمنع الاتراك العثمانيين من جمع شملهم ، وتوحيد دولتهم من جديد ، والمحافظة على كل ممتلكاتهم الشاسعة في اروبا ، بل اقتحموا بعد ذلك بقليل ( سنة ١٤٥٣ ) تحت قيادة السلطان البطل محمد الثاني الفاتح مدينة القسطنطينية العظمى عاصمة مملكة الروم الشرقية ودعاها ( اسلام بول ) أي مدينة الاسلام ، وحرفت الكلمة الى استامبول وأصبحت عاصمة دولة الاسلام، الى سنة ( وحرفت الكلمة الى استامبول وأصبحت عاصمة دولة الاسلام، الى سنة المؤمنون في كل جهات الارض انتصارا اسلاميا منقطع النظير، واعتبره المؤمنون في كل جهات الارض انتصارا اسلاميا عائلا ، بال بعنا جديدا للاسلام، بينما أعتبره المسيحيون نكبة دهماء أصابتهم في الصميم فيناك السرور والابتهاج ، وهنا الحزن العميق والاسي .

ويقابل هذا تماما، بصفة عكسية، ذلك الحادث الجلل الذي وتسع باسجانيا، بعد اربعين سنة من ذلك، وهو سقوط مدينة غرناطة بأيدى المسيحيين، نعم الفرح والجذل كل بالاد الصليب، واشتركت كل بالاد الاسلام في اللوعة والاسسى

لم يتعرض الاتراك العثمانيون الى ذلك الدين للبلاد العربية التى كانت كما رأينا تحت سلطان الاتراك المماليك ، بل اكتفوا بمحاربة الفرس الايرانيين الشيعين الذين أخذوا يحاربونهم على أطراف السلطنة في المشرق ، وغلبوهم مرارا ، واستخلصوا من أيديهم كامل « دياربكر » وبعض بلاد «الجزيرة ثم استانفوا محاربتيم بعد ذلك ، الى ان استخلصوا من بين أيديهم بغداد وكامل بلاد العراق .

لكن سلطان دولة المماليك ، الذى كان يحكم مصر والشام وفلسطين والحجاز واليمن، وشرقى ليبيا، الملك الاشرف السلطان قانصوه الغورى،

كان يخاف يوما تتحول فيه أنظار العثمانيين اليه ، فتحالف مـع الشـاء اسماعيل سلطان فارس، واتفقا على محاربة الدولة العثمانية (١)

فها كاد السلطان سليم ياوز (القاطع) العثماني ينتهي من محاربة الفرس ، واستخلاص ديار بكر والجزيرة من بين أيديهم ، حستى أمسر جيشه بالتوجه لمحاربة الماليك ، فهزم السلطان الغورى في معركة مسرج دابق ، حيث قتل تحت سنابك الخيل ، واحتل العثمانيون كامل بلاد الشام ووصلوا حدود مصر ( أوت وسبتمبر ١٥١٦ ) ثم هاجموا مصر التي تولي طومان بك ملكا عليها ، فاحتلوها بعد ان ابلى الماليك والمصريــون بـــاز، حسنا في الدفاع عنها ، ( ٢٢ جوان ١٥١٧ ) وعندئذ خضعت كامل البلاد العربية للسلطان العثماني ، وتسلم ياوز سليم الاول لقب الخلافة من يد آخر الخلفاء العباسيين بالاسم . وخطب باسمه على كل منابر المسلمين بالشوق والغرب، الى حــدود المملكــة الحقصية، وأصبحــت الامبـــراطورية العثمانية تمتد من مدينتي فينا وبودابيست (عاصمتي النمسا والمجر) في قلب أروبا، الى مدينة طرابلس العرب، وأحيطت أروبا بالخطر الاكبر ، واستعدت لمقاومة جيوش الاسلام المكتسحة . وهنا وقف العثمانيــون وجها لوجه ، أمام دولة اسبانيا التي كانت مهيمنة على اروبا الجنوبية الغربية والوسطى ٠

هكذا كانت حالة أروبا، وحالة المسلمين، وحالة بلاد الاندلس البائسة عند وقوع العدوان الاسباني واشتداد خطبه على بلادنا الجزائرية ، وبقية بسلاد المغسرب السعربي .

<sup>(</sup>١) مجمد قريد بك « تاريخ الدولة العنسانية » ،

بقى علينا أن نلقى نظرة فاحصة سريعة ، على حالة المغرب العربى تجاه هذه التيارات العالمية المتشاكسة، وأمام هاتين التوتين الرهيبتين الصاعدتين : قوة الامبراطورية الاسلامية العثمانية شرقا ، وقصوة الامبراطورية الاسيحية غربا

## ٧ = المفرب العربي أوائل القرن السادس عشر ٠

## تقهقر ، وفوضى ، وانحلال •

تلك هي الكلمات التي تلخص لنا ، دون حاجة الى اطناب وتفصيل حالة بلاد المغرب العربي المؤلمة ، في مفتتح القرن السادس عشر ، وهسى تجابه الاحداث الجسام ، وتشهد خروج العالم من عصوره الوسطى المظلمة ، الى العصر الحديث ،

نبينما كانت اسبانيا قد حطمت آخر ممالك المسلمين ببلاد الاندلس ، وبينما كان نجم الدولة الاسلامية العثمانية يعلو وينمو ويجر الذيب فوق ميادين القارات الثلاث: اروباو آسيا ، وافريقيا ، وبينما كان السلطان المسيحى يجمع صفه ويوحد قواه ويستعد للمعركة الحاسمة ضد الاسلام والمسلمين ، وبينما كانت اروبا قد أخذت \_ وراثة عن المسلمين \_ تضع الاسس المتينة لحضارة جديدة ، ونهضة اقتصادية عظيمة ، وتكتشف الاكتشافات العالمية التي غيرت وجه القاريسخ ، كان المغرب العربي متسما \_ نظريا \_ الى ثلاث دول، ورثت أمجادا عظيمة، وتمتعت خلال تاريخها الحافل بجلائل الاعمال ، بنهضة عالية في ميداني العلم والعمران، وعلى بساط الادب والفن، هي الدول التي قامت على انسقاض دولسة الموحدين :

١ - دولة بنى حفص بتونس ( وطرابلس والشرق الجزائرى )
 ٢ - ودولة بنى زيان ( بالوسط والغرب من أرض الجزائر )

## ٣ \_ ودولة بنى مرين (بالمغرب الاقصى) .

لكن ازدهار هذه الدول قد أخذ يذبل شيئا فشيئا، وسقطت كلها فى هدة الانقسامات والحروب الداخلية الهوجاء، فحروب داخل كل دولة بدين الطامعين في العرش ، وما يجره ذلك من المحن والبلايا ، وحسروب بين الدول الاسلامية تقود الحفصيين تارة الى فاس ، وتقود المرينيين تارة أخرى الى تونس ، ودولة بنى زيان بين شقى الرحى ، تنتمى مرة لهذا وتنتمى مرة أخــرى لذلك ، وتلعن وجــوب التخلــص منهمــا معــا ، وهكذا انقضى القرن الخامس عشر كله في مد وجزر • واستقلت الجهات العديدة في أطراف وفي وسط المغرب العربي بنفسها ، مؤلفة امارات التطاعية أو ملوك طوائف واهين ، يطفون كالفقاقيع فوق سطح الماء ثم يرسبو نبسرعة و فلا تكاد تعرف خلال فترة الانحطاط والتدهور ، حدودا معروفة لدولة، والتخوما مرسومة المارة، وذاق الشعب من جراء عده الجدرائم التي لا يغفرها الله ولا يستسيغهما التاريميخ ، أعموالا وخطوبا لايستطيع القلم وصفها مع أن المغرب العربي كان عامرا بالرجال، مزدانا فى كل جهاته بالعلماء والادباء ، لم ينضب فيه الى جانب تلك الحروب معين المعرفة والفن ، وكان جديرا بأن يؤلف وحدة سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل منه دولة عزيزة الجانب قوية السلطان ، على غرار دولة الموحدين • ولعل ذلك كان مقصد بنى حفص ــ ورثة الموحدين ــ من جهة، وكان كذلك هدف بني مرين من وراء هذه الحروب والفتن المتواصلة. لكن لم تكن لاى من الدولتين المقدرة ولا الاستعداد لتحقيق هذا المطمح العظيم ، رغم أن أبا فارس عزوز الحفصي ، كان من تحقيق الوحدة قاب قوسين أو أدنى ( ١٤٢٥ )وهنا يجب علينا ان نبدى ملاحظة ، انصاف

للحقيقة والتاريخ ، وهى أن دولة بنى زيان التلمسانية ، قد ذهبت ضحية محاولات الحفصيين ومحاولات المرينيين معا، فكل من الجانبين كان يرى \_ الا فى فترات قليلة \_ وجوب محقها، والاستيلاء على أرضها تحقيقا للهدف الذى كان يجرى وراءه ، فاستنزف ذلك قواها المادية والمعنوية ، وعجل بها الى مهاوى الانحطاط ثم الاضمحلال ،

واعجب العجب، هو أن يد الاستعمار المسيحى الاروبى قد أخذت تطرق أبواب المغرب بشدة منكرة، وتنذره بالويل والثبور منذ بداية القسرن الخامس عشر، حين تطاولت أيدى الاسبان الى مدينة تيطوان ، ( سنة ١٤٠٠ ) فأخذتها وحطمتها ، وقتلت النصف من سكانها ، وساقت الباقين من رجالها ونسائها أسرى وسبايا الى اسبانيا ، فى حين كان ملك المغرب أبو معيد عثمان يحارب مملكة بنى زيان بتلمسان من أجل ارغامها على التبعية لبنى مرين ، فاحتل تلمسان واطرد ملكها أبا زيان ، ونصب مكانه أبا محمد عبد الله ،

وتطاولت بعدها يد البرتغال على مدينة سبنة، سنة ١٤١٥ فاحتلها اللك خوان بنفسه ، بينما كان أبو سعيد ، يحارب أبا حسون ، من أجل تلمسان أيضا !

اجتمع المسلمون في المغرب الاقصى على مقاتلة البرتفال من أجل المترجاع سبتة ، وأعانهم على ذلك أهل الاندلس ، لكنهم أخفتوا سنة استرجاع سبتة ، وأعانهم على ذلك أهل الاندلس ، لكنهم الخفتوا سنة ١٤١٩، وقتل السلطان عبد الحق المريني بيد الشعب الثائر الساخط على تمكين اليهود من زمام السلطة بأمر السلطان

وهكذا انتهت دولة بنى مرين ( ١١٩٦ – ١٤٢٨ )وخلفها فرع منهم كان يحكم سلا، هو فرع بنى وطـاس • وتستمر الحالة هكذا ، ويا الاسف ، طيلة قرن ونيف، كأنما هي حالـة جنو نجماعي قد أصابت القوم كلهم، من بني حفص وبني مرين وبني زيان ولو أردت أن أدمى قلبك كما يقطر قلبي دما وأنا أدرس هـنه الحقبة من تاريخنا خلال هذا القرن المظلم، لسردت عليك مات الوقائع من مثل هذه وأعظم منها ودماء المسلمين تسيل غزيرة بأيدى المسلمين والاخوان ينتهكون حرمة الاخوان كما قال ابن حمديس الصقلي :

ولم ترحم الارحام منهم أقارب ٠٠٠ تروى سيوفا من دماء الاقارب ويلخص هذه الحالة المؤلمة المؤرخ العسكرى الفرنسى بيشو، فيقسسول في الجزء الثالث من كتابه: قاريخ افريقيا الشمالية، ما تعريبه:

( أن العائلات الملكة التنصية و الزيانية و المرينية، التي كانت تباخلك ظمع لمعانا منيرا، قد انعست في حروب طويلة مزمنة، وروت أرض هذه البلاد (المغربي العربي) بالدماء، ثم سقطت في مهاوي الانتطاط، قطوال قرن كامل لم يبق لامراء هذه العائلات الملكة من السلطسة الا السبها ، وكان الملوك لا ينكرون الا في احباط المؤامرات والفتن التي يثيرها ضدهم أفراد من عائلاتهم من أجل الاستيلاء على العرش، أوفى اخماد الثورات التي تقوم بها قبائل سئمت حكم العجز والطغيان ، ولقسد ضربست النوضي أطنابها في كل مكان ، فسكان الولايات القسنطينية ، وسكان مدينة الجزائر وأهل الشرق الوهراني، لم يبقوا معترفين بسلطة أحد عليهم ، أما بالمغرب وأهل الشرق الوهراني، لم يبقوا معترفين بسلطة أحد عليهم ، أما بالمغرب الاقصى ، فان أمراء عائلة بني مرين قد اقتطع كل واحد منهم لنفسه المارة صغيرة لم بكن في وسعه الدفاع عنها ضد مطامع جيرانه ، فهذه الفرضي تد سهلت بصفة غربية مهمة البرتغاليين والاسبانيين ، سواء في احتلال قد سهلت بصفة غربية مهمة البرتغاليين والاسبانيين ، سواء في احتلال البلاد أو في توسيع منطقة نفوذهم فيها »

صدق الله العظيم: فانها لا تعمى الابصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ويقول المؤرخ ف، ابروديل، في بحثه القيم الشرى المنشور بالمجلة الافريقية ١٩٢٨، عن وصف حالة مغربنا السعربي، في مفتتح القرن السادس عشر، ماخلاصته:

« لقد كان الشمال الافريقي مستودع الرجال الذين كانوا يهبون دوما لنجدة مسلمي الاندلس ضد الاسبان • وذلك لغاية سنة ١٤١٥ .

وبعد انهيار مملكة غرناطة، طلب الملك ( أبى عبد الله ) أن ينسحب مع ذويه الى بلاد المغرب ، فتحرج فردنيادو وايزابيلا من ذلك حرجا كبيرا، خشية أن يطلب عم الملك مددا من الشمال الافريتى يأتى به لنجدة المسلمين ، انها تمكن الراعب خمنيسس بعد من اقتاعها بان لا خطر البتة من وراء هذ الانسحاب الى المغرب ، لان حالة الخيلاف والشقاق المستحكمة الحلقات بالبلاد الافريقية الشمالية لن تسمح لاهلها البتة بالاقدام على مثل هذا العمل »

ويقول في موضع آخر: أن جاسوسا من الجواسيس الذيب أرسل بهم فرديناندو الى بلاد المغرب العربي، قد أرسل الى ملكه تقريرا مفصلا جاء فيه: أن كامل بلاد شمال افريقيا يجتازفترة انهيار نفسى يظهر معها أن الله قد أراد أن يجعل هذه البلاد ملكا لصاحبي الجلالة المسحدة . »

ثم يقول: « فى نهاية القرن الخامس عشر ، كانت الفوضى السياسية والاضطرابات ، وتداخل الممالك بعضها ببعض ، قد بلغت فى الشمال الافريقى مبلغا لا يمكن أن نلخصه فى صفحات ، وأن الانسان ليصاب بنوع من الذهول وهو يتلو قائمة الممالك والامارات التى اقتسمت رقعة هذا

الشمال الافريقي، والتي وصفها ليون الافريقي وصفا مدققا، في كتابـــه (وصف افريقيا) (١)

ويقول : « كانت وهران تبدو أواخر القرن الخامس عشر ، وهي تحت السلطة الاسمية لبني زيان، في صورة جمهورية تجارية حقيقية مستقلة .

أما مدينة بجايسة ، فقد كانت في نفس ذلك العصر تكتسب ثروة طائلة وبصفة مستقلة؛ من التجارة الواسعة التي كانست تتعاطاها مسع البلاد الطلبانية ، ومن القرصفة »

« ••• كانت مملكة تلمسان تشمل بصفة غير محددة الغرب الجزائرى الحالى ، وكان رجال الدولة (أواخر القرن الخامس عشر) قد تحرروا من السلطة المركزية ، فكان أدعياء الملك لا يجدون صعوبة فى جمع الانصار الحاربة السالطان القائم ، وكان الابناء يثورون ويخلعون آباءهم ، كما كان الابناء يحاربون بعضهم بعضا لاقتصام ملك أبيهم ،

«ونفس الفوضى كانت موجودة بالبلاد التونسية حيث آل أمر بنى حفص الى العجز التام، فكان الملك لايملك حق التصرف ولافىنفس العاصمة تونس، حيث كان يحتمى بحرس من المرتزقة المسيحيين، وكان جبل الرصاص على مقربة من مدينة تونس خارجا عن طاعة السلطة المركزية، بينما كانث أكثر القبائل التونسية مستقلة فعلا . »

أما مؤرخونا الجزائريون ، فيقولون عن هذه الحالة البائسة ، ما يزيد هذه الصورة بشاعة وشناعة :

 <sup>(</sup>۱) ليون الافسريقى : الحسس بن الدوزان الفاسى ، وليسد غرناطة ، سياتى ذكره فى ما بعد ،

يقول الاخ الاستاذ عبدالرحمن الجيلالي ، ( تاريخ الجزائر العام ج ٢ ص ١٨١):

«لقد أخذ صرح بنى عبد الواد يتساقط ، منذ ان ركن ملوك هذه الدولة من بنى زيان الى التواكل والتخاذل ، واخلادهم الى الدعة ، واستمهادهم الراحة وتثاقلهم عن القيام بالمصالح العامة ، وانهماكهم فى التهالك على الرئاسة ، وقصر اشتعالهم على أنفسهم شخصيا ، فأنمحت يومئذ هيبتهم عن نفس الرعية، وانتشرت الفوضى بين الناس فى كل ميادين السياسة والاجتماع ، واستبد الولاة ورؤساء القبائل والشيوخ وعمال الجهات وولاة النواحى وقادة الجيش بما اتصل بأيديهم من اسباب الولاية والحكم ، وملوك الاسبان يومئذ يترصدون مثل هذه الامور خلسة ويترقبون الظروف المواتية للقضاء على دولة الاسلام بهذا الشمال الافريقى »

ويقول أخى المرحوم مبارك الميلى فى كتابه : تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ( ج ٢ • بيروت ص ٣٨٣ )

« فانها (الدولة الزيانية ) منذ نشأتها لم تزل تصطلى بنار الحروب الداخلية والخارجية ، فمن غارة مرينية ، الى حرب حفصية ، ومن مناهضة مغراوية أو توجينية ، الى منافسة زيانية ، ومن دسيسة سويدية (أى من قبائل سويد) الى مشاقة عامرية (أى من بنى عامر) • » الخ • • على أن الاسبانيين والبرتغاليين ، قد استهلوا كما رأيت عدوانهم ضد مغربنا العربى ، مبتدئين بالمغرب الاقصى ، وقد كان فى القسمة من حصة البرتغال ،

فعند بداية القرن السادس عشر ، كانت دولة البرتغال تملك في المغرب الاقصى مدن : سبتة ـ طانجة \_ اصيلا \_ ازمور \_ الصويرة \_ أسفى

- مع كامل مقاطعة دكالة المهتدة بين مصب نهرى ام الربيعة وتنسيفت على المحيط الاطلنتى عفك الساحل المغربي على البحر المحيط ، كان قد سقط، أيام الفوضى والاختلال المريني ، تحت سيطرة البرتغال ، بعد حروب ومعارك قاسية عنيفة ، أبلى غيها المجاهدون المغاربة البلاء الحسن، بما عرف عنهم من قوة ايمان وشدة مراس ، لكن الشعب، مهما كان قوى العزيمة فهو لا يستطيع ان يعمل عملا منظما متواصلا دو نقيادة حكيمة ماهرة ، ولم تكن له من سوء الحظ تلك القيادة .

أما الاسبان، فقد ملكوا بالبلاد المغربية صخرة باديسس ( فاليس ) الحربية • ومدينة مليلة، التي لاتزال بأيديهم – مع مدينة سبتة وبلدة ايفنى – الى يومنا هذا •

واتقاء لخطر اتحاد اسلامى موسع فى افريقيا ، ضد الصليبية الاسبانية، فقد أرسل الملك فرديناندو عام ١٥٠١ ، بعيد سقوط غرناطة ، وأثناء اشتداد المحنة الدهماء على مسلمى الاندلس ، وفدا الى مدينة القاهرة عاصمة دولة الماليك ، يرأسه بطرس مارتبر دانتريرا ، فتمكن هنا لك من عقد معاهدة صداقة وحسن تعامل بين الاسبان ودولة الماليك ، وكان سلطان مصر يومئذ هو قانصوه الغورى آخر سلاطين الماليك بمصر ، وقد كان موليا القسم الكبير من عنايته ، لمقاومة الغزو البرتغالى فى المحيط الهندى وما حواليه \_ كما رأينا آنفا \_ وله فى ذلك آثار محمودة ،

## ٨ = القرصنة

هنا إلى قبل كل شيء ، بون شاسع بين لصوصية البحر ، التي يقوم بها معامرون من اجل السلب والنهب والسببي ، والتي تدعى بالفرنسية PIRATERIE وبين القرصنة COURSE التي هي نوع من انواع الحروب البحرية التي تقع بين الدول المتعادية ، والتي كانت العاية منها ضرب اقتصاديات العدو، بالاستيلاء على البضائع الصادرة منه أو الواردة عليه ، واسر من يعمل فوق ظهر تلك السفن المعادية ،

فهذه القرصنة ذات نظم ، وقوانين ، ولها تقاليد معروفة لاتحيد الدول ولا يحيد القراصنة عنها .

جاء في دائرة المعارف الفرنسية الكبرى:

«كانت الحكومات فيما سلف تسلم أوراقا رسمية للقراصنة ، فتكسبهم بذلك صبغة مشروعة ، تميزهم عن لصوص البحر ، وتجعلهم شبه جنود متطوعين أحرارا يعملون فوق البحر

« ومعلوم أن لصوص البحر يباشرون مهنتهم باستمسرار، بينها القراصنة لايعملون الأمدة الحروب فحسب .

« ولقد انتشرت القرصنة انتشارا هائلا اثر اكتشاف الدنيا الجديدة فقد كانت السفن الاسبانية التي تحمل الذهب الى اسبانيا، فريسة طبية تستثير الطمع في النفوس ، فانهال عليها القراصنة المغامرون سن الانجليز والهولانديين ، وكان نجاحه ممنشطا لغيرهم على الاقتداء بهم .

« وقد سلحت فرنسا نفسها عددا جسيما من سفن القراصنة ، لأن حب المغامرة الذي هو من طباعنا، يتفق كل الاتفاق مع هذه الغزوات الخطرة وفي هذه المدرسة القاسية العنيفة نشأ القراصنة من أمثال : جون بار ، وسيركوف ، ودوكي تروان ولقد اشتهرت أعمال سيركوف بصفة أخص في خليج البنغال ، (ناحية الهند) وفي مدخل مضيق السند ، وذاع صيتها ومن أجل القيام بهذه الاعمال يجب ان يكون الرجال من أصحاب العزيمة والشدة ، ولم نفقد ابدا أمثال هؤلاء الرجال .

« فمن سنة ۱۷۹۳ ، الى سنة ۱۸۱٥ ، ضبط القرصان الفرنسيون ۱۰۸۷۱ سفينة تجارية انجليزية ، منها ۹۶۹ سفينة فى سنة واحدة ، هى سنة ۱۷۹۷ »

ولقد نشطت القرصنة الاسلامية داخل القيود وفى نطاق القرصنة العالمية ، فى ناحيتين :

أولا هما ـ ناحية الشرق، حيث كانت السلطنة العثمانية، أيام عنفوان قوتها ومنعتها ، تحارب جل الدول الاروبية الواقعة على ضفاف البحر المتوسط و غالى جانب اسطولها الضخم العتيد الذى كان يدوخ البحر ويحتل الجزر والموانى وينقل الجند والعتاد، أنشأ المجاهدون الات راك اسطولا للقرصنة النظامية ، يحارب من حارب سلطانهم ، ويسالم مسن سالمه، وعظم شأن هذه القرصنة فأصابت تجارة وأرزاق الدول المعادية في الصميم و واشتهر من قراصنتها ابطال عمالقة ، لعبوا في التاريخ الاسلامي أدوارا سجلت اسماءهم في سجل الخالدين أمثال عروج وشقيقه خير الدين، وأمثال قالش على، وطور غود، وسنان واضرابهم وثانيهما ـ بلاد المغرب العربي، حيث نشأت القرصنة الاسلامية أول

ما نثأت ببلاد الاندلس ، وكانت مدينة المرية مركزها الاكبر ، نكانت بأعمالها الواسعة في البحر المتوسط وفي المحيط ، وفي مضيق جبل طارق تشارك فيذلك الصراع الاسلامي المسيحي الرهيب ، وتتصدى لسفن الاسبان وحلفائه م .

ذلك بينما كان للاسبان وللبرتغال قراصنة ، فى ذلك الحين ، من اولى القوة ومن أولى البأس الشديد، يعترضون فى كل البحار سير السفس الاسلامية ، وخاصة على سواحل المغرب العربى ، وازدادات هذه القرصنة على السواحل المغربية جرأة وعدوانا ، عندما حم القضاء بمسلمى الاندلس واخذت بقاياهم وغلولهم تخترق البحر ، فارة بدينها وشرفها وبقايا متاعها وأموالها الى سواحل الشمال الافريقى ، فكانت سفن القراصنة الاسبانية والبرتغالية تستحوذ على السفن الاسلامية وتسبى من فيها من رجال ونساء ، وتأخذها مع ما فيها من مقاع ،

انما اشتد عضد المسلمين في المعرب العربي بمن جاءهم من مهاجرى الاندلس الثغريين، العارفين بالملاحة وفنونها، الماهرين في صناعة السفن، فأخذت المدن الساحلية المغربية تتشيء سفن القرصنة دفاعا ، وتقابل العدوان بالمثل ، وصارت سفن المسلمين تخرج من سلا ، ووهران ، وشرشال والجزائر، ودلس، وبجاية، وجيجل، تخرج جريئة الى سواحل أسبانيا تقابل فيها العدوان بمثله، فتخرب معالم العدو، وتأخذ ما استطاعت أخذه من خيراته وأرزاقه، وتسبى مااستطاعت سبيه من رجاله ونسائه، وتمد يد الاعانة والمساندة للمنكوبين البائسين من رجال الاندلس و

ولقد كان لمدينة وهران في مستهل القرن السادس عشر ١٢ سفينة قرصان من نوع بركنتي BRIGANTINS ، بلغ من قوتها ومن جرأتها انها هاجمت سواحل ألشى واليكانتي وأخذت منها الغنائم والاسلاب ، ثم سارت ست منها الى مرسى مدينة مالقة الاسبانية ، فدخلتها واحرقت داخلها كل السفن المعادية التي كانت بها .

يقول الاستاذ ف · ابروديل فى بحثه عن الاسبان والمغرب العربى ، ( المجلة الاغريقية ١٩٢٨ ) :

« ان القرصنة لم تكن فى غرب البحر المتوسط بالشى، الجديد، فمنذ قرون عديدة كان المسلمون وكان المسيحيون يقومون بأعمال القرصنسة فى البحر ، ولايحق لنا أن نغالط التاريخ ، فان القراصنة المسيحيين كان عددهم كبيرا جدا خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، بهذا البحر المتوسط ، ثم خفت وطأة القرصنة المسيحية بعد ذلك (١) لكن القرصنسة الاسلامية ، ازدادت ضراوة فى الشمال الافريقى ، بعد ابعاد مسلمى اسبانيا واضطراره م الى الالتجاء لهذا الشمال ،

<sup>(</sup>١) لانها نقلت ميدان اعمالها الى المخيط الاطلسي بعد اكتشاف أمريكا -



# الفصل الاول

صبغة العدوان الاسباني وأسبابه المساشرة

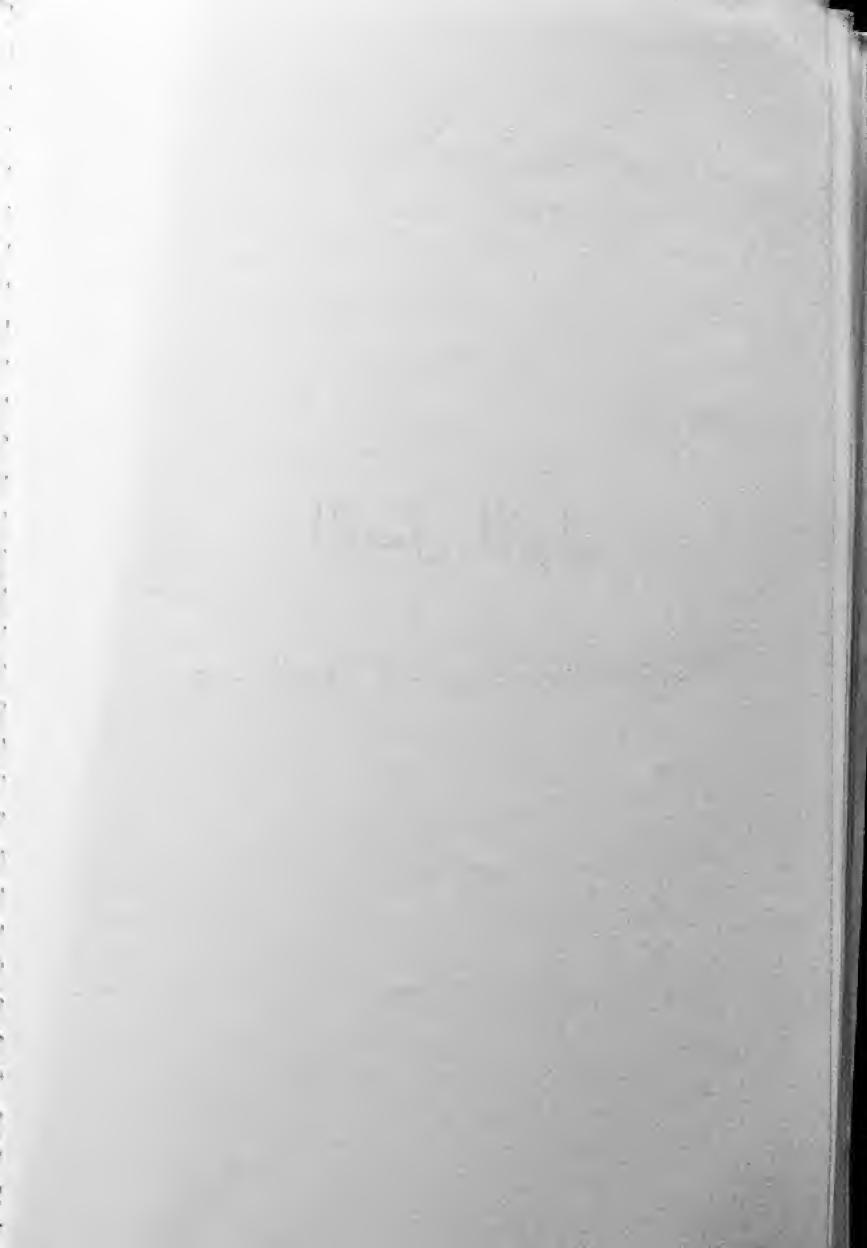

### صبغة العدوان صليبية

علينا ، قبل ان نلج باب التقاصيل الحربية والسياسية الذي هو الهدف الاساسى من عملنا هذا ، ان ندرس بصفة مجملة صبغة هذا العدوان الاسبانى الذى استمر طيلة ثلاثة قرون ، وما هو الشعار التى كانت تحمله اسبانيا ، وهى تبعث على سواحلنا الفيالق المؤلفة من أقوى الجنود، والعمارات البحرية التى تشمل أضخم سفن القتال .

لقد كتب الباحثون الاروبيون كثيرا ، حول هذا الموضوع ، ولهم فيه دراسات ممتعة ، والفكرة الاساسية التي تجلى من خلال هذه الدراسات تؤيد تأييدا تأما ماكنا ولا نزال نؤكد ، من أن هذه الحملات كانت تكتسى صبغة صليبية دينية لاشية فيها ، وان التعصب المسيحي الضيق الحوصلة، والذي هو أبعد شيء عن دين المسيح عليه السلام ، كان هو الذي تولى كبرها ، وباشر تنظيمها ، واشرف على معاركها ،

ان الدولة الاسبانية التى نشأت وترعرعت أثناء قيام دولة المسلمين بالاندلس، والتى استمرت تقاتل المسلمين طيلة قرون عدة، قد قامت على أسس دينية صرفة، بين جدران الكنائس والمعابة المختلفة، وقد اشعل رجال الدين من قساوسة ورهبان جذوة الحماس الصليبي في المجموع رجال الدين من قساوسة ورهبان جذوة الحماس الصليبي في المجموع رجال الدين من قساوسة ورهبان جذوة الحماس الصليبي في المجموع

الاسبانية المختلفة ، سواء الخاضع منها لسلطان المسلمين أو المنضوى منها تحت الدول الناشئة ، وجمعوا الشعب ، مستعملين كل وسائل الترغيب والترهيب، حول هذه الدول، مقابل أنهم تسلموا فيها زمام السلطة، وأشرفوا فيها على سير الامور .

ولا يجب ان ننسى ذلك الدور الاساسى الذى قام به البابا فى مدينة رومة ، من أجل حمل البلاد المسيحية قاطبة ، على وضع كل امكانياتها البشرية والمالية ، تحت تصرف ملوك اسبانيا ، من أجل ابعاد المسلمين عن بلاد الاندلس اولا ، ومن أجل اخضاع بلاد الشمال الافريقى للحكم المسيحى وللدين المسيحى أخيرا •

فالبابا رأس المسيحية ، قد أصدر أمره السامى لكل المسيحيين بأن يستمروا على دفع الضريبة الصليبية CRUSADA للوك اسبانيا من أجل الحرب الافريقية ، وجمع القساوسة والرهبان أموالا باهضة في ذلك السبيل ، بل انهم باعوا ذخائر الكنائس وكنوزها الثمينة لكى يزودوا الجيوش المسيحية بالمال والعتاد •

والمتى كان لها أكبر الاثر فى تحطيم دولة المسلمين بالاندلس ، واحتلل غرناطة ، تركت عند موتها وصية لمن يتولون الملك بعدها ، بأن يحققوا الامنية العالية على قلبها ، والتى كانت تود لوانها قد حققتها بنفسها لو طال بها الاجل ، الا وهى فتح افريقيا ، وعدم الكف عن القتال فى سبيل الدين ضد الكفار » اه .

وعندما جهزت اسبانيا ، تحت ضغط الكنيسة واستفزازات الراهب خيمينس ، اسقف طليطلة ، جيشها واسطولها لغزو المغرب العربي ،بادر

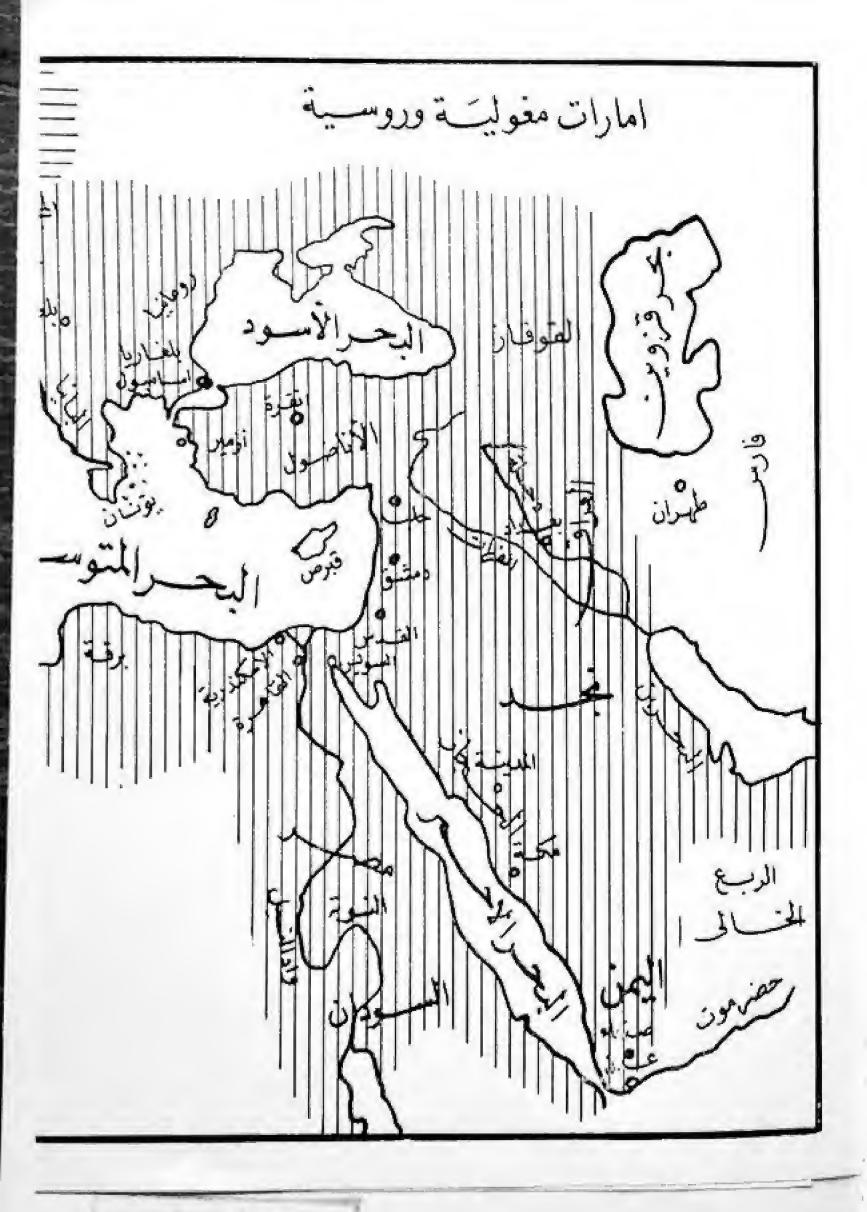







البابا بنشر ترار يعطى به الولاية الكي اسبانيا على كامل الارض التي يفتحانها بهذا المغرب ٠٠٠

وكان نفس البابا ، اسكندر الرابع ( بورجيا الشهير ) قد اصدر سغة ١٤٩٤ : عندما ابندأ التفكير الجدى في احتلال المغرب العربي ، عهدا ، بيارك به الصليبية الاسبانية بافريقيا .

## يقول المؤرخ الاستاذ ابروديل في كتابه الآنف المذكر :

« ان التعصب الدينى ، والرغبة الجامحة فى محاولة تتصير المسلمين وارادة أبعاد حدود الاسلام، كل ذلك مجتمعا قد حدا الاسبانيين أواخر القرن الخامس عشر ، الى التدخل بالغزو فى البلاد الاسلامية بالشمال الافريقى ، والكلمة التى نجدها معبرة عن فى البلاد الاسلامية بالشمال الافريقى ، والكلمة التى نجدها معبرة عن هذا المعنى ، والتى لا نجد مندوحة عن استعمالها ، هى كلمة « الصليبية » ثم يقول : ان الحروب الاسبانية فى افريقيا قد أخذت صبغة الصليبية الحقيقية ، وذلك نظرا للدور الممتاز الذى قام بأدائه رجال الكنيسة والكبسوت من أجلها ، فالكنيسة باسبانيا قد اعتمت ، بجميع ما لديها من الحماس ومن الجرأة، بهذه المعركة ضد الافريقيين، بل أن الكنيسة قد أرادت فى الكثير من الإحيان اعتبار هذه المعركة ، معركة خاصة بها ،

« أن خيمينس ، قد قدم من ماله الخاص ، في هذه الصليبية التي قسام بها في افريقيا، المقادير التي أمكان نبها تجهيز العمارة البحرية ، ثم انه من أجل انجاز العملية، قد استنجد كرم الكتائس في اسبانيا، فبعثت اليه كما يقول مرسولي MARSOLLIER ، بمقادير طائلة من المال ، بل ان كثيرا من القساوسة والرهبان قد باعوا ماعونهم الفضى ، من أجل الميماركة في الحملة ضد السواحل الافريقية ،

« لهذا نستطيع أن نقول بأن حملة خيمينس كانت صليبية ،وأنه يستحق من أجلذلك أن يدعى بآخر عظماء الصليبيين » •

ويقول الاستـاذ أ • كات في كتابــه :

« لم يكن للاسبان من هم الا نقل الحرب الى افريقيا ، بعد ان كانت نفس البلاد الاسبانية مسرحا لهذه الحر بطيلة قرون ، وارغام العرب من أهل افريقيا على اعتناق دين المسيح ، بواسطة السلاح »

واصرح من ذلك ما يقوله المؤرخ الشهير ، بربروجر ، في كتابه عن صخرة مدينة الجزائر:

« أن الراهب خيمينس ، يستحق كل تقدير ،من أجل تفكيره على الاقل في انقاذ شمال افريقيا من الوحشية الاسلامية ، لكي تنتصر فيها المسيحية والحضارة »

ويكفينا هذا المقدار مما نقلناه لك ، لاستجلاء الصورة الصليبية الواضحة لهذا العدوان الاسبانى .

ولكى أكون منصفا ، ولكى تكون منصفا معى ، يجب على أن أذكر بهذه المناسبة ان فتحنا لاسبانيا ، قبل العدوان الاسبانى على بلادنا بنحو ثمانية قرون ، انما كان جهادا فى سبيل الله ، وكان حملة دينية السلامية لا ثبك فيها ، وان نتيجتها العملية كانت اقامة حكم الاسلام فى تلك البلاد ، بواسطة دول اسلامية عديدة ، وان الملايين من المسيحين الاسبان ، قد دخلوا فى دين الله من جراء ذلك أفواجا انما الفارق بيننا وبينهم ، فى هذا المد والجزر من الحروب الدينية ، هو ان فتحنا الاسلامى قد كون مدنية وحضارة ، وتفجرت بواسطته ينابيع العلم والمعرفة والفن قد كون مدنية وحضارة ، واننا لم نرغم أحدا أى أحد على اعتناق الدين والادب على ربوع أروبا ، واننا لم نرغم أحدا أى أحد على اعتناق الدين

الاسلامي ، لا بواسطة الضغط ، ولا بواسطة محاكم التفتيش ، ولا بواسطة المحارق والعذاب المهين .

#### اسباب حربيــة:

الى جانب هذه الصبغة الدينية الحادة ، توجد اسباب أخرى سنذكرها، اهمها الاسباب الحربية .

فالاسبانيون لم يستطيعوا التخلص من احتلال العرب لبلادهم الا بعد كفاح قاس عنيف ، ذاقوا خلاله الامرين ، دام زهاء الثمانية قرون •

ومهما أطنبنا فى ذكر مزايا الفتح الاسلامى ، ومهما قال عنه وعن آثاره العمرانية والعلمية كتاب العالم والمنصفون من مؤرخيه ، على اختلف أزمنتهم وأوطانهم ، فان تلك القرون الوضاءة اللامعة ، ما كانت فى نظر الوطنيين الاسبان ، وخاصة منهم الامراء ورجال الدين ، الاعهد احتلال أجنبى بغيض ، جعل الدخيل حاكما فى الاصيل ، وجعل راية الاسلام مرفوعة وراية المسيحية منكسة ، ولا توجد نفس بشرية فى مشارق الارض ولا فى مغاربها ، تستسيغ حكما أجنبيا ، يخالفها جنسا ولغة ودينا وعادات وأخلاقا ، مهما كانت مزايا هذا الحكم ، ومهما كانت آثاره ، ومهما طالت مدته ،

ألم نتحمل نحن هاهنا فى الشمال الافريقى، وقبل انبلاج النور المحمدى الهادى ، أعباء الاحتلال الرومانى طيلة قرون سبعة ، فناصبناه طيلة تلك المدة ، العداء ، وأرهقناه بثوراتنا المتوالية ، وما زلنا نتربص به الدوائر ، حتى قضينا عليه القضاء المبرم باعانة قوم الونسدال ؟

كذلك كانت أعمال الوطنيين الاسبان مستمرة طيلة القرون الثمانية ، تشتد ساعة ضعف المسلمين ، وتضعف ساعة قوتهم ، الى ان ابتلانا الله

بدا، الشقاق الاكبر، كما رأينا في فصول التمهيد لكتابنا هذا ، فيومئذ اشتد ساعد الاسبانية المسيحية ، وانتظم شملها ، وتوحدت قيادتها ، واستلمت مقاليد أمورها الايدى القوية والعزائم الشديدة ، فقادتها من نصر الى نصر الى أن وقعت الكارثة ، وانهارت آخر دولة من دول الاسلام بهاتيك الديار .

فالاسبانيون يومئذ ، وقد ثملوا بخمرة النصر ، كانوا يخشون قبل كل شيء رد الفعل الافريقي ٠ كانوا يعلمون من أمرنا أكثر مما نعلم ٠ وكانوا يعرفون أننا ــ ذلك الحين ــ كنا نجتاز فترة انهيار ، وكنا نموج بين أحضان الفتن والشقاق والحروب الداخلية • لكنهم كانوا يعلمون أيضا ان المغربي هو المغربي ، في ايمانه ، وفي شدة شكيمته ، وصلابته بله وبطولته في الحرب ، وفي تضحياته التي لا تقف عند حد ، ويعلمون أن ما أصابنا يومئذ لم يكن الانتيجة اختلاف الملوك والقادة والزعماء • وان هذا الشمال الافريقي سوف يتغلب على هذه المآسى ، فنتجتمع كلمته مرة أخرى ، وذلك أخشى ما كانوا يخشونه ، تحت زعامة دولة قوية ، أو تحت قيادة عصــامي مغامر ٠ وغنــدئذ يتغير وجــه التاريخ مــن جــديد ٠ كانوا يعلمون أن الامة التي أخرجت من أحشائها أمثال طارق بن زياد، ويوسف بن تاشفين ، وعبد المؤمن بن على ، ستنجب لامحالة امثالهم ، ادا ما هي بقيت حرة مستقلة ، متمتعة بسلطانها القومي ، ليس لها فرق اديم أرضها من محتل غاصب يكبح جماحها •

كان الاسبان يخافون أن يعيد عليهم المسلمون الكرة من جديد ، وعلى الاخص كان الاسبان يخافون أن يعيد الايدى المساعدة الاسلامية من هذا الشمال الاخص كانوا يخافون أن تمتد الايدى المساعدة الاسلامية من هذا الشمال الافريقي ، لاولائك الابطال المقاومين الذين قوض الاسبان سلطانهم ،

فالتجأوا الى جبال « البشرات » بدينه موايمانهم وعزائمهم ، يذودون عن بقايا حياضهم بسلاحهم ، حتى الصوت .

فالقاعدة الحربية التي تتبع باستمرار في مثل هذه الحالة ، هي حمل الحرب الي أرض العدو ، ووضعه في وضع المدافع عن عقر داره ، حــتي لا يفكر في مداهمة دار جاره .

وليس نزول الاسبانيين هو الاول من نوعه فى مغربنا العربى هذا • بل لقد كان ــ لنفس الاسباب التى ذكرنا ــ هو الثالث من نوعه •

فالرومانيون عندما ضيق عليهم بطل الدنيا في عالم الحروب ، حنبعل القرطجني الخناق ، ووطي في القطر الطلياني أكنافهم ، رأوا ، وحقا ما رأوا ، ان خلاصهم من ذلك الخطر الداهم ، لا يكون الا بنقل الحرب الي نفس البلاد الافريقية التي جاء حنبعل يفتح ايطاليا لحسابها • وتم لهم الامر ، فاضطر حنبعل وجنده الافريقي الكنعاني الي الانسحاب من ايطاليا ، ثم لحقت به الهزيمة فوق أرض وطنه ، يوم وقعة زاما • فكانت هذه العملية هي السبب المباشر في تقويض أركان الدولة القرطاجنية • أما في عهدنا الاسلامي ، فنذكر اعتداء ملوك النرمان ، بعد ان حطموا ملك المسلمين بجزيرة صقلية ، على سواحلنا وعلى مدائننا المغربية ، بنفس طريقة الاعتداء الاسباني ، ولنفس الاسباب الحربية •

فملوك النرمان ، كانوا يخافون ، كما خاف الاسبان من بعدهم ، أن يعيد المسلمون الافارقة عليهم الكرة ، وأن يحاولوا من جديد استرجاع الجزيرة التي فتحها أبطال بني الاغلب على يد الفقيه القاضي أسد بني الفرات ، وكانت ـ كما كانت بلاد الاندلس ـ درة لامعة في تاج المدنية الاسلامية ، وكان لها أعظم الاثر في بث أنوار العلم والفن والمعرفة ببلاد

ايطاليا وأروبا الوسطى ، فجاء ملوك النرمان يشتون عباب البحر بخيلهم ورجلهم ، واحتلوا اهم المدن الساحلية بمغربنا العربى على ضفاف البحر المتوسط الغربى ، وخربوها تخريبا ، وحطموا اماراتها الواهية . ثم كان أخيرا ، العدوان الاسبانى على بلادنا .

### اسباب سياسية:

ان ملوك اسبانيا الذين تمكنوا من توحيد الدولة فى البلاد الاسبانية قد استولوا على زمام الامور بيد من حديد ، تحمل السيف والانجيل فى آن واحد ، وأصبحوا يطمعون – وادء الغرور قاتل فتاك – فى سيادة الدنيا ، ويلقون بأنظار الجشع والطمع على القارة الاروبية والقارة الافريقية ، كما ألقوها من قبل على القارة الاميركية التي قاست من جراء ذلك أقسى المحن وشر أنواع البلايا ،

لقد اصبح ملو كاسبانيا يضربون شمالا وجنوبا وغربا ، الضربات القاسية المتاكة، فذاقت منهم أروبا الامرين، وكانوا يحاولون اعادة أمجاد وممتلكات الامبراطورية القديمة ، وصاروا لا يتحملون رؤية دولة أخبرى نتازعهم السيادة والسلطان شعرقا أو غربا ، وتقتسم واياهم خيرات البروتجارة البحر ، فهذا الد الاستعمارى الجشع ، كان من جملة الاسباب التى القت بهم على سواحلنا ،

أعانهم على ذلك ما كانوا يعلمونه من حالة التفكك والانحال التى أصبحت عليها بلادنا • وذلك الفراغ العظيم الذى حل بساحة الحكم نيها • فظنوا انهم ، مع تحقيق الاهداف السالفة ، وتحت شعار المسيحية المتصرة ، يستطيعون بكل سهولة تعمير هذا الفراغ •

على انهم كانوا يعلمون ان سماء الشرق الاسلامي قد اطلعت هــــلالا

جديدا منيرا ، هو الهلال العثمانى ، وان هذا الهلال قد أخذ ينمو ويزدهر وينتشر بصفة لا نظير لها ، وانه سيلقى بأنظاره ، ولو بعد حين ، الى هذه الاصقاع الاسلامية المغربية التى اختل نظامها ، وتشتت شملها ، فلا ريب أن الاسبان كانوا يعتقدون أنهم ان لم يسبقوا الاتراك العثمانيين الى هذه الربوع ، فان الاتراك العثمانيين الذين اصبح خطرهم فى البحسر عظيما ، سيسبقونهم اليها ، وسيكون لهم يومئذ مع الاسبان شأن عظيم ، لا فى بلاد المغرب فحسب ، بل فى نفس اسبانيا أيضا ،

#### اسباب اقتصاديــة:

وتوجد الى جانب كل ذلك اسباب اقتصادية لا يستهان بها:

أن تقويض دولة الاندلس الاسلامية ، وانهيار النظامين الاجتماعى
والاقتصادى الاسلامين فى بلاد اسبانيا ، ثم تشتيت شمل المسلمين
وابعادهم عن البلاد ، وقد كانوا دعامة الاقتصاد وخلايا العمل ، كل
ذلك قد وضع اسبانيا أمام مشكل اقتصادى رهيب ، فالانتاج قد تعطل
بصفة تامة ، وانعدمت وسائل التصنيع ، وأصبحت التجارة الخارجية بين
تصدير واستيراد كلمة لا مدلول لها ، أما المعاملات المالية والقروض وما
اليها ، فقد أصبحت أثرا بعد عين ، منذ ابعاد اليهود واحراق من بقى منهم
على قيد الحياة ،

أمام هذه الحالة؛ لم يبق للاسبان منسبيل لكسب المعيشة الا ذلك النوع من اللصوصية المسلحة العدوانية التي تدعى الاستعمار ، فاندفعوا في غزوات ومغامرات لا نهاية لها ، خلال اروبا وخلال اميركا ، يستحوذون فيها على كل شيء ظلما وعدوانا ، بواسطة بذر الموت والخراب ، ثم يأتون بذلك الى اسبانيا غنيمة سخنة ،

أما الرجال الاشداء ، فقد أخذوا يهاجرون افواجا الى بلاد العالم الجديد ، يستعمرونه ويستقرون به ، دون أمل فى الرجوع .

فكيف يعيش الاسبانيون اذن ؟ ومن اين يأتون بقوتهم اليومى ، اذا علمنا أن الغنائم والاسلاب التي يؤتى بها من أميركا ومن غيرها انما هي للاغنياء والنبلاء وللمغامرين دون سواهم ؟

ان اكتساح المعرب العربي واخضاعه للحكم الاسباني ، يضع حسلا لهذه الأزمة الخانقة ، فالمغرب العربي قد اشتهر يومئذ ، ومن ازمسان طويلة ، بأنه مهد الخيرات ، ومنبع الثروات : مزارع غنية ، وغابسات كثيفة ، ومروج خضراء لا يدر كالبصر نهايتها ، وثروة حيوانية تكساد تكون خيالية ، وسواحل غنية بالمرجان ، وصناعة جلود وصوف وحرير تمتعت بسمعة عالمية ، كل هذا ، مع ما كان ينتاب هذا المعرب من حروب وفتن وقلاقل وعدم استقرار الحكم في اي مكان ،

فالمغرب العربي مستعمر يمكن أن يزود اسبانيا بما همي في مسيس الحاجة اليه .

ومن أجل احتلاله وارغام اهله على قبول التبعية الاسبانية والدخول ضمن دائرة الدين المسيحى ، يجب استعمال جند كثيف ، يعيش على البلاد المحتلة ، فيخفف عن أسبانيا بذلك غائلة الخصاصة .

ومن المغرب العربي يقع الاتصال برا بأفريقيا الوسطى ، وقد شـاع يومِئذ وذاع عنها انها بلاد التبر ، وان خيراتها لا ينضب لها معين .

زد على كل ذلك ، أن الاستيلاء على سواحل المغرب العربي ، يقضى القضاء المبرم على القرصنة الاسلامية التي نشأت على ضفافه ، والستي

كانت تقـــابل العدوان بالعدوان ، وتستعيد لهؤلاء المنــكــوبــين من مسلمى الاندلس ، نزرا مما أخذ منهم ظلما وعدوانا .

ثم ان التمكن من احتلال المغرب العربي، يجعل الحوض الغربي من البحر المتوسط بحرا اسبانيا بحتا ، اذا علمت ان اسبانيا كانت تملك الساحل الجنوبي الغربي من ايطاليا ، وتملك كل الجزر التي به : صقلية ، سردينيا ، كورسيكا ، الباليار ، فهي بذلك تستطيع تشكيل وحدة اقتصادية قوامها الاتصال المباشر بين شمال البحر المتوسط وجنوبه، في الحوض الغربي منه، وتحيى بذلك سياسة « بحسرنا » الرومانية ،

فاذا كانت اسبانيا لم تستطع تحقيق أى شيء من هذه الغايات ، ولـم تتمكن من احتلال المغرب العربي ولا من ارضاخه ، فما كان ذلك من أجل انهماكها في الحروب الاروبية ، كما يتول بعض الذين يريدون الدفاع عاطفيا عن القضايا الخاسرة ، وما كان ذلك أيضا من أجل انها قـررت من عند نفسها الاكتفاء باحتلال المدن الساحلية ، وعدم التوغل في داخل البلاد • كلا • انما كان ذلك نتيجة لهذه المقاومة الصلبة العنيفة التي قابل بها شعبنا المجاهد الابي هذه الغزوة الصليبية الاستعمارية ، سواء قبل ان يأتيه المدد العثماني ، أو بعد ماجاءه هذا المدد ، وذلك رغما عن خيانة الخائنين ، واعمال المتعاونين ، فالشعب هو الذي قاوم • والشعب هو الذي ضحى ، والشعب هو الذي ضحى ، والشعب هو الذي ضحى ، والشعب هو الذي المستعمار الاسباني ، كما حطم من قبلها وكما حطم بعدها ، آمال وأعمال كل المستعمرين ،

فالمجد والفوز والخلود ، للشعب المجاهد البطل !



# الفصل الثاني

العدوان الاسباني قبل النجدة التركية



#### الخصل الثاني

# العدوان الاسباني قبل النجدة التركيسة ١٥٠٥ - ١٥١٢

## الحكومات ومواطن القبائل يوم الفزو الاسبانى •

كان المغرب العربى يشمل كما رأينا ، منطقتين متباينتين :
منطقة تخضع للحكومات الواهية التي كانت تكاد تلفظ انفاسها الاخيرة:
بنو حفص بتونس ، يحكمون - نظريا - البلاد التونسية وطرابلس ،
ومنهم فرع يحكم شرق البلاد الجزائرية : بجاية وقسنطينة والزاب ،
وبنو مرين الوطسيون يحكمون المغرب الاقصى الى مدينة وجدة ،

وبنو زیان التلمسانیون ، یحکمون ( نظریا ) مابین ذلك ، انما لا یحکمون عملیا الا تلمسان وضواحیها وساحل البحر الی مقربة من مدینة الجزائر ، أما بقیة البلاد الوسطی و الجنوبیة ، فكانت مقرامارات قبلیة عدیدة ، تشمل مشیخة مدینة الجزائر ، و ( سلطنة ) كوكو التی یحکما ابن القاضی، وهی القسم الغربی من جبال القبائل الكبری ،

أما القسم الشرقى من تلك الجبال ، فتحت امرة الامير عبد العزيز الحفصى ، يحكمها من عاصمته : قلعة بنى عباس ، وكانت المزاحمة على أشدها بين كوكو وقلعة بنى عباس ، وامارات أخرى واهية تقتسم الرقعة الوسطى ، لا تدين فى الغالب بالولاء لأحد ، ومنها :

الهارة بنى المهلهل التى استبدت بأمور القيروان وما اليها ، وفصلتها عن الدولة الحفصية بتونسس •

وامارة عائلة بوعكاز المعتمدة على عصبية العرب الذواوة ، وقــــد نصبت سلطانها على الزاب والحضنة وبعض جهات الصحراء.

أما القبائل الكبرى العربية والامازيغية ( البربرية ) التي كانت تقتسم رقعة المغرب الاوسط ( البلاد الجزائرية فيما بعد ) فأهمها : (١)

#### (( القبائل العربية ))

١ ــ الثعالبة ، فرع من المعاقيل ، يستوطنون متيجة ، وضواحسى
 مدينة الجنزائير •

٢ ــ الضحاك وعياد ــ يستوطنون جهة حمزة • ويتصلون شرقا
 بالذواودة •

٣ ــ يزيد = يكتنفون تبائل صدهاجة البربرية فى السهول و الوهاد الشرقية ويحيطون بها فى الجبال •

٤ حسين - من مضارب وبقا عيزيد ، في الشرق ، الى هضاب تيطرى .

٥ - عطاف = في الوهاد والسهول الواقعة غربي مدينة مليانة •

٦ - سويد = هضاب وسهول السرسو الي وادي مينا .

 <sup>(</sup>۱) انظیر التقاصیل والاصلول والفیروع فی د کتباب الجسزائیس ، للمؤلف ط ، القیامیرة ،

۷ ــ مالك يستوطنون البقاع التى حوالى مدينة وهران ومرساها
 الكبير ٠

۸ ــ دیالــم = یسکنــون او اسط جبال الونشریــس ، شرقی و ادی الشــلـف .

۹ = عروة يسكنون شرق وجنوب جبال عمور

۱۰ ــ عــمور = قسم منهم بسكن جنوب و هران ، وقسم آخر جنوب
 تــلمسان •

١١ ـ بنو عبيد الله من المعاقيل: يسكنون السهول روهاد غربى تلمسان٠
 ١٢ ــ زغبة ــ تسكن أشهر بطونها: الاثبج، ومحايا، وحميان، جنوب مدينة تــلمسان٠

#### القبائل البربرية:

١ \_ زواوة = تسكن بكاملها جبال جرجرة ٠

٢ \_ صنهاجة = الجبال التي تقع جنوب جرجرة ، وتمتد الى متيجة •

٣ \_ مغراوة = جبال مليانة وتنس ، الى مصب نهـر الشلف .

٤ ــ توجــين = جبال الونشريس ، ويجتمعون هنا لك مع بقايا لواته
 وهوارة .

ه \_ فطين = شــمال تــلمسان ٠

٣ \_ بنو عبد الواد = تلمسان وسوادها ٠

٧ \_ بنو ميزاب \_ ببلاد الشبكة ( وعم من بقايا بني واسين )

٨ \_ راشــد \_ جنوب جبال عمــور ( وهم من بقايا بني واسيسن

٩ مغراوة = الواحات الجنوبية •

# احتلال المرسى الكبـــــرى

عند ما صح العزم من الملك فرديناندو الكاتوليكي، جلاد مسلمي الاندلس، على الشروع في فتح سواحل المغرب الاوسط (بلاد الجزائر فيما بعد) لم تكن الخزينة الاسبانية تسمح بتجهيز الجيش ولاجمع وتزويدالاسطول، فالكنيسة وحدها هي التي مكنت الدولة الاسبانية من الاقدام على هذا العمل، وفتح أول ثغرة في جدار المغرب الاوسط الساحلي (١)

فالكاردينال الوزير خيمينيس ، تطوع يومئذ من ماله الخاص بما جهز الاسطول ، واعانته الكنيسة بأموالها ، فامكن جمع الحملة والاقدام على الغزو الذي استمر بعد ذلك نحوا من ثلاثمائة سنة .

واليك الوقائع ، كما أثبتها تقرير اسبانى ، نقله الى الفرنسية المؤرخ بيليسى :

غادر الاسطول الاسباني مدينة مالقة يوم ٢٩ أوت ١٥٠٥ ، وكان يقوده دون رايموند دى قرطبة • ويمتطى صهوة الاسطول جيش قوامه خمسة الاف رجل تحت امرة القائد دون ديقوفرنانديزدى قرطبة •

وصل الاسطول ، بعد ان اعترضته رياح معاكسة ، امام « المرسى الكبير » يوم ١١سبتامبر ، وكان هذا التأخر مفيدا للاسبانيين ، لان جماعة المسلمين الذين جاءوا من كل حدب تلبية لداعى الجهاد ، عندما

<sup>(</sup>١) وإنَّ كــان الاسبــان قد احتــالـــوا مرفأ عناية منذ سنة ١٤٦٣ م ( ١٦٧ م )٠

بلغهم نبأ اقلاع الاسطول الاسبانى ، قد ملوا الانتظار ، وقلت لديه المؤن ، فرجع اكثرهم الى دياره ، تاركين فى المرسى الكبير عددا قليلا منهم من أجل المراقبة والاستطلاع ، حتى اذا ما تبين أمر العدو ، استصرخوا قومهم فرجعوا الى الميدان ، أما حامية المرسى الكبير المرابطة من أجل الدفاع عن الموقع الحربى البحرى العظيم ، فلم يكن عددها يتجاوز الخمسمأية من المجاهدين ،

وصل الاسطول ، فلم تكن الحامية الصغيرة تستطيع صد الجند عن النزول الى البر ، رغم المقاومة العنيفة القاسية التى قام بها رجال تلك الحامية ، واستمرت هذه المعركة الغير المتكافئة ثلاثة أيام متواصلة : خمسمئة مجاهد يقفون فى وجه خمسة آلاف قرم اسبانى ، مجهز احسسن تجهيز ، واستشهد خلال المعركة قائد الحامية الباسل ، فاحتل الاسبان القلعة وتحصنوا فيها ،

عندئذ اجتمع أهل المدينة واصحاب الرأى فيها فى دار المزوار، وتشاوروا فى الامر ، فمنهم من رأى وجوب تنظيم المقاومة الشعبية ، والدفاع عن المدينة شبرا شبرا ، ومنهم — وهم الكثرة — كما يقول صاحب التقرير ، رأوا ان هذه المقاومة لن تغنى عنهم فى واقع الامر شيئا ، نظرا لكثرة عدد الاسبان ، وقوة سلاحهم ، وانهم قد احتلوا قلعة الساحل ، فالمقاومة التى يتلوها الانهيار ، سيكون مآلها ان يأتى السيف عليهم جميعا ، علاوة على فضيحة النساء وانتهاك الحرمات ،

وقف الشاب المجاهد موسى بن على ، يلهب حماس الناس ، ويستفر الشعور من أجل المقاومة اليائسة ، لكن أغلبية القوم لم تكن معه ، فقرروا

عقد اتفاقية مع الاسبان تضمن لهم الحياة وحرية الانسحاب من المدينة . وهكذا تم الامر ، وهم تحت طائلة الحصار النسيق .

وقد أعطى القائد العام الاسباني ، أجل ثلاث ساعات للمسلمين ،كسى يظوا المدينة وبقية الحصون ، وينسحبوا عن آخرهم : من التاسعة سباحا الى الظهر ، على شرط أن لا يأخذوا معهم أى شيء من الزاد و المؤن ، ولا من حيوانات الجر ، ولا من الاسلحة ، أى أنهم لم يأخذوا معهم الا ثيابهم وما خف من أموالهم ،

وقد الحلى المسلمون المدينة اول الامر من النساء ، ثم تبعهم الرجال ، وعندما تم انسحاب المسلمين ، دخل الاسبان المدينة ورفعوا فوقها اعلامهم، وأقاموا صلاة الشكر لله ،

وقد ذهب المركيز القائد الاعلى توا الى مسجد المدينة الاعظم ، فأمسر حالا بتحويله كنيسة للنصارى ، وكرسه وباركه ، واطلق عليه اسم «كنيسة القديس ميكائيل » واقيم به القداس صبيحة الاربعاء ١٥ جويلية .

وقد وجد الاسبانيون بالمدينة (تنفيذا لشروط الاستسلام) ٣٥ أسيرا مسيحيا ، من بينهم سبعة نساء ، أكثرهم من بقايا الحملة الخائبة الستى قام بها البرتغاليون ضد المدينة سنة ١٥٠١

وبلغ رجال الشعب فى الداخل امر الاسبان، فجاءوا راكضين نحـــو المدينة للمشاركة فى الدفاع، لكنهم وجدوا الاسر قد انقضى، فاكتفــوا بتبادل بعض الطلقات مع المحتلين.

ورغم الامر الصارم الذي اصدره القائد العام ، بعدم تحطيم شكى، في المدينة ، أو القيام بأعمال حضر فيها ، وقد كانت اسبانيا تريد الاحتفاظ بها كمركز لعملياتها المقبلة ، فإن الجيش الاسباني قد اندفع محطما ومنقبا من أجل التفتيش عن الأموال والذخائر التي يكون المسلمون قد تركوها ورائهم)

هذا تفصيل الوقائع كما يرويها التقرير الاسباني

ويؤكد المؤرخون ان حصار الاسبان للمرسى الكبير قد استمر ٥٠ يوما

وان المدينة لم تستسلم ، الا بعد ان لم يبق من سبيل للمقاومة .

ويطنب مؤرخو الافرنج فى ذكر معركة المرسى الكبير ، ويشيدون بالدفاع المجيد الذى قام به المجاهدون ضد تلك الحملة القوية ، وقد لخص كل ذلك المؤرخ الفرنسى قرامون (١) فيقول ما خلاصته :

« أن السفن الاسبانية كانت تضع على مقدماتها أكياس الصوف ، حتى لا تصييها قذائف المسلمين ، وانها منذ اقترابها من الساحل ، تبادلت طلقات المدنعية النارية ، لكن كان لتلك الطلقات من الدوى أكثر مما كان لها حن المستعدول .

« ولقد قاوم المسلمون عملية النزول مقاومة يائسة عنيفة ، ورغما عما أبدوه من شجاعة وحمية ، فإن المدفعية الاسبانية قد اضطرتهم لترك مراكز الدماع ، والانسحاب الى الداخل ،

« رغما عن زوبعة شديدة وأمطار غزيرة ، غان المعركة استمرت بعنف غريب الى منتصف الليل.

«ثم استؤنفت المعركة من الغد ، وكان يوم جمعة ، واستمرت عنيفة قاسية كامل النهار ، ثم ازدادت شدة وعنفا عندما جاء المجاهدون من الداخل بعد ما بلغهم نبأ نزول الاسبان في حمية جنونية ، بينما كانت

De grammont: HISTOIRE d'ALGER SOUS LES TURCS (1)

مدفعية الحصون الاسلامية ترمى الاسطول الاسبانى بقدائف من الحجارة تزن ٤٠ رطلا ٠

« واستمرت المعركة الى الليل ، رغم استشهاد قائد الموقع الدى الصابته قذيفة مدفع اسبانى •

« أثناء الليل ، تشاور المسلمون فيما بينهم ( أنظر التقرير الاسبانى السالف الذكر ) وكانت خسائرهم عظيمة جدا ، ولم يبق منهم الا أربعمائة رجل ، وعندئذ قرروا الاستسلام ، وتم الامر ،

وفى الغد ( يوم السبت ) وصل الجاعدون وجيش ملك تلمسان ، وكان عددهم ٢٢ الفا من الرجال، والفين من الفرسان ، وكان الاسبان قد تحصنوا بالمدينة ونصبوا عليها مدافعهم فور تسلمهم لها ، وبادر المسلمون بمهاجمة المدينة بواسطة الفرسان .

« يقول قونز الزدى اخور GONZALEZ DE AJORAI وكان حاضر المعركة :

« لم أر فى حياتى اطلاقا أبدع من هذه الفرقة المؤلفة من ثلاثمائة من الفرسان العرب التى كان يقودها القائد ابن دالى ، ولا أرهف سلاحا سواء من حيث خيولها المطهمة البالغة منتهى الجمال ، أو من حيث ذلك الجهاز الفاخر المطرز الذى كان يكسوها »

لكن هذا الهجوم الصادق العنيف لم يستطع ان يزحزح الاسبان عن المدينية .

وقد أرانا التاريخ هذه المعركة الاولى سنة ١٥٠٥ كما أرانا تاريخ المعركة الاخسيرة، سنة ١٧٩٢ ، وما بينهما من معارك حادة عنيفة ، ان الجندى الاسبانى اذا ما هو تحصن واتخذ مراكزه للقتال وراء الجدران ،

أصبح كأنه قطعة من جلمود ، أو قطعة من حديد ، يموت ولا يستسلم ، الا نــادرا .

فهذه المعركة الاولى كانت اشبه شيى، بمعركة استطلاع عرف فيها كل من الاسبان ومن العرب، مدى قوة الخصم، ومدى استعداده، وطريقته فى القتال، واستماتته فى الدفاع،

والحقيقة ان خيبتنا في هذه المعركة الاولى ، كانت قبل كلشيء نتيجة الاستهانة بشأن المخابرات وتنظيم الاتصال بين مختلف فرق الجهاد ٠

فلقد كانت المعركة تتقلب الى انتصار اسلامى حاسم اكيد ، لو ان الجيش الاسلامى الكبير الذى وصل مدد اللمدينة يوم السبت ، أخبر المدانعين بواسطة رجال الاتصال ، عن قرب وصوله ، اذن لتابعوا كفاههم المضنى يوما آخر ـ يوما واحدا فقط ـ الى حين وصول النجدة ، وما كانوا يسلمون المدينة يوم الجمعة ، لو أنهم علموا أن جيش النجدة يصل يوم السبت ،

وما كاد خبر الاستيلاء على المرسى الكبير يصل مسامع اسبانيا ، حتى غمرتها موجة من الفرح والابتهاج ، واعلن فيها العيد لدة اسبوع ، لانها رأت في هذا الفوز بشائر النصر المقبل ، وتحقيق آمالها التي شرحناها فيما سلف .

وبمجرد تمركز الاسبان بالمرسى الكبير، وخييسة حسماة الانقساد الاسلامية ، فتح الاسبان سوقا تجارية الى جانب المدينة ، من أجلتزويد حاميتها بما يلزمها من المواد الغذائية الوافرة ، مقابل ماعند الاسبان من ذهب وفضة وهكذا ، نشأ منذ الوهلة الاولى ، أول تعاون مع العدو ، لكن جماعة المسلمين ـ كما يؤكد قرامون ـ قد اعتبرت اولئك المتعاونين

خونة مارتين ، وعاملتهم معاملة الاعداء ،وأخذت توالى غاراتها عليهم . وعلى سوق التعاون دون انقطاع ، الى ان احتل الاسبان مدينة وهران . كما سيأتيك تفصيله ، فاتسعت دائرة الاحتلال الاسبانى ، واتسعت دائرة الجهاد الاسلامى ، واتسعت ايضادائرة التعاون الاجرامى مع العدو .

جاء الامر من قبل ملك اسبانيا ، بتعيين القائد فرديناندر حاكما على المدينة ، ومدينة المرسى الكبير هذه ، كانت خلال القرن الثانى عند الميلادي مركزا للعمارة البحرية الضخمة ، التي أنشأها بطل المغرب والاسلام ، عبد المؤمن بن على رأس الدولة الموحدية .

وفى القرن الخامس عشر الميلادى ، عندما تدفق سيل المهاجريسن الاندلسيين على سواحلنا ، اعان ملوك بنى زيان على بناء بلدة بالمرسسى الكبير ، سكنها المهاجرون الاندلسيون الى جانب العرب من اهل تلك الناحية وأصبحت البلدة ومرساها مركزا من اهم مراكز القرصنة الاسلامية ضد السفن المسيحية التابعة للاعداء .

وخلال حرب القرصنة البحرية الطويلة المدى ، احتـــل البرتغاليــون مدينة المرسى الكبير من سنة ١٤١٥ الى سنة١٤٣٧ثم أبعدوا عنها .

وعادوا اليها مرة اخرى ، وتمكنوا من احتلالها ، ولبثوا فيهاهذه المرة ستة أعوام ، من سنة ١٤٧١ ، الى سنة ١٤٧٧ ، حيث أبعدوا عنها نهائيا ، الى ان احتلها الاسبان كما رأينا ، ونصبوا فوقها راياتهم يوم ٣٣ أكتوبر سنة ١٥٠٥ .

والمدينة لا تبعد عن وهران الا مساغة ٨ كيلومترات نقط ، وهبي واقعة على نفس الخليج التي تجثم فيه مدينة وهران .

## انتصار الاسلامي العظيم في مسرغين

ق السهل المهند شهائي بحيرة وهران الكبرى ، والدي تفصله عسن الساحل جبال وعرة وان كانت تليلة الارتفاع، توجد قرية مسرغين ، والتي لم تكن ايام وقائعنا هده الا منسارب قبائل عربية ، ذات حول وطول ، وذات ثروة وغني ندعى « دوار الغرابة »

ولقد مل المائد الاسباني دون دياتو المفام محصورا بين جدران المرسى الكيم التي اسبحت عبارة عن معتل عسكري ضخم ، غاراد أن يجربحظه في معركه سامرة مع المسلمين ، لا يحول بينهما جدار ، ولا يختفي أحدهما وراه معلل ، وكان موقتا من النصر ، مؤمنا بأنه سيرجع الى المرسى الكبير بعانه واسب واسرى من الرجال والسماء بماسر الرجال منهم نماق الاعمال وتستعمل النسوة الحرائر لمنارب أخرى ، على ان الغاية لم تكن فحسب ارادة الغزو والرجوع بالاسلاب ، بل كانت استطلاعا لمدى قوة المسلمين ومدى استعدادهم ، فيما يلى المرسى الكبير ، ووهران ، وكانت أيضا من اجل معرفة المسالك التي تؤدى الى مدينة تلمسان ،

هذا هو اصل غزوة مسرغين ، التي تبعد ثلاث مراحل عن المرسى الكبير . وكان القائد الاسباني وهو يستعد لهذه الحملة المفاجئة ، قد اصطنع – ويا للعار – رجالا م نقبيلة جيزة المرابطة حول المرسى الكبير ووهران ، فاتخذ من بينهم أدلة وحرسا مرتزقا

ولم يكن يصل المرسى الكبير بمسرغين الا الطريق السهل الذي يمسر

تحت حصون وجدران مدينة وهران الاسلامية ، فهذا طريق لا يمكن سلوكه من أجل غزوة مفاجئة ، لا نحامية وهران سترده لا محالة على أعتابه ، وهكذا عزم على مهاجمة مسرغين بسلوك شعاب الجبال واوديتها ،فيضمن للجيش السلامة في ذهابه وفي أيابه ، يتوده مرتزقة جيزة ،

ففى يوم ٦ جوان ١٥٠٧ ، غادر دون دياتو المرسى الكبير على الساعة التاسعة ليلا • يجر وراءه كامل الحامية الاسبانية ، حيث لم يتركلحراسة المدينة الاجمعا قليل العدد فوق الاسوار • ودخلوا وراء الادلة ، في شعاب الجبال يسيرون سيرا مضنيا شاقا ، يتتفى الواحد منهم اثر الاخر على الطريقة المعروفة بالسلك الهندى • ولم يحدثوا اى ضوضاء أثناء تسربهم هذا ، فما كاد يطلع الفجر حتى كانوا قد اتموا قطع المسافة ، واحاطوا بالدوار العربى من كل جهة ، وبادروه بالهجوم •

ذهل العرب اولا من هذا الهجوم القوى المفاجى، اكنهم - كمايقول المؤرخون الافرنج أنفسهم - قد استرجعوا حالا ثباتهم ، وقابلوا الهجوم بمقاومة عنيفة صارمة ، لكن الاسبان كانوا مستفيدين من المباداة عوكانوا مستفيدين أكثر من ذلك من وفرة عددهم ، فاستشهد كل المسلمين الذين كانوا يستطيعون حمل السلاح ، وسيق الاحياء من رجال ونساء واطفال في طريق الاستعباد ، وقد جمع الاسبان بينكل ائنين منهم في قيدوا حد، وعبأ الاسبان غنائمهم من السائمة وحيوان الجر ، ونظموا سيرهم واخذوا يعبرون المسالك الجبلية من أجل السرجوع ،

هكذا انتهت المرحلة الاولى من هذه المعركة التاريخية الكبرى .

لكن المرحلة الثانية قد ابتدأت حالا ، اذ ان رجال الشعب من أهمل الدواوير القريبة من المكان ، والذين بلغتهم أنباء النكبة التي حلت باخوانهم

« الغرابة » وذلك بواسطة الذين تمكنوا من مغادرة ارض المعركة ، مسن أجل طلب النجدة ، قد هبت فيهمروح الحمية المتشقو الحسام ولبواداعى الجهاد، واندفعوا لا يلوون على شيء فينقذوا الخوافهم من الاسر والبوان، وليصونوا شرف نساء وبنات العرب ، من أن يلحقه على يد الاسبان ، السحار والشسندار .

وما هى الا ساعة من نهار ، حتى احدق المجاهدون بالقائلة الاسبانية التى تسوق امامها غنائمها واسلابها واسراها ، والتحمت بين الجانبسين معركة قاسية عنيفة ، ويتول مؤرخو الافرنج ، ان الضباب كان سائسدا على ارض المعركة ، فلم يستطع الاسبان استعمال اسلحتهم ، ولم يتمكنوا من رؤية اعدائهم ، وقد ادخلت صيحات العرب الوحشية ( ؟ ) الفسزع والهلع الى قلوبهم ، فاختل نظامهم ، وفقدوا الامل فى النجاة ،

وهران ، وبلغت أنباء المعركة وتطوراتها قيادة المعقل الاسلامي ، فبادر وهران ، وبلغت أنباء المعركة وتطوراتها قيادة المعقل الاسلامي ، فبادر باخراج الحامية نجدة للمجاهدين ، ووصل الجيش أي ميدان المعسركة المسمع خلال الفجاج العبيقة وشعاب الجبل ، فتعلت أصوات التهليل والتكبير من كل جانب ، واستبشم المؤمنون بهذه المجدة الموية فازدادت حمياتهم، وانهالوا في هجوم مركز على المسيعة التي فيها المنشم والاسرى، والتي يقودها خونة جيزة ، فقضت عليها قضاء مبرما ، وفكت قيود الاسرى من رجال ونساء ، واسترجعت كل الغنائم والاسلاب ، فازداد بذلك رعب الاسبان وانهيارهم ، وانهال عليهم العرب من كل جانب يعملون في رقابهم السيف ، فكادوا يقتلون عن آخرهم ، لولا أن مناديا من أهل الاندلسس المحبين الذين خضعوا لامجانيا وتفصروا ، نادى المسلسين بالمسان

العربى: ان اسروهم ولا تقتلوهم ، فانكم ستكسبون مالا كثيرا عندما يبعث لكم اهلهم بغديتهم ، وهكذا مال بعض المسلمين عن قتل الاسبسان الى أسرهم، فأسروا بعض المئات، وجندلوا من الاسبان ثلاثة آلاف قتيل، وانيزم أحد ضباط الاسبان الى المؤخرة ، يعلم القائد بالكارثة السوداء التى اصابت جنوده فلم يعد يفكر الا فى فتح طريق الرجوع الى المرسى الكبير، على رأس قلة من فلول جيشه بتيت الى جانبه ، وتقدم ، وقاوم رغم شيخوخته ببسالة تدعو الى الاعجاب ، الى أن قتل تحته فرسه ، وكاد يفقد روحه فى المعركة ، لولا ان بعض الفرسان الذين بقوا حوله قد أثروا حياته على حياته م، ورضوا لانفسهم الموت مقابل نجاة قائدهم ، فسلمه أحدهم جواده ، وتمكن من معادرة ارض المعركة بهذه التضحية ، فسلمه أحدهم جواده ، وتمكن من معادرة ارض المعركة بهذه التضحية ، يلحون فى طلبهم ، الى أن جن الليل ، فشقوا طريقهم حتى وصلوا أسوار يلحن الكبير ،

لكن مصيبتهم لم تنته عند هذا الحد • فالأوامر الصارمة التي تركها القائد للحامية الحارسة على الاسوار ، كانت تقتضى ان لاتفتح الابواب مطلقا ، وبأى حال من الاحوال ، لاى احد كائنا من كان ، قبل مطلع الشمس •

فتنفيذا لهذه التعليمات التي اعطاها القائد والتيكان هو بنفسه ضحيتها، امتنع الحرس عن فتح الابواب ، وبقى القائد منبوذا بالعراء مع البقية الباقية من رجاله ، حتى مطلع الشمس ، فدخل المدينة مقهورا مندحرا ، وهوالي الموت اقرب منه الى الحياة ، وما كادت تزول عنه آثار المحنة ، حتى ذهب الى اسبانيا يقص على رجالها ماراى وما سمع ، ويطلب منها

المبادرة بالنجدة ، والقيام بالاعمال الحاسمة قبل فوات الاوان .
وبعد الهزيمة بأيام قليلة ، حلت بساحة المرسى الكبير نجدة اسبانية
مؤلفة من خمسمائة رجل من المقاتلين المدربين .

ولقد حاولت حامية وهران استثمار هذا النصر؛ واسترجاع المرسى الكبير؛ الا ان مدافع العصون الاسبانية المسددة الطاقات قد صدتهم عن ذلك ، فرجعوا الى وهران ، واعتصموا بها ، منتظرين الحملة الاسبانية التى كان الكردينال خيما ينديس يبذل النفس والنفيس في سبيل جمعه والارسال بها ، لتحقيق النصر في هذه العليبية التي قولي كبرها .

#### ماساة تنسس

بعد الانتصار الاسباني بالمرسى الكبير ، وتحصيم به تحصيا يتحدى القوى العربية حواليه ، وبعد انتصار المسلمين انتصارا باهرا بمسرغين ، انتصارا كاد يقطع على الاسبانيين أمل التوغل في البلاد ، لم يبق من شك يخامر أي نفس في هذا المغرب العربي ، في أن الاسبان يستعدون لامر جلل ، ويتحفزون لاستعباد ولاذلال هذا الجزء الغربي الذي يليهم من العالم الاسلامي .

ولقد طارت أنباء هزيمة المرسى الكبير ، كما طارت أنباء انتصار مسرغين الى مختلف الجهات المغربية ، وفهم الناس مغزاها ، وأخذوا يستعدون للجهاد الاكبر ، حماية لاوطانهم ، وفداء لدينهم .

لكن ـ ويا للفضيحة ـ وجدت هنا الله أثناء هذه الفترة المظلمة القاتمة، أنفس مسلمة رأت الافادة من هذا الوضع الجديد، والاستعانة بهذه القوة الدخيلة المسيحية، شفاء لما في صدورها من أحن ضد اخوتها وبني

عمومتها ، وارضاء لطامح ومطامع فى تبوئى عرش بتلمسان قد تداعى بنيانه وانهارت أركانه ، فلم تبق منه الاصورة مشوهة ، تدعو الى البعد عنه ولا تدعو الى الاقتراب منه ، لو تغلب العقل على الهوى .

لم يضع الحاكم الاسبانى للمرسى الكبير وقته سدى ، بل كان اثناء المدة القصيرة التي كان يمثل فيها وحده ، في مكان ضيق ، كل آمال اسبانيا وكل مطامعها ، يوالى جهوده بواسطة جماعة اصطفاهم من انذال الخونة المارقين ، من الاعراب المحيطين بالمرسى الكبير ، وهم الذين أطلقت عليهم جماعة من المسلمين في ذلك العصر لقب المعطسين (١) كما أطلقت جماعة المسلمين على أمثالهم من أشباه الرجال ، أثناء حكم الاستعمار الفرنسي ببلادنا ، لقب (البياعين) لعنهم الله اجمعين ، في الاولين وفي الاخرين وكانت تلك الجهود التي يوالى الحاكم الاسباني بذلها ، ترمى الى بث بذور وكانت تلك الجهود التي يوالى الحاكم الاسباني بذلها ، ترمى الى بث بذور وأدبية ، لن يشاق الله ورسوله منهم ، كما كانت من جهة أخصرى تهيء وأدبية ، لن يشاق الله ورسوله منهم ، كما كانت من جهة أخصرى تهيء لاحتلال مدينة وهران ، وقد نجحت مساعيه في الحالتين كما سترى ،

فى سنة ٩٠٩ هجرية ( ١٥٠٣ م ) تولى عرش بنى زيان فى تلمسان السلطان ابو زيان الثالث ، الملقب بالمسعود ، لكن عمه ابا حمو ، المعروف ب ( بوكلمون ) ثار عليه ، وأخذ منه العرش وسجنه ، واحتل فى التاريخ الجزائرى حقبة مضطربة ، تحت اسم ( أبى حمو الثالث ) وسيأتيك من أبنائه ما يثير الشجون ، فبعد عامين من ولايته ، وقعت نكبة المرسى الكبر ،

MOGATEZES : الكلت الاسبالية (١)

وبعد عامين من هذه النكبة ، وحين كانت اسبانيا تستعد للضربــة الحاسمة في وهران ، والمسلمون من رجال الشعب يستعدون للجهاد ، تنجح مساعى الحاكم الاسباني ، فيعلن يحيى الثابتي ، شقيق الملك المخلوع السجين أبى زيان السعيد ، الثورة على عمه ، ويتغلب على مدينة تنس باعانة وتأييد من أسبان المرسى الكبير ، وتحت حمايتهم ، وهكذا أخذت قطرة الزيت الاسبانية تنتشر شيئًا فشيئًا ، بواسطة السيف والنار تارة ، وبواسطة الدسائس والفتن تارة أخرى، فوق أديم هذه الرقعة الجزائرية. فالمسلمون الذين كانوا يستعدون لخوض غمرات الجهاد، والذين كانوا يحاولونجمع صفوفهم لتلقى صدمة الاسبان بوهران ، قد انغمسوا بعد ذلك في مستنقع متنة داخلية مشوهة ، وجهز ابو حمو الثالث جيشه لقتال ابن اخیه بتنس ، کما جهز یحیی جیشه لقتال عمه ، واستعرت بینهما نار المعارك تترى ، كانت فيها هامات المسلمين تتساقط تحت ضربات سيوف المسلمين • وكانت المعارك الاولى نصرا للسلطان على ابن أخيه ، لـــكـــن جيش تلمسان رفض بعد ذلك الاستمرار على القتال ، فثبت ابن العم الثائر فى تنس ، ورجعت جموع أبى حمو الى تلمسان ،

لم يقل التاريخ لماذا رفض جنود تلمسان استمرار القتال ضد الثائر ف تنس • اتراهم أرادوا حقن دمائهم في فتنة داخلية ، استعدادا لما سيأتي من القتال مع الاسبان ؟

#### نكبة وهران

اتم الكاردينال الاسبانى الجسور ، خيمينيس ، تجهيز حملته الكبرى ضد مدينة وهران ، وكانت هي الهدف الاول من جهاده المرير في سبيل القضاء على الاسلام في المغرب العربي ٠٠

ابحرت الحملة من مرسى قرطاجنة الاسبانية ، يوم ١٦ ماى ١٥٠٩ ، وكانت تشمل خمسة عشر الفا من اشداء المقاتلين ، يتولى قيادتهم بطرس النفارى PEDRO NAVARRO وقد اسعفتها ريح طيبة ، فكانت امام المرسى الكبير يوم ١٧ ماى ، ونزلت بكل سرعة الى البر دون ادنى عائق ، ضرورة أن اسبانيا كانت تملك المرسى الكبير ، وقد هيأ حاكم المرسى كل الوسائل والاسباب من أجل نصر سريع ، وانضم رجال الاسطول البحارة الى الجيش وبادروا وهران بالقتال ،

لم يكن المسلمون المجاهدون في وهران ، أقل حمية ولا أقل عزيمة من الاسبان ، فحرجوا للقاء العدو مستبسلين ، خارج أسوار المدينة ، انما كانوا أقل منه عددا وأقل منه وعدة، فاضطروا تحت ضغط الاسبان وكثافة عددهم الى الرجوع حالا الى وهران ، والاحتماء بحصونها واسوارها المنيعة ، فوقفت كل فرقة على السور الموضوع تحت حمايتها ، أو وراء المنيعة ، فوقفت كل فرقة على السور الموضوع تحت حمايتها ، أو وراء المنينة المكلفة بالدفاع عنها ، واستعدوا لخوض المعركة ،

انما حاكم المرسى الكبير كان قد هيأ المعركة على طريقة اخرى ٠٠ كان قد اشترى بذهب وفير ، وبوعود جمة لا حد لها ، ذمة اليهودى اشطورا ، من مهاجرى الاندلس ، من الذين انقذتهم نفس مدينة وهران وأهلها من المحارق الاسبانية ، وقد كان اشطورا هذا قابض المكوس العام لدينة وهران ، واشترى هو بنفس الوسيلة وبنفس الطريقة للدينة وهران ، واشترى هو بنفس الوسيلة وبنفس الطريقة للذمة اثنين من قابضى المكوس الذين يعملون تحت ادارته ، وهما القائد الخائن عيبى العربيبى ، والقائد الخائب ابن قابض .

فبينما كان المسلمون على الاسوار ووراء الابواب ، يستعدون الحملة الكبرى ، تجمعت الجموع الاسبانية حوالى باب من ابواب المدينة وقسع الانقاق من قبل عليه ، وفى الساعة المعينة ، فتح اشطورا والخونة الذين معه ذلك الباب (١) فتدفق الاسبان الى داخل المدينة وكأنهم السيل الجارف يصرخون ، ويقتلون كل من وجدوه أمامهم ، دون اعتبار لجنس أو لسن فذهل المسلمون من هول المفاجأة الفاجعة ، وافلت زمام الموقف من بين أيديهم ، ثم أن المدافعين عن الاسوار والحسون ارتدوا الى داخل المدينة ، عندما رأوا تدفق سيل الاسبان ، وذلك من أجل الدفاع عن ديارهم وعسن حريمهم ، فاقتحم الاسبان بقية الابواب ، وولجوا المدينة من كل جهة ، ينجون ويقتلون ، ويدمرون ، فامتلأت الطرقات بجثث القتلى ، وكان يذبحون ويقتلون ، ويدمرون ، فامتلأت الطرقات بجثث القتلى ، وكان غدهم يزيد عن الاربعة آلاف مسلم ومسلمة ، حتى ليقال أن الكاردينال خمينيس نفسه ، وكان يراقب المعركة عن كثب ، لم يستطع ضبط دموعه وهو يشاهد بشاعة ذلك المنظر وشناعته ،

ولم يترك المسلمون رغم هول الفاجعة دفاعهم عن حماهم وعن شرفهم ، فالجأت فلولهم الى « حى الفقيه » حول المسجد الاعظم ، وتحصفوا فى

<sup>(</sup>١) وهــو الذَّى أقيم في مكــائه اسم « لامــونــا » ٠

الدور واستمروا يقاومون مقاومة يائسة ، خمسة أيام بلياليها ، الى أن قتلوا او أخذوا اسرى ، ونهبت المدينة نهبا فاحشا ، وانتهكت كل الحرمات ،

فكان عدد القتلى من المسلمين يزيد عن الاربعة آلاف .

وكان عدد الاسرى الذين استعبدهم الاسبان يزيد عن الثمانية آلاف ، سير بهم في طريق الذل والعبودية الى اسبانيا .

وأحصى الأسبان غنائمهم بوهران ، وكان كل ما فى وهران غنيمة لهم ، فكانت تقدر بد ٤٨ مليون دينار جزائري اقتسمها الجند فيما بينهم .

بادر الكاردينال المنتصر ، بتحويل مساجد وهران الى كنائس ، فأصبح المسجد الاعظم كاتدرائية ، وقد احتفظ الكاردينال لنفسه بأعلام المسلمين والاسلحة الثمينة التى كانوا يحملونها ، والكتب الفنية النفيسة ، ومصباح المسجد الاعظم ، وهي كلها محفوظة الان في مكتبه جامعة مدريد ، يقول الاسبان ان قتلاهم في ذلك اليوم لم يكونوا الاثلاثين رجالا ، وهذه ولا ريب مبالغة من الاسبان ، ومن تبعهم من مؤرخي الافرنج ، يقصد منها اضفاء صبغة من القداسة على ذلك النصر العظيم ، ومهما كانت المبالغة فلاهرة ، فالامر المحقق هو ان قتلي الاسبان كانوا قليلين جدا ، لان احتلال وهران لم يكن النظر العنصر المفاجأة الذي عقب الخيانة وفتح الباب غدرا المعركة بالمعنى الصحيح ، انما كان مذبحة عامة فظيعة ،

وربما مقول نحن ، من باب تخفيف اللوعة ، انه كان يوما بيلوم

كان من ننائج هذا اليوم الاسود المكفهر ، الا الاسبان تمكنوا من احتلال النقطة الاساسية في بلاد المغرب الاوسط، ووسعوها، وحصونها،

وثبتوا فيها رغم كل المحاولات الاسلامية مدى قرنين ، الى سنة ١٧٩٢ ، حيث استرجعتها ارادة الشعب الجزائرى فى معمعة رهيبة ستأتيك أخدارها هفصلة تفصيلا .

كان من نتائج هذا اليوم ، والرعب الذى أدخله فى النفوس ، ان ذلت دولة بنى زيان ، ونكست راسها ، فاعتسرف ابو حمو الثالث بنوع من التبعية لاسبانيا، وتعهد بأن يدفع لها سنويا ، جزية مقدارها اثنا عسشر الف دوقة (١) واثنا عشر فرسا من جياد الخيل ، وستة من طيور الباز الجسارحة .

ولقد فك الاسبان فى ذلك اليوم من ربقة الاسر ثلاثمائة من الاسسرى المسيحيين كانوا بمدينة وهران ٠

كما كان من نتيجة ذلك اليوم النحس ، ان معظم رجال قبائل بنى عامر، وغيرهم من الاعراب الواقعين ضمن دائرة وهران الاسبانية ، قد خضعوا وخنعوا واسلموا قيادهم للاسبان، واصبحوا لهم اعوانا، وجنودا ، وعيونا ،

لم يحاول الاسبان يومئذ التوغل المسلح فىداخل البلاد. واكتفوا بذلك النصر المزدوج ، السياسي والحربي ، لانهم كانوا يرون وجوب اخضاع المغرب العربي الاوسط على مرحلتين :

المرحلة الاولى ، هى احتلال المدن الساحلية ، وحصر المسلمين داخــــل البـــــلاد .

<sup>(</sup>۱) الدوقة نقد ذهبی اسبانی یساوی نجو ۲۴ دینار جزائری ، فتکون الجزیة السنویسة نحو ۲۸۸ الف دینار جزائری ،

والمرحلة الثانية تأتى بعد ذلك ، وهمى الزحف من المراكـــز الساحليـــة المحصنة على البلاد الداخلية واخضاعها •

وقد نجموا فى تنفيذ مرحلتهم الاولى ، كما رأيت وكما سترى ، أما مرحلتهم الثانية ، فقد حال المسلمون بينهم وبين تنفيذها كما كانوا يريدون، وذلك بعد قدوم النجدة التركية ، وبتأسيس الدولة الجزائرية العثمانية، التى طهرت بواسطة كفاح الشعب أرض الجزائر من السرطان،

شىء عن وهران = تقع مدينة وهران داخل الخليج الذى يحمل السمها ، على خط العرض الشمالي ٣٤ ، ٣٠ وعلى خط الزوال ٥٩ ، ٢ ( قرينتش ) ويبلغ عرض خليجها ٢١ كيلو مترا ٠

وتحيط بالدينة جبال لا يتجاوز ارتفاعها ٨٩٥ مترا ٠

والمدينة العربية التي احتلها الاسبان ، مبنية على جانبي في السرحي ( وهو يسيل الان تحت نفق في الارض ، ويتصاعد البناءفوق التلل المحيطة بالفج ، وتشغل مساحة ٧٢ هكتارا .

ولقد احصيت الديار عند الاحتلال الاسباني فكانت ستة آلاف دار (أي نحو ثلاثين ألفا من السكان، باعتبار معدل خمسة أنفار لكل مسكن، أما عدد الحوانيت التجارية فكانت ١٥٠٠ دكـان .

ولا يثبت التاريخ القديم شيئا كبيرا عن مدينة وهسران ذاتها ، وربما كانت مستعمرة رومانية تدعى كيزة ، QUIZA انما المحقق هسو ان مرساها الكبير كان في التاريخ القديم يتمتع بشهرة واسعة ، وكان يدعى المرسى الالهى ، PORTUS DIVINUS

لكن الثابت هو ان مسلمى بلاد الاندلس ، أيام عنفوان دولتهم ، كانوا مؤسسى مدينة وهران ، وذلك سنة ، ٣٩٥ ( ٢٠٠ ميلادى ) على يد القائد خضر، أيام الامير عبد الله الاموى، والدالخليفة عبد الرحمن الثالث، فوق أرخ ركانت من ممتلكات قبيلتى مغراوة ونغزاوة، وكان خضر حكما يقول الشيخ أبوراس المعسكرى حاملا بالمغرب الاوسط لبنى أمية الاندلسيين ، وتبحرت حكما يقول في العمران وعدت من أمصار المغرب التي لاتدافع، ومن أحسن معاقله التي لاتنازع، وقصدها العلماء والتجار وأرباب الصنائع، الى أن يقول: ( دخلها ابن خميس أحد العلماء الكبار في أواخر القرن الرابع، فوقعت منه كل موقع بعد مادخل مدينة الجزائر، وكانت الجزائر اذاك قريبة عهد البناء، فقال: أعجبنى بالمغرب مدينتان بثغرين : وهران خذر ، وجزائر بلكين )

يقول: ابوراس ومن علمائها ومحدثيها: أبو القاسم الوهراني، أحد شيوخ أبى عمران بن عبد البر النمرى القرطبى ، وأبو عبد الله محمد الوهراني، الملقب بركن الدين، كان دخل مصر فى حدود السبعين والخمسمائة، واشتهر فيها بالعلم والادب وحسن الفهم .

يقول: الى ان استولى أبو عبد الله الشبعى على افريقيا سنة ٢٩٦، فجهز عروبة بن يوسف الكتامى لحرب اهل المغرب (دولة بنى رستم )فأناخ على تاهرت، وملوكها يومئذ بنو عبد الرحمن بن رستم من الخوارج الأباضية فدارت بينهم حروب طوال ، غلبهم فى آخرها ، وانقرض أمرهم بها ، ولما أراد الرحيل عنها عقد عليها لابى حميد بن داوس ، بن صولات الكتامى، سئة ٢٩٨، فاتصلت حروبه مع لماية، شبعة بنى رستم، صولات الكتامى، سئة ٢٩٨، فاتصلت حروبه مع لماية، شبعة بنى رستم،

وكان هذا الحى من لماية متوطنين السرسو، تبلغ خيلهم ثلاثين ألفا أو تزيد فاثخن فيهم داوس وفرقهم ، فبعضهم انتقل الى جبل مصاب (ميزاب) وبعضهم لجبل راشد ووجه وأخذ وهران من الخير بن محمد بن خذر ، وولى عليها محمد بن عون فعمت الرافضة (الشيعة) المغرب الاوسط و

«ثم ان الناصر الاموى اولى: يعلى الاغرينى المغرب الاوسط ، وعقد له على حرب الارفاض ، فزحف الى وهران ، وحاصر بها محمد بن عون، و (قبائل) أزديجة ، لانهم صاروا مع محمد يدا واحدة ، وطالت الحروب حتى تغلب عليهم وفرق جماعتهم سنة ٣٤٣، وافتتح وهران عنوة ، واخرمها مارا ٥٠٠٠٠ وبقيت خرابا الى أن بناها يعلى الافرينى السابق الذكر) وانتقل اليها من أفكان بأهله وولده ،

# اليهودي الخائن يحكم المسلمين •

يقول ابو راس (ولما ملكوا المدينة ، أنزلوا اليهودى بهذا البرج (برج المرسى) وفوضوا له التصرف فى الضراجات البرية والبحرية ، وتوارثها عنه بنوه من سنة ١٩٥٥ الى سنة ١٨٥ ثم جرت بينه وبين نصارى وهران منافسة، فبعثوا الى طاغيتهم ان اليهودى يريد تمليك البلدلاد للمسلمين، فجاء المكتوب بنفيه واخراجه الى عدوتهم •

وكان العامل من يهود هذا المرسى ، يضرج الى مطالب بنسى عامسر وضراجاتهم فى زى الملوك ، يخدم من اسرى المسلمين ، فينزل بفسطاطه، ويحكم بن أهل الاسلام فى شكاياتهم ويأمر وينهى ، ويصفد ويقتسل ويضرب ، وهذا أكبر المصائب وأفظع المعائب ، وكانت لهذا اليهسودى جوارى من احسسن بنسات الاسلام ، »

# الادب يستفر الشعب

لم يتحمل المسلمون هذه السلسلة مسن المذلات: ذل الانكسار ، وذل حكم اليهودى الخائن ، وذل تمكينه من بنات المسلمين سبايا يفعل بهسن الافاعيل ، وذل استكانة بنى عامر الاسبان الى ان اصبحوا اعوانهم وسندهم و فتنادوا بالصيحات، ورفعوا العقيرة باستقزاز كوامن الشعور وقد حفظ لنا التاريخ قصيدا يعتبر نموذجا من هذا الادب الذي يعبر أصدق تعبير عن عاطفة الشعب المتأججة ، هو من نظم العالم الاديب الشيخ أحمد بن القاضى الشيخ عبد الله ابى على المساورى، شيخ العلامة سيدى سعيد قدورة الجزائرى و وفى القصيد بعض الخلط ، ناشىء عن جهل الناسخسين :

ولا سيما ممن ثوى تحت كافر بتيجانهم ، مع رأسها عبد قادر طويل القنا أهل الوفا والمغافر وشيخ سويد بل وكل مفاخر بكل قبيل مولع بالعساكر وفي كل ناد سالف ومعاصر وكيل ولي حافظ للأوامر وغيرهم بالله ما صبر صابر؟

فمن مبلخ عنى قبائل عامر وكل كمى من صناديد راشد وجيرانهم فى الغرب من كل ماجد وطلحة والاحلاف فى غرب هبرة وشيخ بنى يعقوب الحامى الحمى ويا معشر الاسلام فى كل موطن ويا معشر الاتراك ، ياكل عالم ويا سادة العربان من آل هاشم

لدى الله فى وهران ذات الحنازر بسبى العذادى من بنات الاكابر يهود الجزا ، تعطونها بالاصاغر ولا غيرة تدعوكمو للمآثر ولا عرمة تحمونها بالبواتر أماأ بصروا فى السبى خيرالحرائر؛ يعاليها الحنزير فوق الهزابر بعيمه النصراني يا آل عامر عليكم دماكم فى جواد الكوافر؛

أذائدكم بالله ما عذر جمعكم أذلكم الجباد! كيف دضيتمو فصرتم من جود البغات كأنكم فلا همة تعلو بكم عن دنية ولا ذمة ترعونها في نبيكم عليكم لحاف الذل! أين فحولكم وتحت اليهودي غادة عربية وما منكم الا خصى ، أذلة اضيم ملوك ، أم تغلب ظالم

# نكبة اسلامية عامة احتلال بجاية

كانت اسبانيا تسير في معركتها الافريقية حسب خطة مرسومة مدتقة وبسرنامج محكم .

فها كادت تثبت أقدامها بالناحية الغربية ، حتى وجهت انظارها الضربة الناحية الشرقية ، وأخذت تستعد بحرارة وبايمان ، لانزال الضربة القاصة بمدينة بجابة ، فتحطم تلك المدينة التي كانت ولم تزل الى ذلك اليوم مركز اشعاع حضارى وعلمي لم تستطع الفتن ولاالدسائس حول العرش اخماده ، وتعدم بذلك جراوعة الحياة في عده الدولة التي كانت تلفت كدولة بني زيان أنفاسها الاخيرة، أعنى بها دولة الحنصيين البجائيين ، وتأخذ بعد ذلك في اكتساح الساحل من طرفين، بعد أن تأمن على مؤخرتها من الناحيتين ،

وانه لمن العجب ان تكون بجاية ذلك الحين ، مصابة بنفس المرض الذي كان ملما بدولة بنى زيان بتلمسان عندما فاجأها الغزو الاسبانى، ونكبها ماديا وأدبيا في وهران نكبة لم تتم لها من بعدها قائمة: كانت مصابحة بداء «العرشية»! فكان عبد الرحمن الحفصى قد ثار على ابن أخيه عبدالله وتولى « العرش ٠٠٠ » مكانه وزج به في السجن ، بعد ان اعتقد أنه قد أفقده البصر ٠

واسبانيا لم تكن تجهل شيئًا مما يجسرى في البسلاد ، فاستعدت

للحملة ايما استعداد، وبذل الكاردينال خيمينيس من الهمة والجهد في تجهيز الحملة ، نفس مابذله في تجهيز حملتي وهران والمرسى الكبير .

اسند القيادة اليبطرس النفارى « بدرو نافرو » فاتح وهـــران وجالادها الفظيع، فأخذ يستعد تحت طى الكتمان، حتى لاتتسرب أنباء المديرة الى بجاية ، وامتطى صهوة اسطوله بالمرسى الكبير يوم ٣٠ نفمبر ١٥٠٩ مدعيا العودة الى اسبانيا ، واتخذ طريقه فعلا صوب الشمال ، انما ارسى على جزائر الباليار الاسبانية ، فقضى بها شهر دسامبر القاسى ذا الرياح المتقلبة ، وجاءه المدد من اسبانيا الى هنالك ، فنظم الحملة ورتب تفاصيلها ، ووضع على الاسطول الاميرال خير ونيمو فيانلى ،

يوم غرة جانفي ١٥١٠ ، أقلع الاسطول ، يشمل ٢٠ سفينة كبيرة تحمل على متنها عشر ةآلاف رجل من صفوة الجيش، تعززهم مدفعية ضخمــة وآلات عديدة وسلاح وفير ٠

وكانوا أمام مدينة بجاية يوم ٥ جانفي ٠

عندئذ رأى المسلمون الخطر، وكانت قد بلغتهم ولاريب مأساة وهران: فتنادوا للجهاد، واستعدوا للدفاع عن مدينتهم وعن دينهم وعن ميراثهم الحضاري التالد العظيم .

تسلقت فرقة منهم تقدر بنحو العشرة آلاف رجل مرتفعات جـــبال القورايا ، لكى تمنع الاسبان من النزول الى البر • وأخذت المدفعيتان البجائية والاسبانية ، تتبادلان رمى القذائف ، لكن البون كان شاسعا جدا بين مدفعية مهاجمة ، تابعة لدولة نامية ، متحدة ، ذات قيادة حديدية، وبين قوة مدفعية تابعة لدولة متخاذلة ، منهارة ، تحكمها ان صح التعبير يد شـلا وفكر شريد ، فما هو الا أمد قليل ، حتى تمكن الاسبان من

مد أخشابهم المهيأة للنزول، فيما بين السفن والساحل، فى ذلك المكان البديع الحسن ، الخلاب المنظر ، المعروف الى اليدوم " ايقواد " ،

كانت المعركة والحق يقال معركة شعب لا معركة حكومة • فالشعب البجائي البطل هو الذي تولى كبر المقاومة ، وهو الذي استعد لكل تضحية ، فلم يفقد عزيمته ولا هو فقد ثباته ، عندما رأى الجيش الاسباني الجريئي ينزل الى الارض بقضه وقضيضه، بل أخذ يستعد للدفاع اليائس عن مدينة الناصر ، فكان الناس يومئذ مثلهم كمثل خلية النحل ، يقوم كل فرد فيها بعمل لفائدة الدفاع • والذي يدل على تصميمهم وعزمهم على الدفاع اليائس هو مبادرتهم باخراج النساء والصبيان من المدينة المهددة، والارسال بهم الى مدينة جيجل •

فى تلك الساعة ، وامام ماكان باديا من هذا التصميم ، قسم القائد دون بدرو الاسبانى جيشه الى اربع فرق ، وجعل كل فرقتين منها فيلقاء ثم اصدر أمره للفيلق الاول بأن يتسلق مرتفعات قورايا ، ليشرف على المدينة من اعلاها ، ولكى يمنع وصول المدد والنجدات اليها ، اما الفيلق الثانى، مقد اسندت اليه مهمة مهاجمة المدينة مما يلى الساحل ، والاقتراب منها شيئا فشيئا، حتى تقع ضمن منطقة حصار حديدية ،

التحمت المعركة اولا بين المجاهدين المسلمين وبين الاسبسان الذيسن أخذوا يتسلقون الجبل تنفيذا للخطة واشتدت المعركة الكن الاسبان تمكنوا رغم ذلك الدفاع من الوصول الى أعلى المدينة واحتلوا أرباضها المرتفعة وفي نفس الوقت اكان الفيلق الثاني يسير صوب المدينة محاذيا البحر اللي أن وصل المدينة ودخل أرباضها السفلى الهيئة المدينة العتيقة التسي

أفرغت من أغلب سكانها، دون مقاومة تذكر • وفى وسط بجاية العتيقة التقى الفيلقان ، وانتهى الامـــر •

كان المسلمون قد اعتصموا بالديار، وارادوا المقاومة اليائسة حتى الموت ، لكنهم سرعان مارأوا وجوب الانسحاب وراء بجاية ، من أجل استمرار المعركة وصد الاسبان عن التوغل في البلاد •وهكذا غـادروا المدينة بعد معارك لم يكتب لهم فيها النجاح، استبسل فيها الشعب الذي لم تكن له قيادة حكمية مدركة ، وكان على رأسهم في الانسحاب ، الملك عبد الرحمن! ودفع الشعب ثمن الهزيمة غاليا جداء اذماكاد الجيش الاسباني يحتل البلدة؛ حتى أعمل السيف في رقاب من وجدهم من أهلها والمدافعين عنها ، واسرف في القتل ، كما أسرف من قبل في وهران ، فانجلت المذبحة الفظيعة عن مصرع اربعة آلاف ومائة من الشهداء ، وامعن الأسبان في بجاية تخريبا ونهبا ، على غرار ماوقع بوهران ، واستحوذوا على نفائس بجارة وثروتها التالدة والطريفة، فنقلوها غنيمة الى أسبانيا، على منــن ثلاثين سفينة؛ ابتلع البحر أكثرها قبل وصولها الى المراسى الاسبانية . وتناولت يد التخريب والتحطيم بعد ذلك معالم المدينة التيكانت غرة في وجه الفن المعماري العربي ، فمنار قصر الجوهرة الدي كان ارتفاعــه سبعين ذراعا لم يبق منه الا اسمه ، والمسجد الاعظم لم يبق منه الا رسمه . والوب ل إن غياب •

هذا ، ويقول المؤرخ العربى ابو على ابراهيم المسرينى ، الذى كتب عن هذه المصيبة بعد أمد طويل : ان المقاومة الاسلامية قد كانت عارمة ، وانها كبدت الاسبان خسائر عظيمة • وقد كانت قصته هدده موجسودة بخزائن الولاية العامة الجزائرية قبل الاستقلال • ثم أخذها الفرنسيون عند انسحابهم ، مع جملة ماأخذوه من ثروتنا التارخية العارمة (١) ونقلوه الى بعض المدن الفرنسية ٠

لكن الحقيقة المؤلمة كانت غير ذلك ، وياللأسف!

فالاسبان لم يتكبدوا فى بجاية الاخسائر طفيفة • والقائد الظافر بدرو نفارو ، قد ارسل الى الملك تقريره عن الوقائع ، يقول : ان احتلال المدينة كان سهلا ، وان العملية كانت ميسورة مع ان اسوار المدينة كانت عالية قوية ، والمواقع الجبلية كانت حصينة ،وعدد المجاهدين المسلمين كان كبيرا، والمؤنو الذخيرة كانت موجودة، فالمقاومة الطويلة الناجحة كانت وميسورة ويقول الباحث بول ونقر فى فصل قيم ثمين نشره بمجلة الجمعية الجغرافية لشمال افريقيا (عدد ١٢٠) فى تعليل ذلك، ان المسلمين ربما كانوا يعتقدون ان الاسبان ماجاءوا الا من أجل السلب والنهب ، وانهم مستى ادركوا غايتهم، وبلغوا هدفهم، فانهم سوف يغادرو نالبلاد مع الاسلاب •

الذى يؤكده التاريخ ، هو ان نكبة بجاية ، وتخريب معالمها ، وذبح أربعة آلاف وماية مسلم فيها ، لم يكك الاسبان خسارة تذكر ، فذهبت المدينة وذهب اهلها ضحية الخلاف والشقاق ، وفقد السروح المعنوية ،

<sup>(</sup>۱) أعلىم من تحرياتى الخاصة أن الفرنسيين قد نقلوا الوثبائي التاريخية العتعلقة بالبلاد الجزائرية قديما وحدينا ، فيما بين شهرى نوفمبسر ١٩٦١ وجوليت ١٩٦٢ ، الى فرنسا ، وضعوما ضمين ٤٢٦ كيسيا يسزن كيل كيبس ٢٠ كيلسو ، فالصنباديق التي تحمل ووقة جمراء وجهبوا بها الى مدينة ايكس ان بروفائيس ، والصنادية التي تحميل ووقة خضراء وجهبوا بها الى مدينة ايكس ليبان ، فيكون البوژن :

<sup>· ( # 407</sup>A - : Y - X 1779 )

وانعدام القيادة الحكمية الواعية ، أما الشعب فقد قام بواجبه ، ودافـــع كما استطاع أن يدافع، ومات كما لم يكن يجب أن يموت •

شيء عن بجاية لا يستطيع المرء مهما أوتى من حذق ومن مهارة ، ان يلخص تاريخ هذه المدينة العجيبة في معربنا العربي ، ولا ان يوجزذكر ما ماطفحت بوصفه أمهات الكتب عن علو شأن بجاية الحمادية، التي اختطها الملك الحمادي الناصر سنة ٢٦٩ ه ( ١٠٧٦ م ) واتخذها عاصمة لملكة بني حماد، الى أن تسلمها منهم الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن على سنة ٢٥٥ م حماد، الى أن تسلمها منهم الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن على سنة ٢٥٥ م ومدارسها و واتساع عمرانها، وارتفاع معالمها ومساجدها وقصور ها ومدارسها و وما كانت تعج به من كبار العلماء الاعلام ، ومن الادباء والشعراء ، ومن كبار الباحثين الضاربين في كل من ، ومن تجارة واسعة عريضة ربطتها مع أغلب بلاد البحر المتوسط و ثم انهابقيت رغم ضياع ملكها ، ووقوعها ضمن الدائرة الموحدية الواسعة ، ثم ضمن الدائرة الموحدية الواسعة عضاري عظيم ، الى

جاء فى دائرة المعارف الفرنسية الكبرى: « مسن جملة أسباب ثسورة بجاية ، علاقتها الواسعة المتصلة مع بيزا ( ايطاليا) وجنوة ، وما لفى ، ومرسيليا وبرشلونة ( اسبانيا ) ، ورغما عن اعمال القرصنة التى كسان المسلمون والمسيحيون يقومون بها فالحركة التجارية قد استمرت بها واسعة جدا ، فكانت بجاية تصدر الحبوب والزيت والصوف والشمسع ، والجلود ، وكثير من مدن أروبا ، كالجمهوريات الطليانية ومرسيليا ، قد عقدت مع بجاية معاهدات سلام وتجارة ، وكانت لها قنصليات بالمدينة ، اه ، وكانت عند أيام النكبة تشمل ثمانية آلاف من الدور ، أى نحو الاربعين وكانت عند أيام النكبة تشمل ثمانية آلاف من الدور ، أى نحو الاربعين

الفا من السكان، ولقد وصفها ليون الافريقى ( الحسن بن محمد الوزان الفاسى ) (۱) أجمل وصف ، اذ قال انها كانت محاطة بأسوار عالية وتشمل ثمانية آلاف أسرة ، وديارها جميلة البناء حسنة المنظر ، وانها كانت زاخرة بالمساجد والمدارس التى يتعاطى الطلاب والشيوخ فيها دروس علوم الدين والرياضيات المختلفة ، كما كان بها عدد من البيمار ستانات لمعالجة المرضى ، وفنادق عديدة لايواء التجار والمسافرين ، ويقول انهاكانت معقلا دينيا قبل كل شيء ، يدعونها مكة الصغيرة .

وتقع المدينة على خط الزوال ٤٥ ، ٢ (قرينيتش) وخط العرض ٢٥ ، ٣٩ وسط خليج ذى جمال خلاب • تكتنفه جبال قورايا التى يبلخ ارتفاعها ١٠٠ متر ، أما عرض خليج بجاية فهو ٢٨ ميلا ، وينحصر بين رأسين بارزين فى البحر ، ويبلغ عمقه ٨ أمتار • وهذا ماجعل بجاية ذات مرسى من احسن مراسى البحر المتوسط واكثرها ضمانالراحة السفن ، وبعدا عن زوابع الشمال والغرب • من أجل ذلك اختط الكنعانيون مدينتهم الشهيرة «صلدة »داخل ذلك الخليج ، ثم أصبحت «صلدايي » عند الاحتلل الرومانى • وصارت أخيرا بجاية، وهو اسم القبيلة الأمازيغية التى تسكن رقصعت بيا •

وتقع المدينة \_ وهذا مهم جدا لما سيأتى تفصيله من وقائعها المقبلة \_ على مجرى وادى الصمام ، الذى يخترق الجبال القبائلية تحت اس\_م « وادى الصمام » عند مدينة أقبو .

 <sup>(</sup>۱) ولد بقرطبة حوالى ۱۶۸۳ و توفى حوالى ۱۹۳۰ استره النصارى فى البحر فتظاهر بالتمسيح ، الف كتباب « وصف افريقيا » الشهير ،

# بعد النصر الاسبائي استكانة سلطان تونس المفصى:

يقول المؤرخون الاسبان والافرنج ، انه ماكادت أنباء النصر في بجاية تبلغ مسامع اسبانيا وبلاد المسيحية ، حتى غمرتها موجة من الابتهاج ، واعلنت الاعياد العامة ، وتوارد الناس على الكنائس يقدمون الشكر لله على ما منحه من نصر لجيوش الصليبية .

أما في البلاد الاسلامية ، فقد احدثت هذه النكبة رجة اسى عميسة ، وخاصة لقرب العهد بينها وبين نكبة وهران، وساد القسسم الشرقى من البلاد نوع من البلع في القلوب ، سواء بالبلاد الحفصية التونسية أو البلاد الحفصية القسنطينية ، فبادر السلطان الحفصي بتونس ابو عبد الله، عم المتوكل، باسترضاء الملك الاسباني، والتقرب اليه، بله اعسلان شيء من التبعية له سرتماما كما فعل ملك تلمسان بعد نكبة وهسران سوتعد بدفع جزية سنوية للملك الاسباني ، مع فرسين من جياد الخسيل واربعة من طير الباز ، دليل خضوع ورضوخ ، وهو يعتقد امام نكبة بجاية وكارثة وهران ، وتتمر الاسبان ، ان ذلك هو أخف الضربين ،

### رضوخ مدينة الجزائر

كذلك ساد الهلع مدينة الجزائر ، وكانت كما علمت مشيف مستقلة تابعة نظريا لمملكة بجاية ، يتولى حكم الجماعة فيها الشيخ «سالم ابن التومى » وعلمت انها ستكون الضحية المقبلة للاسبان، بعد أخذالطرفين الشرقى والغربى : وهران وبجاية ، فاجتمع أهلها ، وتشاوروا ، وقسر قرارهم على وجوب استرضاء الاسبان ، وعقد اتفاق معهم ، يصون لهم حياتهم ، ويضمن لهم بقاءهم .

ايام معدودات من نكبة بجاية الدامية ، غادر مديئة الجرزائر وفد اعيانها ، يراسه شيخها سالم التومى (١) ، متوجها الى بجايدة ، حيث اجتمع ببيدرو نفارو ، واتفق الطرفان على أن يعقد السلام بين المدينة وبين الاسبان ، وأن يتعهد الجزائريسون باطالاق سراح من بايديهم من أسرى المسيحيين ، وأن لايتسدى الجزائريون بشر لسفن الاسبان ، وأن يسافر وفد منهم لاسبانيا لعقد اتفاقية نهائية مع حكومة الملك وأن يدافع الجزائريون لحاكم بجاية الاسبانى نفس المقدار من المال الذي كانوا يدفعونه لملك بجاية ، اعترافا بالتبعية ، وذلك مقات أن لا يتعرض الاسبان لمدينة الجزائريون عليها ولا يحارجونها ولا يعتدون عليها التبعية عليها ولا عليها والاسبان المدينة الجزائريون عليها ولا يحارجونها ولا يعتدون عليها والاسبان الدينة الجزائريون عليها ولا يعتدون عليها والاسبان المدينة الجزائريون عليها ولا يعتدون عليها ولا عليها ولا عليها ولا عليها والا عليها ولا عليها ولا عليها والا عليها ولا علي

وفى سنة ١٥١١ ، سار الوفد الجزائرى الى اسبانيا ، وتفاوض مع مجلس سرقسطة SARAGOSSA ، واتفق الجانبان على ان يسلم الجزائريون أكبر جزرهم الصخرية التى يدعوها البكرى « اسطفائة » للاسبان ، لكى يقيموا عليها معقلا ، يحرس تجارتهم ويضمن حريبة مواصلتهم البحرية ، ويجعل مدينة الجزائر نفسها تحت رحمة مدافعهم ، الى أن يباشروا تنفيذ خطتهم الثانية ، التى هى التوغل داخل البلاد الساحلية التى يحتلونها ،

وبمجرد أمضاء الاتفاق، أرسل الاسبان أحد المهرة من مهندسيهم العسكريين : مرتينودي رنتيريا ، فأشرف على بناء القلعة البصرية التي أصبحت تدعى « صخرة الجزائر » PENONDARGEL على انقاض منار اسلامي قديم ، كان قائما هنالك من أجل هداية السفن ، وارشادها

<sup>(</sup>١) يقول بعض المؤرخين ان سالم التومي ارسل وقدا ولم يكن فيه .

التجمع و هكذا دفعت مدينة الجزائر عن نفسها شر الغزو والعدوان ، واصبحت راضحة للاسبان ، تعيش تحت رحمة مدافع « صخرة الجزائر » وتتحمل الضيق والمذلة على مضض ، الى حسين .

# احتلال • وملكان • وشعب

بينها كان الاسبان يجوسون خلال الديار في بجاية ، يذبحون بقايا الرجال وينهبون الاموال ، وبينها كان المقاتلون من اهل بجاية ينسحبون وراء المدينة ، بشيء من أسلحتهم وبقية من عزيمتهم مه نأجل استمرار المقاومة ، وصد العدو اذا ماحاول التوغل داخل البلاد ، وأثناء ذلك الهرج والمرج ، تمكن « الملك » عبد الله ، ملك بجاية الشرعى المخلوع ، المسلوب البصر، من معادرة سجنه، وسار به البعض الى مكان فيه جماعته من أنصاره .

ففى يوم عيد الفصح من تلك السنة الرهيبة، وقف على أسوار المدينة المنكوبة وفد من العرب، يحمل راية بيضاء، ويتقدمه شاب أعمى، يطلب الثول بين يدى القائد بيدرو •

علم بيدرو ان ذلك الشاب الاعمى ، انما هو الملك المخلوع عبد الله » ولا اسميه كما يسميه التاريخ ولا كما يدعوه أنصاره « مولاى عبد الله » نمولانا هو الله وحده و فأحسن استقباله ،واستمع الى قصت البائسة الحزينة ، وعرضه حالا على طبيب الاسطول الاسبانى ، الذى قرر بعد محصه ، انه لم يفقد نور بصره ، وان النار التى وضعت أمام عينيه لم تؤثر على القرنية ، ولم تتلف العصب البصرى ، بل أصابت الاهداب فقط ، فالتحمت ، وبقيت العين وراءها سليمة ،

وبعملية جراحية بسيطة ، فصل مابين الاهداب ، فارتد الملك بصيرا

وأعلن الولاء لاسبانيا ، والخضوع لها ، والعمل تحت رايتها ، وتحقيق مآربها ، متى ما استرد عرشه .

قرر بدور نفارو المبادرة من الافادة بهذا المدد الذي جاءه من السجن ، ورأى أنه يستطيع بواسطة هذا الملك أن يقسم المجاهدين الى نصفين ، وان يحارب الواحد بالآخر ، فبادر باحتضان عبد الله ، ومكنه من سكنى بعض أرباض بجاية الخربة ، صحبة عائلته وأهله ، وراسل ملك اسبانيا يبين له أهمية الامر، ومدى الفائدة المادية والمعنوية التى تعود عليها من هميذه العملية ،

# الخروج للحرب

لم ينتظر بيدرو نافارو جواب الملك ، بل بادر بتجهيز الجيش وعـزم على مهاجمة المجاهدين في المعاقل التي التجأوا اليهـا ، قبــل ان يشتــد ساعدهم ، وقبل ان يتلقوا المدد من جهات البلاد .

غادر بجاية الخربة الدامية يوم ١٣ افريل، ومعه ١٥٠٠ من الجيش الاسبانى، و « الملك » عبد الله وجماعة من رجاله وفرسانه ، فاخترقوا الجبل المحيط ببجاية ، وجاسوا خلال السهل ، ووجدوا خيام « الملك » عبد الرحمن المهزوم، وفلول جيشه، ولم يكونوا مستعدين للدفاع، فبعد معركة قصيرة انهزم عبد الرحن ورجاله ، تاركين خيامهم ومتاعهم ، غنيمة للسبسان ،

ولا ريب لدينا ان وجود عبد الله مع الاسبان صحبة أنصاره وأعوانه، قد أحدث ماكان برجوه الاسبان من البلبلة في صفوف المسلمين، وفيهم بدون شك من كان يعطف على الملك الشاب المظلوم، وكان ذلك من أسباب سرعة الهزيمة التي منى بها عبد الرحمن وبقايا رجاله .

لكن بيدرو نافارو لم يكتف بذلك، بل تتبع عبد الرحمن الى أن أدركه بعد حين، وشبت نيران معركة جديدة، قاسية، كان العرب أثناءها يوجهون ضرباتهم الى صدور أعدائهم من بنى دينهم ووطنهم من أنصار أحد اللكيين أكثر مما كانوا يوجهونها للاسبان وأسفرت المعركة المؤلة عن انكسار اسلامى شنيع ، فادح ، واستشهد خلال المعركة ثلاثمائة شهيد ، من بينهم امرأة « الملك » عبد الرحمن وابنته ، وانهزم هو مع فلول جيشه لا يلوى على شيء ، وعسكر بعيدا عن الاسبان .

كانت غنائم الاسبان هذه المرة عظيمة الشأن ، عالية القيمة اذ تمكنوا من ضبط كل الاموال والدخائر الثمينة التي كان عبد الرحمان قد اخرجها معه حين انسحاب من بجاية ، وكانت تشمل كبيات عظيمة من الذهب والفضة والحجارة الكريمة ، والاقمشة الحريرية ، زيادة عما وضعوا عليه ايديهم من اغنام ، وابقار وخيل ، واسلاب حملها تسعمائة بعير ،

يقول الاسبان – ومبالغتهم هاهنا واضحة فاضحة – انهم لم يخسروا خلال هذه العملية الاقتيلا واحدا لا غير ، ولا يهمنى من الامر عدد قتلى الاسبان ، انما يهمنى أمر هذه الهاوية السحيقة التى انحدر اليها المسلمون، من جراء هذا التخاذل ، وهذه المنازعات الاجرامية ، حول عروش أفضل منها النعوش ، ومن أجل ملك أفضل منه مملكة النحل ، أو مملكة النمل ،

#### عبد الله ملكنا

وأخيرا ، جاء رد الملك فرديناندو من أسبانيا ، على مقترحات الحاكم العام دون بدرو والمتعلقة باستعمال «الملك» عبد الله دمية يحكم بواسطتها اشلاء مملكة بجاية القديمة ، التابعة اسما لمملكة قسنطينة ، التي هي تابعة اسما لمملكة تونس الحفصية .

والرسالة الملكية الاسبانية ، كانت آية فى الدقة ، آية فى التعبير عن آمال اسبانيا الدينية والسياسية ، ومنهاجها فى العمل .

لهذا فانا أذكرها هنا نصها ، بصفة تكاد تكون حرفية ، حسب الوثيقة الاصلية الاسبانية المحفوظة بخزينة أوراق قلعة سيما نكاس (١) ، ماى ١٥١٠

«لتكن المعاهدة مع مولاى عبد الله مبنية على الواقع الحاصل • ولتكن ذات مفعول دائم •

« وبما أن بجاية قد اصبحت ضمن ممتلكاتنا ، تنفيذا للقرار الصادر بذلك من الكنيسة الرومانية ، غلا يمكن أن يعطى لمولاى عبد الله لقب « ملك بجاية » بل ليكن ملكا على أى مكان يختاره ، فيما عدا البلاد الساحلية ، اذ أن مدينة بجاية ، وملحقاتها ، ومداخيلها ، وتولى الاحكام فيها ، وكذلك كل البلاد الاخرى والمدن والقرى الموجودة على ساحل

وقد سهل لى المهمة مديرها وموظفوها ، فاسجل لهم شكـرى ٠ عدد من الوثبائق مما تجـده في هـذا الكتاب ٠

في ديله الوليه ، وقه قضيت بها يوما من امنع الايام ، وتمكنت من تقل وتعسوير النظيم والتنسيق ، ولها قهارس محكمة الوضع ، في عدد كبير من المجلدات المطبوعة ووتائيق الدولة ، وهي تشميل ٣٣ مليون وثيقة ، مقسمة على ٨٨ الف ملف ، بديعة بناها الكردينسال خيماناس عسلى اطللال قلعة عربية ، لتكون خزينة عامة الاوراق

<sup>(</sup>١) : قلعة عتبقة باسبانيا في مقاطعة و بلدة الوليد ، بالشمال الغربي

البحر ، يجب أن تكون لنا وحدنا خالصة بصفة تامة مطلقة ، ولا يحق لمولاى عبد الله أن يدعى أى حق له عليها ، أو أى حكم على سكانها مسن النصارى أو المسلمين .

« وبما أن البلاد المذكورة ، ومدنها ، وقراها ، هي من ممتلكاتنا الخاصة ، فاننا نعترف لمولاى عبد الله بالملك على بقية البلاد الداخلية من المملكة ، مع مداخيلها ، وأحكامها ، انها نحتفظ لانفسنا بالحق الأعلى في الاشراف على القضاء الذي هو من حق السيادة ،

«كما أن الملك يجب أن يلتزم بدنع جزية سنوية ، نترك لك حريسة تقديرها ، كما يسم حلعبد الله ، ومائة من أعوانه ، أن يسكنوا مؤقتا ربض بجاية ، الى أن يجد عاصمة لملكه ، على شريطة أن لا يبنسى بذلك الربض مسجدا » اهـ

### اللعب على الحبلين ، واستثمار (( الملكين )) •

فى شهر جوان من نفس تلك السنة ، اسندت ولاية بجاية وما اليها من البلاد التى احتلتها اسبانيا ، الى دون انطونيو دى رافانيدا ، وغادر دون بيدرو نافارو بجاية يوم ٧ من الشهر المذكور ،

وارسات الى دون انطونيو تعليمات ملكية جديدة ، تدل دلالة قاطعة على أن المحاولة مع « الملك » عبد الله لم تلق أدنى نجاح ، رغم محاولة اسبانيا استثماره الى الحد الاقصى .

فالملك فرديناندو يبعث للوالى الجديد رسالة مؤرخة بيوم ٢٣ اكتوبر ١٥١١ ، يخول له فيها حق التعاقد مع أى من الملكين ، عبد الله أو عبد الرحمن ، لكنه يفضل أن يكون عبد الله ، على شرط أن يكون التعاقد مع من يعطى أكثر الضمانات لاسبانيا ومن يكون أحفظ لمصالحها .

فأما « الملك » عبد الرحمن ، الذي لا يزال على رأس القوة من المجاهدين يصد تقدم الاسبان نحو داخل البلاد ، فيجب أن يعامل معاملة « الند » وأما « الملك » عبد الله ، التابع في بجاية منتظرا أن يخلق له الاسبان ملكا، فيجب أن يعامل أثناء المفاوضات وحين عقد المعاهدة معاملة « التسابع »

# معاهدة البؤس والشقاء

لم يستطع دون أنطونيو أنيفاضل بين الملكين . فكلاهما ، سواء منهما الخاضع أو المتظاهر بالمقاومة . كان يريد التعاقد مع اسبانيا بما يسرضى مصالحها ويحقق آمالها ، مقابل أن تعتبرف به ملكا ، وأن تحميه وتوهيد لسه ملكسه .

ولم تكن لاسبانيا رغبة حقيقية فى التورط فى حرب داخل البلاد قبل الاوان ، فاذا ماهى نصرت أحد الملكين على الاخر ، وتعاقدت معه . كان عليها أن تقصره عسكريا ، وأن تحارب خصمه ، الى أن تقسفى عليه ان استطاعات .

فأمام ما وجده دو نأنطونيو من حسن استعداد عند الجانبين ، تمكن من أن يفرض عليهما معا معاهدة تبعية لاسبانيا توطد السلام بين الجانبين « الملكيين » من جهة ،وتجعلهما في ركاب اسبانيا من جهة أخرى .

ونستطيع أ نلخص معاهدة الخزى في النقط التالية نقار عن نصها الرسمى :

بين الملك فرناندو ، وملك اسبانيا والصقليتين وبين مولاى عبد الرحمن ملك جبال البربر وبين مولاى عبد الله حفيهده

انعقدت معاهدة على القواعد والاسس الاتية :

أولا \_ انعقد بهذه المعاهدة صلح دفاعي هجومي ، في سبيل مصلحة اسبانيا ، بين الملك عبد الرحمن والملك عبد الله ، كما انعقد بينهما معا من جهة ، وبين الملك فردنياندو من جهة أخرى طف دائم المفعول .

ثانيا \_ يستمر « مولاى »عبد الرحمن ملكا على جبال القبائل .

ثالثا \_ يعترف عبد الرحمن علنا بامتالك اسسانيا لدينة بجاية ، وصخرة الجزائر ، وتادلس ، وكل المراسى التي على البحر ، وما يتبعها « ولم يذكر هنا ذكر مدن وسواحل الناحية الغربية ، لانها داخلة ضمن نطاق التعاقد مع بنى زيان في تلمسان »

رابعا \_ ارجاع كامل الاسرى المسيحيين الى الاسبان ، دون أدنى متابضة .

خاصا ـ العمل على اصلاح كل القلاع والمعاتل الموجودة في المملكة • سادسا ـ ببعث الملك عبد الرحمن بولده محمد رهينة عند الاسبان كما يبعث الملك عبد البكر (١) رهينة أيضا ، وذلك لضما نتنفيذ المعاهدة •

<sup>(</sup>۱) لهذا الولد مامناه معزنة ، فقد سلمه ابود للاسبان رهبت وهو صغير السمن ، وسلمه مؤلاء للرهبان كن يتولسوا تعليمه وتنقيقه وتعميده ، فتشأ وشب وهمو لا يعرف غمير النصرانية ديند ، وأطلقوا عليه اسم فيسرتاندو ، ومنحه ملك اسبانيا لقب د انفانات ، الذي لا يطلق الا عمل أبضاء المائلة الملكية ، ومات مسيحيا في اسبانيا ،

سابعا ـ يتعهـ العرب بأن يـزودوا مدينـة بجاية الاسبانية سنــويا بالمواد والمقاديــو الآتيــة :

- ٣٦٠٠ فنيق من القمح «الفنيق نحو ٣٦٠٠ ك»
  - ١٠٠ فنيق من الشعـــــير
  - ٥ فنيـــق مــن الفــول
  - ١٠٠٠ رأس من الغنم
    - ٠٠ بقرة
  - ١٠٠٠ حمسل من الحطب
- فأما احمال الحطب غتسلم مجانا لحامية بجايـة
  - وأما بقية المواد ، فإن الموردين يتقاضون ثمنها .

وهكذا زين للملك فرديناندو أنه أصبح - نظريا - يملك من وراء الملك عبد الرحمن جبال القبائل ، وخيل اليه أنه أصبح سيد البلاد الشرقية من قطرنا هذا دون منازع • انما نسى أن الشعب كان بالمرصاد •

### غرور لا يعرف حددا:

يقول الاستاذ بول فانتر سالف الذكر ، في مجلة الجمعية الجغرافية الفريقيا الشمالية :

«أن الملك فرديناندو قد أصبح بعد هذا النصر ، يعلن جهارا عن فكرته في وجوب تعميم المعركة الصليبية ، ويجاهر أنه سوف يتعقب الكفار (المسلمين) الى أن يسترجع من بين أيديهم بيت المقدس، ثم عزم في حميته المسيحية على أن يسسير بنفسه على رأس جيشه الى افريقيا ، وأن يضع يده في يد فرسان جزيرة رودس من أجل الاستيلاء على مصر ، وكان يده في يد فرسان جزيرة رودس من أجل الاستيلاء على مصر ، وكان

احتىلال بدرو نافر مدينة طرابلس (الغرب) نقطة أساسية من نقط من نقط من المناسية من المناسية من المناسية من المناسية من المناسية من المناسية المناسية

# بجاية تحت الني والاستعباد

أصبحت مدينة بجاية الخالية م نسكانها المسلمين ، والتي لا يقطنها الا رجال الحامية الاسبانية ، وم نتبعث بهم اسبانيا من المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة ، والمبعدين والغير المرغوب فيهم ، الى جانب الملك المثالة عبد الله الذي لا يملك من الملك الا اللقب ، ومائة من رجاله التابعين لاسبانيا أكثر مما هم تابعون له ، أصبحت عاصمة بنى حماد وبنى حفص ولاية اسبانية ، يتولى أمرها الحاكم العام وهو ذو سلطة مطلقة داخل المدينة وخارجها و

والى جانب الحاكم العام ، يوجد ممثل العدالة ، وهو القاضى الاسبانى لل المحاكم العام ، لحكن للحاكم العام ، لحكن الاسبانى المستوطن الذى كان يركب رأسه فى أكثر الاحايين، لميكن معترفا بسلطته ، ولا مطيعا فى أكثر الوقت لاوامره ، وكانت الفوضى ضاربة أطنابها فى الدينة وضواحيها بصورة غريبة .

أما المشرف على الادارة المحلية ، ويدعونه الفيدور ALVUDOR مقد كان من أهم وظائفه ، تسلم الخمس من الغنائم والاسلاب التي تؤخذ أثناء الزارات على المسلمين، والارسال بها الى التاج الاسبانى . وهذا مما أخذته اسبانيا عن نظام الغنائم في الاسسسلام .

أما من حيث الحالة الاقتصادية ، فقد أعلى الملك فرديناندو سنة ١٥١٠ حمايته للتجارة الاسبانية مع بجاية ، فرض ضريبة مقدارها ٥٠ بالمائة ، على الاقمشة الصوفية المستوردة من بجاية اذا لم تكن صادرة الى مرسى برشلونة رأسا .

« وكان لبرشلونة فى القديم امتياز منذ سنة ١٣٠٩ م مع بجاية فى شأن التبادل التجارى ، فرأى الملك فرناندو وجوب احترامه لفائدة المدينة الاسبانية الكبرى » •

وكانت بجاية فى هذه الفترة تستورد من أجل الجنود والسكان ، وبالاخص من أجل التجارة مع المسلمين فى الداخل ، الاقمشة من الحرير الملون ، والطيب والعطور كالمسك والعنبر والعود ، وذلك من مدينة البندقية التي كانت لا تزال محافظة على مركزها التجارى كواسطة بين الشرق والغيرب .

وكانت بجاية تصدر مقابل ذلك ما تتتجه البلاد الجبلية ، من أخشاب وتين ولوز ، وما تنتجه المعامل اليدوية حوالى بجاية من أقمشة حريرية بديعة كانت من أهم ما يرغب فيه المترفون الاروبيون ، كها تبعث بالمرجان الذي يخرج من بحارها ، والحلى الذي يصنع – ولا يزال يصنع الى اليوم – بالبلاد القبائلية، وترسل لاسبانيا كميات ضخمة من الصوف ومن الجلود التي تنتجها القلعة ،

وأما منحيث المالية فقد كان الملك فردنياندو أعلن أن بجاية يجب أن تكتفى بمواردها المالية ، وذلك سنة ١٥١٠ ، بحيث أن بجاية لا تتلقى أى اعانة مالية من اسبانيا، سواء لدفع أجور الجيش، أو لدفع جرايات الموظفين، أو للقيام بالاعمال الواجب القيام بها .

فكانت تلك الموارد عبسارة عن الجزيــة والاتـــاوات الـــتى فرضهـــا الاسبان الغالبون على شيوخ وأمراء المسلمين المغلوبين • ولقد كانت تلك المقادير تكفى - بصفة نظرية بحتة - لقيام الادارة المحلية بما هو مطلوب منها و النما الامر كان مخالفا لذلك تمام المخالفة من الناحية العملية فالمسلمون لم يكونوا يقبلون التعهد بدفع الجزية او المعارم الا من أجل التخلص من الضيق أو لكسب الوقت ٤ لكنهم لم يكونوا يدفعون ذلك الا نادرا ٤ وبصفة مؤقتة و فاشتدت الضائقة بالمدينة وبأهلها الى درجة فادحة و

يقول الاستاذ فنتر: كان من جراء انسحاب المسلمين من بجاية وانحصار الاسبانيين بها ، ان اشتدت الضائفة بالاسبانيين الى درجة أنهم كانوا يضطرون لاكل القطط واليرابيع ، وجثث الخيل ، مدة شهر كامل ، السي ان أتتهم أول سفينة تحمل الاقوات من اسبانيا ، »

وكان الجندى الاسبانى ، كالموظف الاسبانى ، يتقاضى فى أغلب الاحيان مرتبه مواد عينية ، بأسعار دون سعر السوق ، وكان عليه ان يتولى مبادلتها مع السكان من أجل الحصول على النقد ، وكثيرا ما كانت هذه القايضات تتسرب الى خارج بجاية فيقع التعامل مع المسلمين ، وأصبح الاسبانى لا يبيع المواد التى يحصل عليها فحسب ، بل يبيع أيضا سلاحه وذخيرته المسلمين ،

### حدود المدينة الإسبانية ببجاية:

كانت مدينة بجاية الاسلامية ممتدة الاطراف فسيحة الارجاء ، عالية الاسوار .

لكن الاسبان عندما عمروا المدينة بعد خروج واخراج سكانها المسلمين، لم يكن لهم من العدد ولا من الاستعداد ما يمكنهم من الدفاع عنها ، فرأوا وجوب اختصارها ، والاكتفاء بما به الحاجة منها ، مما يمكن الدفاع عنه،

فأنشأوا من أجل ذلك أسوارا جديدة ، تبتدى عند ساحل البحسر ، ئسم ترتفع الى القصبة ، مخترقة جنان رافع ، ثم تنحدر نحو البحر محاذية السجد الشيخ عبد الله الشريف ، وتشنق قصر الجوهرة الملكى البديع الذى حطموه وتركوه ركاما ، وتصل الى البحر جنوب مرجة المرجانى ، وهكذا أنشأت بجاية الاسبانية الصغيرة الكئيبة ، وغوق احدى قلاع هذا السور الجديد نقشت العبارة الاتية باللغة الاسبانية :

« فرناندو الخامس ملك اسبانيا »

« افتتك هذه المدينة بقوة السلاح »

« من أبناء هاجسر الليئام »

« سنسة ١٥٠٩ »

فمن أجل انشاء هذه المدينة الصغرى ، وقع نقويض وتحطيم نصف المدينة القديمة الزاهرة ، فعطمت دورها وقصورها ، وأتلف مساجدها ومدارسها ، وطمست أغلب معالمها .

#### السياسة الجديدة

لكن فرديناندو ، أمام خراب المدينة والضائقة الكبرى التى وقعت فيها، داجع سياسته بعد حين ، وأرسل الى الوالى العام أنطونيو دى رافانيدا رسالة مؤرخة بيوم ١٣ أكتوبر ١٥١١ يقول فيها ما خلاصته :

« عليك ان تعمل ما يمكن عمله ، من أجل ارجاع السكان المسلمين الى مدينة بجاية ، واذا ما هم طلبوا الضمانات من أجل عدم ارغامهم عسلى اعتناق الدين المسيحى فاعطهم ما يطلبون من تأكيدات ،

« وخذ الى قلعة بجاية قبل رجوع المسلمين ، كسل الصلبان ، وأثاث الكنائس الموجودة ببجاية ( وكانت كلها كما رأيت مساجد للمسلمين ) ولا تترك بها الا الجدران والسقوف ، والابواب والنوافذ ، واوصد أبوابها بعد اخلائها ، لكيلا يدخلها العرب مرة أخرى ، حتى نجدها على حالها عندما يهىء الله الاسباب وتسمح مشيئته بأن يعمر المسيحيون المدينة كلها ، وتقتح الكنائس أبوابها من جديد ، »

وأعلن الحاكم هذه السياسة الجديدة ، ورغب المسلمين في الرجوع الى ديارهم \_ أو بعض ديارهم على الاصح \_ فرجعوا وتسلموا أقسام المدينة الواقعة بين السورين القديم والجديد ، وكانت بهذا القسم ، مسن بقايا المدينة الاسلامية ، خمسة صهاريج تجمع من ماء المطر نحو مائتى الف لتر .

وعاد الانتعاش للمدينة بعد رجوع الكثير من المسلمين الى هذا القسم

#### المقاومة الشعبية:

لكن ، رغما عن خنوع واستسلام الملكين السالفي الذكر ، ورغما عن كل الاساليب الفظيعة التي استعملها الاسبان لاخماد شوكة المسلمين حوالي البلدة الاسيرة فان الشعب الابي المجاهد ، لم يستسلم لليأس ، ولم يترك فترة م نالوقت تمر ، دون أن يعمد خلالها الي أعمال المقاومة وحسرب الكمين .

لم يعترف سكان زواوة من رجال القبائل الامجاد، بسلطة « الملك » عبد الرحمن كما أرادت اسبانيا ، وتنادوا بوجوب الجهاد ضد المحتل الغاصب ، واعترفوا بامارة الامير أبى بكر ، الذى كان يحكم قسنطينة

باسم الحفصيين ، وأخذوا يوحدون صفوفهم ، والتف حولهم المجاهدون من أهل التل ومن سكان الهضاب العليا ، واتخذ الامير أبو بكر مقرا لقيادته بلدة زيانية ، وأخذ يناوش باستمرار جيش الاسبان ، بل انه هاجم مرة بجاية ، واحتل المجاهدون بابا من أبوابها ، مما يلى جهة المهلمين الخاضعين للحكم الاسبانى ، لكن المجاهدين اضطروا للرجوع الى مراكزهم ، وآب أبو بكر الى مقر ولايته بقسنطينة ، وبتى المجاهدون في صياحى جبالهم ينتظرون الزعيم الذى يقودهم نحو النصر والحرية ، ولم يطلل بهم الانتظار ،

#### احتلال عنابة والمدن الساحلية:

أصبحت اسبانيا ، اثر هذه العمليات ، سيدة الموقف دون منازع ، فيما بين بجاية شرقا ووهران غربا ، وصخرة الجزائر وسطا .

ثم ان القيادة الاسبانية المحكمة ، التي كانت تنفذ برنامجا دقيقا م نأجل احتلال البلاد الساحلية ، كما أسلفنا ، قد أصبحت تضيق الدائرة، وتقتطف المدن الساحلية كأنها تقتطف ثمارا ناضجة م نحديقة نام عنها حارسها ، وهكذا احتلت اسبانيا مدينة عنابة الجميلة المتحضرة ، بعد مقاومة لا تكاد تذكر ، وسلك فيها جندها ما كان يسلكه باستمرار في المدن التي يحتلها : سلب ونهب وانتهاك حرمات ، ثم ترك بها حامية لحراستها ، وكان ذلك سنة ١٥١٠ ، اثر احتلال بجاية ،

كان الشعب كله فى هذه البلاد التى أصبحت تدعى فيما بعد بالبلاد الجزائرية يضطرم غيضا ، وينطوى على كمد جريح ، ويريد أن ينفجر كالاعصار فى جهاد يسترجع به بلاده ، وينقذ به أمته ودينه وشرفه .

لكن هيهات! لم تكن لديه القيادة التى تسوقه فى طريق النصر ، ولم يكن بين يديه السلاح الذى يحقق الامل ، وأخذ ينتظر فى صلابته وفى عزيمته وتصميمه فرجا من الله ، يأتيه فى صورة بطل زعيم موحد ، يجمع الكلمة ، ويرفع راية الجهاد

# المفرب الجديد، والجهاد الصادق:

تمكن الاسبان كما رأيت ، فيما بين سنتى ١٥٠٥ و ١٥١١ أى خلال سنة أعوام فقط ، من الاستقرار بالساحل الشمالى من هـذا المعـرب العربى ، تاركا الساحل الغربى منه ، على المحيـط الاطلسى ، نهباللبرتغاليين ، يعبثون بمدنه وقراه ويعيثون فسادا ، فيما تمكنوا مسن احتلاله من البلاد ، أى كامل الساحل وما عليه من مدن ، ومقاطعة دوكالة كاملة ،

وما كان الشعب هنالك ، وهو منا والينا ، روحا ودما ، واحساسا وشعورا ، الا كالشعب هنا : يرغب رغبة صادقة فى الجهاد ، ويريد أن يموت فداء دينه ووطنه ، لكن أين القائد الجامع ، وأين السلاح الدافع ؟ فدولة بنى مرين الوطاسية ، أصبحت وهى على آخر رمق ، كالقلب العليل لا يستطيع أن يرسل دما نقيا الى اعضاء الجسد ، الا أن الشعب هنالك ، قد غير المنكر بيده ، وأقام على انقاض هذه الدولة التى فقدت وسائل الحياة ، وانهارت تحت مفعول سموم الانحلال ، دولة جديدة ، فتية ، بايعها الشعب وأيدها ونصرها ، على أن توحد شمله وترتق فتقه وتحسن تعبئته من أجل الجهاد الاكبر، وتطهر البلاد من الغاصبين، وهكذا فشات بالفعل دولة الإشراف السعديين سنة ١٥٠٩ ، (١٩١٩ ه) على يد نشات بالفعل دولة الإشراف السعديين سنة ١٥٠٩ ، (١٩١٩ ه) على يد الشريف أبى عبد الله القائم ، وولديه أبى العباس أحمد الاعرج ، ومحمد

المهدى، فتغيرت بذلك صفحة التاريخ فى القسم الغربى من معربنا العربى الكبير ، كما ستراه ان شاء الله فيما يلى من صفحات هذا الكتاب .

#### آخر مراحل المد الاسباني : مدينة طرابلس

ولم تكن مطامع الاسبان لتقف عند حد عنابة وما حواليها من المدن الساحلية ، بل كانت تريد أن تمتد الى ما وراء ذلك ، الى نفس مملكة بنى حفص ، وكانت تريد احتال الساحل الشرقى كما احتلت الساحل الشمالى .

فسار بدرو تفارو ، بعد توطد أمر الاحتلال الاسباني الى حين بمدينة بجاية وما حواليها ، على رأس أسطول يحمل طائفة من قدماء الجنود الاسبان المجربين يرتاد الساحل الشرقي التونسي لكي يجد نقط الضعف الذي تمكنه من النزول والتي يتخذ منها مراكز لعملياته المقبلة .

لكن رجال الشعب فى القسم الشرقى من وطننا المشترك • سكان مملكة بنى حفص التونسية كانوا قد اتعظوا بماوقع للبلاد الساحلية الجزائرية وهالتهم نكبات وهران وبجاية وما اليها ، فتقدموا للثغور يعمرونها وللسواحل يحرسونها ، وما تركوا من ثغرة يستطيع عدو أن ينال منها منالا • ذلك رغما عن عجز الدولة الحفصية ، وعن وهنها، وعما كانت تعانيه من آلام النزع الاخير • وكان ملكها يومئذ هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد المسعود (١٤٩٣ م - ١٩٩٨ هه) •

فبدور نفارو ، سيرا مع الخطة المحكمة التي سهلت له احتلال الساحل الشمالي ، وهي الاحداق بالمنطقة من طرفيها ، ثم تضييق الدائرة شيئا فشيئا حول الوسط، رأى أن يفاجيء مدينة طرابلس الغرب، وأن يتمكن منها ، ثم يتقدم نحو الشمال الذي يكون واقعا بين طرفي الكلابة القوية ، وهكذا سار نفارو الى مدينة طرابلس ، وهي يومئذ آخر حدود الدولة

الحفصية التونسية جنوبا ، فارسى على ساحلها اسطوله ، رغم مقاومة عنيفة ، وبادرها القتال

وكان أهل طرابلس الزاهرة الغنية ، أهل شهامة وكفاح ، يمتازون بالصلابة وصعوبة المراس في الجهاد ، على مقدار امتيازهم بالكرم ولين الجانب ودماثة الخلق الكريم زمن السلام ، فتنادوا للجهاد ، وبرزوا للعدو أسودا ، والتحمت نيران معركة قاسية عنيفة ، يقول الاسبان انهم قد خسروا اثناءها ثلاثمائة رجل ، بينما هم قد الحقوا بواسطة سلاحهم الجديد ومدافع اسطولهم خسائر فادحة بالكرام المجاهدين ، يقول الاسبان انها كانت تبلغ الستة آلاف شهيد، ثم اقتحموا المدينة المكافحة، متخطين جثث شهدائها الابرار ، فاحتلوها ، وفتكوا باهلها فتكا ذريعا ، وارتكبوا ما كان سبق أن ارتكبوه في غيرها ، مما سلف ذكره ( ٩١٦ ه

# الموجة الاسبانية تتحطم في جربة:

من طرابلس ، أخذ بدرو نفارو ينفذ خطته ، فسار فى أسطوله نحو الشمال الغربى جاعلا جزيرة جربة اليانعة ، وجهة نظره ، ووصلها ، وكانت جربة مستعدة الاستعداد كله للقاء العدو ، اذ علموا أنه ما تغدى بمدينة طرابلس الا لكى يتعشى بهم ، فشكلوا الكتائب ونظموا الصفوف، وبايعوا الله على الموت فى سبيل الدين والشرف ،

كانت المناوشات آخر جويلية ١٥١٠ على ساحل البحر ضعيفة ، فتمكن بدرو نفارو من انزال جنده دون كبير عناء ، وأصحب جنده عتاده ، واستعد لاحتلال الجزيرة ، لكنه لم يتمتع بهذا النصر كثيرا ، فصيحات

التهليل والتكبير قد تعالت من مختلف الجهات ، كأنها رعود قاصفة تفجرت من قلوب المؤمنين ، وانهالت كتائب المجاهدين تترى ، تصادم الاسبانيين في حملات صادقة لا تعرف الا النصر أو الاستشهاد ، وكانت النتيجة باهرة، وكان نصر الله عظيما، فالاسبانيون لـم يستطيعوا الثبات أمام الابطال المدافعين ، فانسحبوا الى أسطولهم ، يحملون بقايا رجالهـم ، وبقايا عتادهم، بعد أن تركوا فوق أرض الجزيرة ثلاثة آلف من القتلى ، ورجعوا الى مركزهم بمدينة طرابلس ، يحاولون الكرة من جديد ، مرات عديدة ، على جربة الابية الظافرة ، لكن زوابع الخريف حطمت اثناء العمليات أغلب سفنهم ،

#### محاولة خائبة عند قرفئة:

رغم كل ذلك أرادت القيادة الاسبانية ، وهى كما علمت ذات عـزم وتصميم ، أن تحتل مكانا على الساحل الشرقى التونسى كلفها الامر ما كلفها، فصعدت نحو الشمال، وخالت أن جزائر قرفنة يمكن أن تكون صيدا ميسورا ، فانزلت بها خمسمائة من جنودها المدربين ، لكن أهل قرفنة لم يكونوا دون أهل جربة استعدادا وتصميما ، فما كـاد القـام يستقـر بالاسبانيين المهاجمين ، حتى كر عليهم أهل جزائر قرفنة ، في حملة قوية جريئة، والتحمت نيران معركـة قاسية، كان النصر فيها للمجاهدين ، فضوا على كامل رجال الحملة الاسبانية ، ولم يبقوا منهم رجلا واحدا على قيد الحياة ، ورجع بدرو نفارو الى مدينة بجاية ، يجر ذيول الخيبة من هذه الحملة التونسية ، وذلك في شهر فيفرى ١٥١١ ، ثم عزله الاسبان عن ولايته ، بعد خيباته الاتى ذكرها ، فغادر بجاية نهائيا ، يوم ٧ جوان عن ولايته ، بعد خيباته الاتى ذكرها ، فغادر بجاية نهائيا ، يوم ٧ جوان

# استعباد مدينة مستغانم

لم تشأ مستغانم أن تقع فريسة للاسبان بعد معركة غير متكافئة ، فاتصلت بهم ، كما اتصل بهم سليم التومى ، اثر احتلالهم لبجاية ، وعقدت بين الجانبين المستغانمي والاسباني ، اتفاقية حفظ التاريخ لنا نصها الاسباني في خزينة أوراق سيمانكاس الانفة الذكر ، وهذا تعريبها :

ان قائد ومرابطی وشیوخ مستفانم ومازغران ، وکذلك جمیع السكان من عرب ویهود ، یلتزمون بخدمة جلالة ملك وجلالة ملكة قشتالة بأمانة واخلاص ، ویدفعون لهما كل المكوس والضرائب والاتاوات التی كانوا یدفعونها من قبل ، برا وبحرا ، لملك تلمسان ، ویكون الدفع غرة شهسر جوان من كل سنة ، بین یدی قابض مدینة و هران ،

مه معنده ويطلق أهل مستغانم ومازغران سراح كل الاسرى المسيحيين الذين عم تحت ايديهم .

مد وبحق للسنيور دون دياقو فرنانديز دى قرطبة القاضى ALCADE والقائد العام لملكة تلمسان Copitaine général ان يحتلقلاع وحصون المدينتين اذا طلب منه صاحبا الجلالة ذلك، كما يحق له أن يبنى عديرها، دون أى اعتراض من أهل المدينتين على ذلك، بل ان أهل المدينتين، على العكس من ذلك ، ملتزمون بتسليمه كل ما يحتاج اليه من حيوانات نقل ومن مواد بناء وذلك بأسعار محددة مدققة ،

•••• كذلك يلتزم أهل المدينتين بتمويان مدينتي وهران والمرسى الكبير

ولايسمحون مطلقا بتعمير أو تفريغ أى سفينة بمرسى مستغانم الا باذن من جلالة الملكين ٠

وعلى سكان المدينتين أعلام القائد العام المذكور، بكل ما يهم جلالتيهما الاطلاع عليه ، وبكل ما يتعلق بسلامة وهران والمرسى الكبير ، وعليهم الامتثال لكل أمر يلقى اليهم من أجل الحرب والسلام ،

القائد والمرابطون والشيوخ والسكان العرب واليهود ملزمون بتنفيذ هذه الشروط المقررة ،، وعلى صاحبى الجلالة مقابل ذلك الدفاع عنهم ضد أى عدو يأتيهم من البر أو من البحر •

ولا يرغم أهل المدينتين على أعنتاق الدين المسيحى ، ويسمح لهـــم الملكان بأن يستمروا على العيش وعلى حكم أنفسهم حسب شريعتهـم ، وتبقى لهم ديارهم وممتلكاتهم اه .

وأخذ الاسبان أثر أمضاء المعاهدة، يحملون الناس فىكل من المدينتين على المضاء « شواهد اخلاص » أمام القاضى، تسجل قبولهم للمعاهدة ، والتزامهم بخدمة ملكى اسبانيا، كما نرى فى الوثيقتين المكتوبتين بلغة عامية سوقية، تدل على أن الذين كتبوها وأمضوها، لم يكونوا من العلماء ولا من الطلبة، ولا من الرجال المرموقين فى ذلك العهد .

وقد جاء فالوثيقة الاولى بالنس:

« الحمد لله أشهدو على أنفسهم كافة أهل مستغانيم وتمزغران خاصة وعامة وفرهم الله وقرئى عليهم ما كتبه اليهم الفارسان المعظمان المحترمان المقربان القايد رتدياش والقائد غومس اعزهما الله وفهموا ما فيه

صورة وثيقة اخلاص مستغانم المفروضة :-

وزيس ع دمر are والسلما Mail Mus ( entre chia 2/2 عدالغاة

كبارا وصغارا ورضو بما سمعوا وقالوا كلهم سمعا وطاعة بأمر السلطان والسلطانة وخدمتهم ونحنالهم رعية وعلى ذمتهم نعمر أرضنا وهمم ضيافنا بعهد الله وميثاقه لاتبديل ولاتغيير وأمرنا السي الله ثم السلطان والسلطانة وهم بحال صحة وطوع وجواز الامر بتاريخ او اخر شهسر الله مايي وبذلك شهد محمد بن عبد الرحمن البصلي وسعيد بن بوبكر ولحسن بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الحق بن الزلاط والحاج سالم ومحمد بن موسى وعيسى بن القيايد وعلى بن قاسم والحياج محمد بن تام وعلى بن خلفة بن الشنديخ وأحمد بن بشير وعثمان العمان وعبد الله الهواري وحميد القاضي وعلى بن معرف واحمد الدهو ومحمد بن الرفيس وعبد الله التازي الحاج عبد الرحمن المركك والحاج على القشاع وبلقاسم بسن الهوارى ومحمد بن كنيز ومحمد بن قلالي وعبد الله بن ماصوص وعبد الرحمان بن بوعجاج والحاج براهيم سليمان بن على ظيفل بن المرو وعلى بن بوعنقة والحاج الرماش ومنصور بن الجنون (امضاء محمد بن عبد الرحمن ؟) لطف الله مه

علم بتبوت عن قاضى مستغانم ( امضاء : يحيى بن عبد ٠٠٠٠ الخطيب لطف الله به ) اه

أما الوثيقة الثانية، وهى أعمق فى العامية والسوقية، فتقول بالنص ، وقد اضطررت لبيان بعض كلماتها بين قوسين \_ والدليل القاطع على املائها هو انها محررة بالتاريخ الفرنجى الذى يجهله كل الناس اذاك فى بلادنا : «نهر الجمع (نهار الجمعة) ثلاثين من ملى عام الف وخمس ماية وحد عشر عام الحج عبد الله البحى ويسف (يوسف) العبد الواد وحمد بن جنين والعباس بن الغزال وصالح بن لندلس ومحمد بن حنين والعباس بن الغزال وصالح بن لندلس ومحمد

الله وعلى الرهط حلف أهل مستغانم وتمزغران قدم ( قدام ) القاضى

ندهر البويد والنيد مرواي علم الله ويد مردا بدو دوعشر عا. الي عدى رك الب وسع العبد الواخ وحدد براغ ندن الحواديد بزدندر والعماسر بزالع زالوم العبرلنة لسروس في الوعان وعمر رق حسروع لي حسر فلوخ مر عليه بالبد (له لا الله الاهوعال العب والشهرة والتقالد العالم الع الرهك حلب اهار صنعان وسرغراز ودرالواهدانه ووندس ونبعريت سرويتس كامايعو في العها وعالة على نسراج وإدام روح الله السلطان والسلطاند صياف العبدو لالغدام منكسرولانوا بنوا على عسروندة للملك روالسلكان صافر حواب وعلمه فلا عمل معيد اجراح و سرال موريط افو وصير خوالتن رمار ستخان و نمار فع الفاعد و سر حور مع دا در العدد المعدد العدد وحد المراج معد العدد العدد المراج وحد المراج المحمد عبد المراج المحمد ال ويوسوالا والماع مع وريس المراجب

انهم نحن نحرز ونوفق ونحبس ونجعل يتحبس ويتحرر كل ما هو في العقد وكل شيء كف (كيف ، مثل) نس (ناس) اجواد امن رعى لدى السلطان والسلطانة ضيافن لدب ولالقدام منكسر ولانوافق على كسير ونخدم السلطان والسلطانة صيافن مصواب وعلى حق كف (كيف، مثل) يعمل رعية أجواد ونحن التزمن بهذا أقو وصحيح كف التزام أهل مستغانم وتمزغران قدم (قدام) القاضى وبش (باش، لكى) يكون هذا صحيح وحق ارقين خط يدين (أيدينا) في هذا العقد الحج عبد الله البحى ويوسف العبد الواد حمد بن بزنين أحمد بن حنين العباس الغزال صلح بن لندلس ومحمد بن الوعات وعصر بن كرديش و (امضاء): على بن حسين بن عسر ، ه اه

#### عمر ٠ ) اه

بهذه الوسائل السخيفة الصبيانية، اعتقد الاسبان انهم تمكنوا نهائيا من ناصية مستغانم وتسزغران ، وانهم وضعوا فيما بين وهران ومدينة الجزائر منطقة سالام وأمن لهم.

لكن الرجال الاحرار الصناديد، وشباب الشعب الفدائى البطل، كانوا فى كل من المدينتين، يستعدون للوثبة الكبرى، وتحطيم اغلال المذلعة والاستعباد، الى ان كانت نكبة الاسبان الحاسمة فىنفس المدينتين، وفيما بينهما، حسبما سيأتيك به البيان .

وقد كا نأهل مستغانم ذوى قوة قبل ذلك فى البحر، وكانت لديهم سنة العمارة مؤلفة من ١٢ سفينة قرصنة يركبها مهاجرو الاندلس التغريون، ولقد هاجموا انتقاما من الاسبان مدن بلنسية، والشى واليكانتي وغنموا منها ،



# الفصل الثالث العدوان الاسباني بعد النجدة التركية الى استشهاد البطل عروج الى استشهاد البطل عروج ١٥١٨ – ١٥١٨



# بطلان مسلمان، في ميدان النضال والشرف عروج وخير الديـــــن

#### الاصل والنشأة

لانتعرض هاهنا لاصل ومنشأ البطلين المجاهدين، الذين لرغبة الشعب، ومن أجل انتاذ وتوحيد الشعب، هذه الدولة الجزائرية غيرا مجرى التاريخ فى بلادنا، وأنشآ لنا باعانة الشعب، واستجابة العزيزة الجانب، المرفوعة الرأس، الا تليلا، لان الذي يهمنا من أمرهما، انها هو هذه الصفحة البيضاء النقية التي رسماها بالسيف وبالقلم، في سجل التاريخ الجرائري، منذ ذلك اليوم الاغر الذي تقدما فيه، متطوعين في سبيل الله، لانقاذ مدينة بجاية من الرجس والارهاق، الى اليوم الذي نال فيه أولهما فضل الشهادة في ميدان البطولة والشرف، وغادر فيه ثانيهما أرض الجزائر بعد أن أتام الدولة وألف الجماعة، وأنقذ البلاد، وقهر العدو،

ان حياتهما قد أضحت أسطورة من الاساطير العالمية ، ألفت فيها

الكتب، وكثرت فيها الاقوال، واختلفت حولها الاراء، فلم تتفق الاحول أمر واحد ، ألا وهو اتهما من أشداء الصناديد ، ومن عظماء الابطال ، ومن أولى العزم الذين سمت بهم عصاميتهم فبوأتهم اعلى المقاعد وحققت لهم، وبهم أغلى الامال .

امتدت الدولة العثمانية، كما رأينا فىالتمهيد السالف الذكر، او اخسر القرن الخامس عشر، فشمات كامل بلاد البلقان، والجنوب الغربى مسن اروبا، واحتلت جزر بحر الارخبيل، وتركت فىكل قطر من الاقطار التى فتحتها، نخبة صالحة من كرام المسلمين الاتراك، يحكمون البلاد وينشرون الدين ، فمن أبنائهم وأبناء الذين شرح الله صدورهم للاسلام على أيديهم، لاتزال توجد الان، بعد خمسة قرون، هذه الملايين من المسلمين فى المانيا، ويوغوسلافيا، واليونان الشرقية ، وغيرها .

ففى جزيرة مدلى من بحر الارخبيل، عاش تركى من بقايا الفاتحين المجاهدين، اسمه يعقوب بسن يوسف، كان متزوجا من سيدة اندلسية، ولدت له اولاده الاربعة: اسحاق ، وعروج ، وخسرف ، ومحمد الياس ولقد انشغل المؤرخون كثيرا بهذا النسب، وادعوا فيه مختلف الاقاويل، فمنهم من يقول ان السيد يعقوب كان مسيحيا واللم، ومنهم من يقول ان زوجه كانت أرملة راهب يونانى، الى غير ذلك مما لا يهمنا أمره كثيرا ولا قليلا الذى نستطيع أن نؤكده، بناء على مابين ايدينا من وثائت، هو ان السيد يعقوب بن يوسف كان تركيا مسلما، كما سنرى بعد قليل، عند تصحيحنا لاسم ابنه البطل عروج .

 المسيحية والاسلام، فاذا كان ابنه محمد الياس قد اختار طريق العلم والتبحر في دراسة القرآن والفقه، فإن الاخرين قد اندفعوا في طريسة الجهاد منذ نعومة أظفارهم، واختاروا البحر مجالا لجلادهم، واذا كان الدم الاندلسي يجرى في عروقهم عن طريق والدتهم، فإن نداء الدم قادهم للجهاد في الحوض الغربي من البحر المتوسط، حيث كانت دولة المسلمين تذل وتهان وتنقرض بالبلاد الاسبانية، وحيث كان المستضعفون من الرجال والنساء يحاولون الفرار بدينهم وبشرفهم من ذلك الحجيم الاليم، فيقعون غالبا بين أيدى القراصنة الاسبان الذين يستعبدونهم ويغذون بهم أسواق الرقيق ،

عروج: يقول التاريخ انه هو الذي فتح امام اخوت أبواب المغامرة في سبيل الله على أمواج البحر، وانه اندفع في ذلك الميدان ولم يكد يعدو السنة العاشرة الا تليلا، وذاق من البحر حلوه وذاق من البحر مره، وتمكن من تجهيز مركب جهادي وتولى قيادته وهو في مقتبل الشباب، والسره الاعداء في الشرق، فعمل في المجاذيف والقيد في رجله مسدة سنتين لكنه تمكن من الفرار اذ القي بنفسه في البحر وهو على مقربة من سواحل مصر الكريمة، فنجاه الله ،ومن هناك ركب البحر عائدا السي جزيرة مدلى، حيث ابوه و اخوته، لكنه كاد يسقط من جديد اسيرا بسين ايدي الاعداء، فالقي بنفسه من جديد بين احضان حبيبه البحر وكان على مقربة من سواحل قرمان التركية، فأكرم كوركود ابن السلطان بيازيد، وكان يتولى امارة قرمان، مثواه، ورأى فيه مثال الجندي المغامر بيازيد، وكان يتولى امارة قرمان، مثواه، ورأى فيه مثال الجندي المغامر ذي الباس الشديد، فجهزله سفينة قرصنة، وبعث به غازيا في حسار العطاليا، حيث كانت الحرب ضد الاسلام والمسلمين على أشدها، فاقتنص العطاليا، حيث كانت الحرب ضد الاسلام والمسلمين على أشدها، فاقتنص

سفينتين محملتين بضائع ثمينة، تابعتين لدولة البابا، واقتنص سفنا أخرى الطالبة ، وآوى الى مرسى الاسكندرية بعد أن دفع الخمس من الغنائم لبيت مال المسلمين، ثم ركب البحر من جديد، على رأس عمارته، وقسد أصبحت له عمارة صغيرة مما غنمه، وانضوى تحت لوائه جماعة مسن المجاهدين الاقوياء ، وعزم على أن يلقى بثقله فى الميدان الغربي، وبجهة الاندلس موطن أمه بصفة أخص، واختار جربة مركزا لاعماله وهناك جاءه أخوه خسرف، وقد أصبح مثله على رأس سفينة قرصنة حربية، وانطلقا من هناك الى ناحية الانسلام، وينقذان اللاجئين الاندلسيين الى العدوة المغربية ويمعنان فى أسطول النصارى تقويضا واسرا ،

هنالك أطلق النصارى لقب « بربروس » أى ذى اللحية الشقـــراء ، على كلمن الاخوين الذين أصبحا مصدر الرعب والفزع فى البلاد النصرانية المتاخمة ، وفي بحارهـــا ،

وهناك أقترح فضلاء الاندلسيين والمعاربة على خسرف أن يعير اسمه، وأطلقوا عليه منذ تلك الساعة اسم « خير الدين » وكانت العناية الالهية قد اختارته للقيام بدور بطولى فى بلادنا الجزائرية غير الله به حالها السى أحسن حسال .

وفى حوالى سنة ١٥١٠ (رأى السلطان الحفصى أبو عبد الله محمد، وكان لا يزال فى الدولة الحفصية رمق ، أن يستعين بهذين البطلين لحماية الدين والدولة ، وأن يجعل مما يدفعانه من خمس الغنائم موردا ثريا لخزانة الدولة التى لم تكن مزدهرة ، فأقطعهما مرفأ « حلق الوادى » يتخذان منه قاعدة لحاربة من يحارب الاسلام .

خرج الاخوان البربروسان من مقرهما الجديد غازيين في سبيل الله على رأس عمارة مؤلفة م نثلاثة سفن قرصنة و غالتقينا في عرض البحر بسفينة حربية كبيرة تنقل من نابولى الى برشلونة ثلاثمائة جندى اسبانى وكانت السفينة النابولية أقوى بحجمها وبنيران مدفعيتها مسن مجموعة العمارة الاسلامية، لكن نيران الجهاد المتقدة في نفسيهما، وحب الانتقام من هؤلاء الاسبان الذين لانزال أيديهم محمرة من دم المسلمين ، فاندفع الاخوان يحاولان أسر السفينة، وهاجماها في مناورات بحرية غريبة سبع مرات، وهي تلقى بمقذوفاتها الضخمة عليهم، فلا تصيبهم الا قليلا و فلما كانت المرة الثامنة، مكنهما الله منها وأصيب البطل عروج بجرح بليغ من قذيفة، فنولى خير الدين القيادة، وحاذى السفينة المعادية فالتصيق بها ، وألقى بنفسه على ظهرها وتبعه الكرام المجاهدون ، فاستولوا عليها بعد معركة عنيفة، واسروا كل من بها، ودخلوا بها الى مرسى حلق الوادى وهي تحمل رايتها و

واعترفنا بجميل السلطان أبى عبد الله محمد، فقد ساقا اليه فى أبهة تفوق الوصف، هدايا فاخرة مما غنماه، زيادة عن الخمس الشرعى و تشمل عددا من كبار وكبيرات الاسرى، واشتد اعجاب السلطان بهما والتقدير لهما واستمر على أعمال الغزو والجهاد ونقه عروج من جرحه، فاسترجع مركز قيادته، يشد أزره شقيقه خير الدين، الى ان كانت سنة ١٥١٢، وابتدأ نجمهما يلمع فى سماء المغرب الاوسط، مما هو مجال بحثنا هذا و

# تصحيح اسم عروج:

تذكر كتب التاريخ الغربية، كما تذكر كتب التاريخ العربية اسم عروج

بفتح العين ، وتشديد الراء ، وهذا غلط ، سببه عدم التعميق في در اســـة الوثائق ليــس الا .

فالاسم الحقيقى لهذا البطل الاسلامى العظيم ، مؤسس دولة الجزائر ، انما هو عروج (بضم العينوضم الراء) وهى عربية صميمة معناها الارتفاع والصعود ودخلت التركية عن طريق ذكرى حادث عظيم فى حياة رسول الله محمد طبى الله عليه وسلم، هو حادث « الاسراء والمعراج »

ولا أكاد أرتاب فى ان البطل المتحدث عنه قد ولد ليلة المعراج ، فدعاه أبوه « عروج » تيمنا بذلك الحادث العظيم ، كما يطلق الاتراك كشيرا اسماء « رجب ، وشعبان ، ورمضان ، ومحرم » على مواليدهم الذين يولدون خيلال تلك الاشهير الحيرم .

واخواننا الترك لا ينطقون حرف العين ، بل يقلبونها الفا يندمج مــع ما بعده. فمدينتا عشاق وعين أونى مثلا وهما فى بلادهــم تلفظان حسب نطقهم : أوشك، وأين أونى، وكلمة « عروج » ينطقون بها « أوروج » .

هذا هو الاسم الذى اشتهر به بطلنا شرقا وغربا ، وقبل أن يرجع الجزائريون هذا الاسم الى أصله العربى ، ويعيدون له عينه نطقا ، كانوا فى مستهل الفتح يكتبونه على الطريقة التركية « أوروج » يدل على ذلك أثران قديمان، لايزالان موجودين الى اليوم: أحدهما الرخامة المنقوشة التى كانت موضوعة على باب حصن شرشال ، وثانيهما، الرخامة المنقوشة التى كانت على باب مسجد الشواش بالعاصمة الجزائرية ، فرخامة الشرشال قد نقش عليها ( وهي بمتحف شرشال )

« بسم الله الرحمن الرحيم طبى الله على سيدنا محمد وآله • هذا برج شرشال أنشأه القائد محمود بن فارس التركى ، في خلافة الامير القائم

بامر الله ، المجاهد في سبيل الله · أوروج بن يعقوب باذنه ، بتاريخ اربع وعشرين بعد تسعمائة · « أي سنة ١٥١٨ )

أما رخامة مسجد الشواش الذي هدمه الفرنسيون، والذي كان على مقربة ساحة الشهداء في الجزائر، فهي تحمل اسم أوروج بن أبي يوسف يعقوب التركي .

ومن هذا نستخلص أيضا ان والد البطلين المنقذين كان تركيا صميما و خلافا لما يدعيه كثير من مؤرخى الافرنج و ونزيد على ذلك التصحيح هذا النسب واضفاء نور جديد عليه ، هذه الرخامة الموجودة بمتحف مدينة الجزائر ، والتى كانت موضوعة فوق باب المسجد الذى أمر ببنائه فى الحضرة الجزائرية « السلطان » خير الدين وهذا نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم فى بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال

أصر ببناء هذا المسجد المبارك السلطان المجاهد في سبيل رب العالمين مولانا خير الدين بن الامير الشهير المجاهد أبي يوسف يعقوب التركي بلغه الله أقصى سؤله وأعانه على جهاد عدو الله ورسوله بتاريخ أوايل جمادي الاولى من عام ستة وعشرين وتسعمائة ) أي (أفريل سنة 107٠)

# الاستصراخ لانقاذ بجاية

تركنا بجاية وهى تحت الاسر والاستعباد، وقد سمح الاسبان لسكانها بالعودة اليها، تحت شروط، وعقدوا معاهدة مع « الملكين » المتنازعين. عبد الله وعبد الرحمن ، وظنوا أنهم قد أمنوا بطش المجاهدين فى هذه الناحية ، وقد اسلفنا أن أبا بكر سلطان قسنطينة قد رجع الى مقر حكمه تاركا الحرب الى حين ، وان المجاهدين الذين أووا الى صياحى جبالهم لم تفتر فيهم عزيمة الجهاد ، وأصبحوا ينتظرون الزعيم الذى يقودهم نحو النصر والتحرر ، ولم يطل بهم الانتظار ، .

فأخبار عروج وخ يرالدين، قد شاعت وذاعت، وملات أقطار المغرب العربى وبلاد الاندلس ، وأصبحا في مدينة « حلق الوادى » يمثلان قوة اسلامية عظيمة ، تتوجه نحوها الانظار ،

ورأى المجاهدون في بجاية وحواليها ، وفي جبال القبائل ، وفي قسنطينة ان هذه هي الفرصة التي هياتها العناية الالهيئة للمسلمين بهذا المعرب الاوسط ، لمساعدته على الخلاص من بين برائن الاستعمار الصليبي الاسباني ، فأرسل اليهما « الملك » أبو بكر الحفصي من قسنطينة ، كما ارسل اليهما ، حسبما يرويه العلامة المؤرخ التونسي ابن ابي الضياف « العلماء والاعيان من أهل بجاية ، يستصرخونه في انقاذهامن يد العدو »

جمع عروج وخير الدين رجالهما، وتشاوروا في الامر، وقرروا المبادرة بتلبية هذا النداء، وأيقنوا أن هذا الجهاد لانقاذ ثغور الاسلام بالمغرب الاوسط انما هو الجهاد الحق ، فتوكلا على الله ، واعلما جماعات المجاهدين حوالي بجاية ، وبالبلاد القبائلية ، انهما قادمان توا ، وتواعد الجانبان على الالتقاء في ساحة الجهاد ، عند أسوار بجاية ، في ساعة محددة ،

## اول ظهور الاتراك بالمفرب الاوسط

مناوشة بجاية الاولى:

غادرت العمارة التركية مرسى حلق الوادى، وكانت تشمل خمسا من السفن ، تحمل السلاح والمدافع والرجال ، وأمت ساحة بجاية حيــــــث وصلتها في الموعد المحدد سنة ١٥١٢ ٠

لكن عمارة أسبانية مؤلفة من ١٥ سفينة، كانت مخيمة على مرسى بجاية، قادمة من اسبانيا ، قد اعترضت طريق اسطول المسلمين أمام المدينة ولم يكن في استطاعته مهاجمتها ، نظر التفوقها العظيم •

وفكر الزعيمان في الامر، فاعملا الحيلة، وتظاهرا بالانسحاب فرارا الهام الاسطول الاسباني و فانطلت الحيلة على الاسطول وأخذ يتتبع العمارة الاسلامية، الى أن أصبح تحت مرمى مدفعيتها، وعندئذ كرت عليه في حركة بحرية بديعة ، وهاجمته بعنف وصرامة فاستولت على احدى السفن الاسبانية، وأرسلت بسفينة أخرى الى الاعماق، وانهزمت بقية السفن على كثرتها و

وهنا اختلف رأى القائدين عروج وخير الدين ، مهذا كان يرى وجوب

محاصرة المدينة بحرا ، وقطع كل مدد عنها ، بينما يشدد المسلمون عليها نطاق الحصار برا، الى أن تستعد للاستسلام ، أما عروج فقد كان يرى وجوب النزول الى البر ، ومهاجمة المدينة من جهة ، بينما يكون المجاهدون من أهل البلاد يهاجمونها من الجهة المقابلة ، وكان هو القائد ، فأخذ برأيه،

وهكذا نزل عروج من سفنه؛ صحبة خمسين رجلا من رجاله الاتراك الاشداء ، وتقدم مستطلعا نحو أسوار المدينة وحصونها ، والاسبان ينظرون اليهم من فوق الشرفات ، الى أن أصبحوا على مرمى بنادق المدافعين فانهالت عليهم طلقات الاسبان، وأصابت رصاصة بندقية ذراع القائد بابا عروج فكسرتها ، ولم تدم المعركة طويلا ، وقد كانت فى الحقيقة عملية استطلاع واكتشاف ، لمعرفة طريقة التحصين والاطلاع على حالة الاسوار، واختيار أحسن المواقع لمنازلة المدينة .

يقول الاستاذ م • س • بوليفة ، فى كتابه القيم « الجرجــرة عبــر التاريخ » ، ما تعريبه :

« هذه المعركة رغما عن خيبتها، قد مكنت رجال القبائل الجبليين من الاطلاع على حقيقة تلك القيمة الحربية التي يتصف بها جيش الانكشارية ولقد أعجب الجبليون لاول مرة بهذه الشجاعة وهذه الحمية التي يتحلى بها الاتراك ، وفقد قائدهم لذراعه أثناء المعركة ، ولم يسعهم تجاه ذلك الا منحهم كامل مودتهم .

واضطر بابا عروج ، للرجوع الفورى الى تونس ، من أجل معالجة ذراعه ، ولم يجد الاطباء يومئذ لها من علاج الابترها ، ففصلت عن الجسد الكن عروج لم يواصل طريقه الى تونس مسالما متألما من الكسر الذى ألم به ، بل لقى وهو فى طريقه الساحلى سفينة معادية ، تابعة لمدينة جنوة

الطليانية المعادية فهاجمها ، وأسرها ، وغنم مافيها ، ثم رجع بها الى تونس ضمن عمارتمه •

#### الاستعداد الاسباني:

كانت هذه العملية نذيرا مبينا للاسبان ، وقد علموا أن البربروسين ما جاءا مدينة بجاية على رأس عمارتهما عابثين ، وانهما لا شك راجعان بقوة كبيرة وأن حالة المعركة ستتغير بهذا التدخل غير المنتظر وأن المجاهدين ستقوى عزائمهم ويشتد بهذه النجدة ساعدهم ، لذلك بادر الاسبان بطلب النجدة والاعانة من اسبانيا ، من جهة ، كما بادروا بفتح مساومات مع رجال القلعة ، وراء بجاية ، ورغم المحاولات الاكيدة التى بذلها أحرار زواوة الاباة ، فان زعماء « القلعة » الذين أقنعتهم حجة الذهب الاصفر الكثير ، قد تعاقدوا مع الاسبان ، وأمدوهم بالمؤن والاقوات فازداد بذلك ثباتهم ، وقويت بذلك عزائمهم ،

## انقاد مدينة جيجل:

فقد البطل عروج ذراعه ، لكنه لم يفقد عزيمته وصلابته ، ورأى أن محاصرة بجاية واحتلالها ليس بالامر الهين الميسور ، كما رأى أن وجوده بتونس يبعده عن أرض المعركة المقبلة ، فصمم على فتح مدينة جيجل التى تقع على بعد ١٠٢ كيلو متر غربى بجاية ، وانقاذها من يد الاستعماد الجديد ، الذى ارتكز فيها على قواعد استعمار قديم ، وذلك لكى يتخذ منها نقطة انطلاق نحو بجاية ، ويجمع بها رجاله وسلاحه ويجعلها مركز تجمع للمجاهدين .

كانت مدينة جنوة الطليانية قد استقرت بمدينة جيجل منذ سنية المرد التجارى بين ١٢٦٠ ، ووضعت بها حماية ، واتخذت منها مركز اللتبادل التجارى بين اليطاليا وافريقيا ، ثم تضاءل أمر المركز التجارى شيئا فشيئا ، وتغلب الاحرار من أهل البلاد على الحامية ،

لكن الاميرال أندريادوريا الشهير الذى سوف نجده أمامنا باستمرار خلال بحثنا هذا ، قد خيم على المدينة بأسطوله ، وقد كان يومئذ فى خدمة فرنسا ، واحتل جيجل بعد معركة حامية ، وأخرج منها سكانها المسلمين، ووضع بها حامية لحساب مدينة جنوة ، حتى تعيد المركز التجارى سيرته الاولى ، وكان ذلك اثر اخفاق المحاولة الاولى التى قام بها عروج على رأس المجاهدين ضد بجاية ، أى سنة ١٥١٣ ،

واستنجد أهلها المشردون بعروج ، وأعلموه انهم أصحاب قوة ونجدة وأنهم سيكونون في الساعة المعينة أبطال حومة الوغيى ، وتم الاتفاق على هذا ، واستعد الجانبان للمعركة ، ثم جاء عروج على رأس عمارته البصرية ورجاله الاشواش ، يصحبه اخوته وعلى رأسهم خير الدين ، والتحمت المعركة حالا بين قوى المجاهدين وبين حامية جيجل ، فعروج والذين جاءوا معه تمكنوا من النزول الى البر ، وتم الاتصال بينهم وبين جماعات المجاهدين من أهل البلاد المشردين ومن جاء من أجل النجدة والانقاذ ، وانتهت المعركة بفتح المجاهدين المدينة ومقتل كل رجال حاميتها ، ورجع أهل البلاة الى ديارهم آمنين ، بعد ان اقتسم المجاهدون بينهم على السواء كل الخيرات والبضاعات التي كان المركز التجاري عامرا بها ، وذلك كل الخيرات والبضاعات التي كان المركز التجاري عامرا بها ، وذلك المستنبة عامرا بها ، وذليه المستنبة والمستنبة والمستنبة عامرا بها ، وذليه المستنبة عامرا بها ، وذليه المستنبة ورجم المستنبة عامرا بها ، وذليه المستنبة والمستنبة وال

وتم لعروج هدفه المزدوج: انقاذ بلدة اسلامية من يد العدو ، وكانت

أول بلدة ينقذها على ساحل البلاد التى أصبحت فيما بعد تدعى البلاد التى أصبحت فيما بعد تدعى البلاد الجزائرية ، والاستقرار بمركز منيع ، برا وبحرا ، يسمح له ولرجاله الابرار بحرية المناورة من أجل تطهير البلاد من الاحتلال الاجنبى .

وهكذا استقر عروج مبجلا مكرما بين جماعة المسلمين فى بلدة جيجل و وكثرت الاتصالات هنالك بينه وبين مختلف وغود المسلمين من هذا المغرب الاوسط ، واستمر يعالج فى مقره الجديد ذلك الجرح البليغ الذى أصابه من جراء بتر ـ يده ، فسلم مقاليد القيادة البحرية لشقيقه البطل خير الدين ، وأخذ يستعد للضربات الحاسمة ،

### انقاذ مسلمي الاندلسس:

أماخير الدين ، فقد سار على رأس عمارته ، وما أمكن جمعه من السفن، ملبيا بالاتفاق مع شقيقه أصوات الاستغاثة اليائسة التي جاءت من قبل بالاد الاندلس ، حيث المستضعفون من الرجال والنساء والولدان ، الذين نكث الاسبان معه العهود وتنكروا للمواثيق ، وأصبحوا يرغمونهم ، بين الحديد والنار ، على اعتناق المسيحية ، وهم يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصسيرا .

أنقذ خير الدين ما أمكن انقاذه ، لكن الاسطول الاسبانى كان له بالمرصاد ، فلم يستطع أن يعمل الشيء الكثير هذه العرة، وانقض على جزائر الباليار الاسبانية ، واحتل مينورقة ، واخذ أهلها أسرى ، وخيراتها غنيمة، ثم آب الى المركز العام الذي هو مدينة جيجل .

#### المحاولة الثانية لانقاذ بجاية:

كان المسلمون فى جهة جيجل والجبال المحيطة بها ، وأغلبهم من قبائل كتامة قد التفوا حول عروج ورأوا من ايمانه ومن أخلاقه ومن قوة شخصيته ما جعلهم يبايعونه « أميرا » ويعاهدونه على السير وراءه الى ميادين الجهاد ، من أجل انقاذ المدن الاسلامية .

وهكذا تمكن عروج من انشاء جيش منظم ، واحسن تشكيله في كتائب متعددة ، وعوده على استعمال الاسلحة الجديدة للرماية ، وقد وعده الشيخ أحمد بن القاضى ، شيخ بلاد زواوة الغربية «كوكو » بالاعانة والتاييد ، واخذ رجال الدين والعلماء يستنفرون الناس الى الجهاد في سبيل الله ، وعمت الدعوة وانتشرت .

نهض عروج الى بجاية فى شهر اوت سنة ١٥١٤ يتود جيشا مؤلفا من عشرين ألفا من المجاهدين ، واحاط بمدينة بجاية ، واشتبك مع حامياتها فى معارك قاسية ، شديدة ، وكان فى نفس الوقت يوالى دراسة « الموقع » ويحاول اكتشاف نقطة الضعف فيه ، وبعد محاولات دامت زهاء الثلاثة أشهر ، تبين له ان الحصون لاتقتحم على الطريقة التقليدية ، وان الاسبانى الصنديد المدافع عن حصن ، يغدو قطعة من حصنه ، لا يمكن ان يفسرق الصنديد المدافع عن حصن ، يغدو قطعة من حصنه ، لا يمكن ان يفسرق بينهما الا الموت ، فرجع عروج وجيشه الى مركزه بمدينة جيجل خلال شهر نوفمبر ، لكى يقضى فيه فصل الشتاء ويعيد ترتيب جيشه، وتزويده ،

# المحاولة الثالثة لانقاذ بجاية :

وتحرك فى ربيع سنة ١٥١٥ يقود جيشه برا نحو بجاية التى كانت حاميتها الاسبانية تنتظره فى عزيمة وتصميم جديرين بكل تقدير ، اعتزم عروج مهاجمة المدينة حسب خطة جديدة هداه اليها تفكيره ؛ نجاء بالعمارة البحرية للمشاركة فى العملية ، واقتحمت سفن الاسطول مصب نهر الصمام ، ودخلت محاذية للمدينة ، وكانت مياه الوادى يومئذ غزيرة وانزل جيشه وراء الحصون المواجهة للوادى ، ونصب الحصار بصفة محكمة حول المدينة .

وجه أول الامر قوة مدفعيته صوب معقل « القصر الصغير » وأخد يقصفه بقوة وعنف ، الى ان نسفه نسفا ، وتركه ركاما ، ومات أكتر المدافعين عنه ، أما الذين بقوا منهم على قيد الحياة ، فانهم تسللوا الى معقل « القصر الكبير » يعززون حاميت .

وظن عروج انه يستطع مهاجمة البلدة، منوراء انتاض القصرالصغير، لكن خط الحصون كان متينا ، ومراكز الدغاع كانت قوية ، فلم يستطع الجيش الاسلامي اقتحام البلدة من ناحية البحر ، حيث خرائب القصر الصغير ، فولى وجهه شطر « القصر الكبير » واخذ يقصف بمدافعه ، ويحاول تحطيمه ، وقد تقدمت نحو هذا القصر جموع المجاهدين في حمية قوية ، واستعملوا ضده الالغام ، وأتلفوا الخندق المحيط به .

وأمر عروج رجاله بأن يشيدوا فوق المرتفع الذي يعلو بجاية، برجا عاليا ، أخذ يراقب من بين شرفاته سير المعركة ويباشر منه ضرب الاسوار بما رفعه اليه من مدافع ، وعزم على مهاجمة المدينة هجوما عاما ، من كل الجهات ، وكانت الصدمة هائلة القى المجاهدون بأنفسهم خلالها على الموت كأنهم لايريدون سواه، واستبسل الاسبان خالها فى سبيال الدفاع استبسالا منعدم النظير ، شارك ميه المدنيون الى جانب العسكريان ، وشاركت ميه المرأة والصبى الى جانب الرجل ، فكان المدنيون من نساء ورجال يقفون وراء الاسوار ، يرممون كل ثلمة تحدثها مدافع المسلمين بمجرد وقوعها، والوالى الاسبانى دون رامون كاروز، يتخطى الصفوف فى كل مكان ، وكأنه الاسد الهائج ، يحرض الناس على المقاومة الى الموت ،

كان الهجوم الاسلامى محيطا بالمدينة، مركزا على خمس نقط ، كيلا يترك للمدافعين فرصة التجمع فى مكان واحد ، وكان عروج ينزل بنفسه لادارة المعركة ويباشر بنفسه عمليات الحرب ، مستعملا يده الباقية، مستعينا بيد مصنوعة من الحديد، اهداها له جنده ، لتقوم مقام الذراع المبتورة .

وهنا، ولاريب، تقع الحادثة المؤلمة التي رواها المؤرخ الكبير ابن أبي الضياف، نقلا عن المصادر الصحيحة ، اذ يقول ما نصه « وضيق عليها الحصار ، ولما أشرف على الفتح نفذ ما عنده من البارود، أات السلطان الحفصى بتونس، وهو محمد بن الحسن باحد منه البارود فتعافل عنه، تخوفا على ملكه المشرف على الانقراض، والتقدير وراء التدابير »

وخلال هذه المعتركة استشهد القائد محمد الياس ، شقيق عروج وخير الدين وكان من كبار الطلبة ، حافظا القرآن مشاركا في علوم الدين .

أدرك عروج وشقيقه، والاركان المحيطة بهما، أن الجهود العنيفة المبدولة ان تأتى بنتيجة تذكر، وإن الخسارة في الارواح التي أصابت

جموع المسلمين تجعل من الصعب الاستمرار على مهاجمة الحصون والمعاقل التي لا تزال على حالها قوة ومنعة ، يضاف الى ذلك فقد البارود الذى استنزفت الالغام والمقذورات كل مدخراته، فقرروا آسفين وجوب فك الحصار، مؤقتا، والرجوع الى المركز السعام فى جيسجل، والاستعداد المعركة من جديد، فكما كا نتصميم الاسبان على الدفاع قويا، كذلك كان تصميسم المسلمين على احتلال المدينة وانقاذها ، قويا ، عنيفا ، جارفا ، وفك الحصار، بعد أن استشهد فى المعركة من الاتراك ثلاثة أرباعهم، وقد كانسوا بالنسبسة لجموع المجاهدين أشبه شيء بالضباط مديرى وقد كانسوا بالنسبسة لجموع المجاهدين أشبه شيء بالضباط مديرى

وكان وادى الصمام أثناء ذلك قدجفت مياهه فلمتبق للسفن من استطاعة على السير فوق سطحه من أجل بلوع البحر، حيث كانت السفن الاسبانية القوية، واقفة بالمرصاد، ولكيلا يترك الملمون سفنهم بين يدى الاسبان، باشروا احراقها ، ثم نصبوا على السوادى جسرا مسن الاخشاب والقوارب، اجتازوه ببقايا قوتهم، ومعهم سقمائة أمير اسباني، راجعين الى مركزهم بجيجل ، العاصمة المؤقة ، للدولة الفتية التي كانت في دور المسخسان ،

# العلاقات مع الدولة العثمانية :

كان من عبقرية عروج وخير الدين، ومن حسن سياستهما الاسلامية ، وانقيادهما المنعدم النظير للمبادى الاسلامية السامية التيخرجا مجاهدين في سبيل الله من أجل تحقيقها انهاما ماكادا يفتحان مدينة جيجل ، ويستحوذان فيها على النفائس ومختلف البضاعات التي وضعها فيها أهل

مدينة جنوة المعادية للسلمين ، حتى بادرا بارسال هدية فاخرة للسلطان سليم العثمائى فى استامبول، أخذاها من نصيبهما الخاص من تلك الغنائم، وشرحا للسلطان العثمائى ماهما عليه من جهاد مرير فى سبيل انقاذ وطن الاسلام من بين براثن الصليبية الاسبانية التى توشك ان تقضى عليه رغم استبسال أهله فى الدفاع الغير المنظم، وحاجتهم الاكيدة للعون والتأكيد

تقبل السلطان سليم هذه الهدية الرمزية قبولا حسنا، وقرر أن يمديد الاعانة لهذين المجاهدين في سبيل الاسلام .

وجاءت هدية السلطان للبطاين التركيين ، ردا على هديتهما ، فكانست بردا وسلاما على قلوب المؤمنين : كانت تشل ١٤ سفينة قرصنة ، تحمل رجالا من أشداء المقاتلين ، مع كميات من الاسلحة والعتاد الحربى ، وهكذا ببتدأت العلاقات الودية الجهادية الهادفة بين الجانبين العثمانى والجزائرى، والتي كتب الله لها فيما بعد أن تغدو أسسا متينة قامت عليها الدولة الجزائرية الموحدة، المجاهدة، القوية، التي اخترقت في الماضى القرون العديدة، والتي ستخترق بمشيئة الله وارادة الشعب، قرونا جديدة سعيدة ،

### الاستقرار بمدينة الجزائر

التاريخ يوشك ان يحدث حدثا جللا ، من تلك الاحداث التي لا يعرف اسرارها الا هو ، واذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه .

كان الاخوان عروج وخير الدين ، اثر خيبتهما المريرة الجديدة الهام بجاية ، يهيئان في مدينة جيجل عاصمة الجهاد بالمغرب الاوسط ، حملة

جديدة ضد بجاية، وكانا يريدان وتريد معهما جماعة الملمين أن تكون القاضية على الاحتلال الاسباني نهائيا في هاتيك الربوع ، فجمعت السفن العديدة ، والمدافع الضخمة ، والزاد الوافر ، والاسلحة والذخيرة التي تكفي لحملة طويلة مريرة، لايكون من ورائها الانصر من الله وفتح قريب وانهم لكذلك اذا بوفد من مدينة « جزائر بني مزغنة » ، يحل بساحة جيجل، يشكو مالحق بمدينة بولكين بن زيرى من عنت وارهاق، ويؤكد اخلاص شيخها «سالم التومي» واستعداده لمد اليد الى الاتراك، اذا ما تقدموا لانقاذ البلدة من الخطر الاسباني، المخيم عليها من حصن الصخرة «البنيون» الذي اضطر الجزائريون لتسليمه الى الاسبان، سنة ١٥١٠ (١٩١٩هـ) اثر تمكن هؤلاء من الاستقرار في مدينة بجاية ،

قلب عروج وخير الدين الامر على مختلف وجوهه ، ورأوا ان الاسبان يستطيعون من معقل الصخرة احتلال مدينة الجزائر متى شاؤا ، دون أى مشقة أوعناء، ضرورة أنها موضوعة منذ سنة ١٥١٠ تحت رحمة مدافعهم، وان احتلال الاسبان لهذه المدينة التاريخية الهامة سيمكنهم من مسركز ممتاز يجعلهم ، الى جانب مركزهم ببجاية ومركزهم بوهران والمسرسي الكبير، أكثر ضراوة وأكثر قدرة على منازلة المقاومة الاسلامية الناشئة، كما ان انتصاب الاتراك بمدينة الجزائر ، من جهة أخرى ، وهسى ذات مركز ممتاز على البحر ، وفي نقطة وسط ما بين بجاية وبين وهران ، يسهل على الجيش الاسلامي مهمة انقاذ البلاد ، ويجعله يستطيع المناورة بسهولة، موالياضرباته نحو اليمين ، حيث بجاية وما اليها من المدن الساحلية الواقعة تحت الاسمر الاسباني

وهكذا قبرر عروج بكل سرعة الاستجابة للنداء الحار الصادر اليه من

مدينة جزائر بنى مزغنة، وقرر السير اليها برا، وان يسير نحوها خير الدي نبحرا، فخرج عروج على رأس قوة مؤلفة من ثمانمائة من الاتراك، وثلاثة آلاف من مجاهدى الجبال القبائلية، بينما أبحر خير الدين على ظهر عمارته المؤلفة من ١٨ سفينة «قاليرة» و٣سفن «بركنتى» تحمل الفا وخمسمائة رجل من مجاهدى الشرق الاسلامى، فوصل عروج أولا ولحق به خير الدين، واستقبلتهما المدينة، كما أجمع عليه المؤرخون، استقبال الفاتحين المنقذين •

ثم سار عروج توا الى مدينة شرشال ، فاستخلصها ورجع الى مدينة الجزائر، حيث اجتمع أهل العقد والحل، واسندوا اليه خطة «أمير الجهاد» ومادروا تلك الساعة انهم قد اقاموا بعملهم هذا وبصفة فعلية ، مسرح الدولة الجزائرية الجديدة وكان ذلك سنة ١٥١٦ ، نفس السنة التى مات فيها فرديناندو الكاتوليكى ، ملك اسبانيا وجلاد المسلمين فيها .

أما شيخ البلدة السابق ، سالم التومى ، الذى كان يحكم المدينة حكما استبداديا ، على رأس عثيرته من بنى سالم ، فقد أخذ يحاول استبرجاع سلطته، واستعادة نفوذه المطلق بينما كان عروج يقيم حصنا مقابلا لحصن الصخرة الاسبانى، ويأخذ فى قصفه برمى المدافع .

# نهاية سالم التومى:

الى أى مدى وصل سالم التومى فى دسائسه ومحاولاته تتويض سلطة «أمير الجهاد » عروج ؟ وهل وصل السى درجة الاتحسال بالاسبان ، والاستعانة بهم ضد مواطنيه من أهل المدينة والقوة الاسلامية التى جاءتهم اعانة على الجهاد والانقاذ ؟

الامر المحقق هو أن عروج لم يتحمل هذه الدسائس وهذه المحاولات التى تقع حواليه ، وهو فى أشد ساعات الجهاد جبرحا ، فأصر بقتل سالم التومى والتخلص من دسائسه ، ومن المؤرخين من يزعم أنه قد نفذ فيه حكم الاعدام بيده، وأصبح صاحب السلطة الوحيدة فى مدينة الجزائر، ورفع فوق أسوارها وقلاعها راياته المؤلفة من ثلاثة ألوان : الاخضر ، والاصفر والاحمر، ونشر سلطانه بعد أمد وجيز على كامل السهول الحيطة بمدينة الجزائر ، وبادر بسك النقود تحمل شعاره كتب عليها : ضرب فى الجزائر ،

توجد لدينا وثيقة تدين سالم التومى ، وتقول عنه أنه تتل من أجل الاسبان ، وهذه الوثيقة موجودة بين الوثائق الاسبانية المحفوظة فى سيمانكاس والتى تكلمنا عنها ، ولا نزال نذكرها ، ونستعمل أوراتها فيما يأتى من بحوث كتابنا ،

هذه الوثيقة عبارة عن رسالة مكتوبة باللهجة العامية، ومرسلها هو أحد هؤلاء الاقطاعيين من شيوخ العشائر الذين رأوا أن تأسيس دولة اسلامية قوية متينة الاسسس، يقضى على مصالحهم ويقوض نفوذهم الواهى، غتراموا على أعتاب الاسبان يستنصرونهم على المسلمين، ويرجون م نورائهم حماية مصالحهم واستعادة نفوذهم •

تقول عـــذه الرسالة الموجهة الى الكاردينال خمينيس :

« الحمد لله ـ الى مدبر المملكة القشتلية وكبيرها وخليفة سلطانها قرض نال ( كردينال ) بعد سلامنا عليكم فالذى نعرفكم به هو أن أب سلطان تنس هو أبنكم ومتعلق بكم ، ومحسوب عليكم ، وكذا أبن التومى صاحبكم في الجزائر أنذبح عليكم وعلى خدمتكم ، وغفتلم عليه وعلى أبن

السلطان فى (تنس) وعلى جميع من عاملكم واشاكم من هذا فان كنتم تعملون على همتكم أعزموا للجزيرة (الجزائر) قبل ماتجى عمارة التركى فيستولى على هذا البر الكل ونحن عرفناك ولو يكون هذا الخبر عندكم وأيضا ابن سلطان تنس كان عنده خاله الشيخ المنتصر ينغر عليه (أى يدافع عنه) واليوم مات وما بقالو أحد الا الله وأنتم واذا ما عزمتم اليه ينفسد ويفسد الحال عليكم كثيرا فى هذا البر والقائد مرتين ادرغوت عارف بكل شيء وهو يكون عرفك بكل مقصد وكتب لكم من مدينة مستغسانه و

## يصل الى يــد الفاضل الشهـــي قــرضنــال

أما ابن سالم التومى المدعو يحيى ، فقد سار بعد مصرع ابيه الى وهر ان يستنجد الاسبان، ويبين لهم خطر استقرار الاتراك بمدينة الجزائر ، ويستعديهم عليهم بكل سرعة ، حتى ترجع له مشيخة ابيه على مدينة الجزائر ، بعد ابعاد الاتراك عنها .

# الفصل الرابع

رد الفعل العنيف



#### معركة باب الواد

## والانتصار الجزائري الكبير:

ان استقرار عروج بمدينة الجزائر، وبيعة أهلها له أميرا على الجهاد، لم يلق الروع فقط فى قلوب الانانيين والاقطاعيين الذين كانوا يعيشون كالحشرات من دم الشعب ، بل القى الرعب والفزع كذلك ، وأكثر من ذلك ، فى قلب الاستعمار الصليبي الاسباني ، الذي رأى أن آماله توشك أن تنهار ، وان برامجه توشك أن تتحطم ، وان المخطط الذى وضعه من أجل الاستحواذ على بلدان المغرب العربي توشك أن تقضى عليه هذه القوة الجديدة النائئة الضارية، التى ذاق منها الامرين أثناء معارك بجاية ، والتى أدرك أنها لم نقل بعد كلمتها الاخسيرة ،

وخشى فوق كل ذلك أن ينفرط عقد انصاره ، الاقطاعيين ، وحلفائه النفعيين الانانيين ، اذا ما تغير ميزان القوى ، ورجحت الكفة لجانب مؤلاء الذين جاءوا يوحدون البلاد ، فى ميدان الجهاد ، ويقودون الشعب البطل الكريم، الذى كان لاينتظر الا قائدا حكيما يسير وراءه، من أجل استرجاع ارضه ، ومن أجل توحيد صفوفه ،

لذلك رأى الاسبان، ورأى الاقطاعيون، وجوب انزال ضربة حاسمة، قاصمة ، سريعة بهذه العصبة التي لا نزال صغيرة ، والتي اتخذت مدينة الجزائر عاصمة لكى تجعل منها منطلقا لتحرير البلاد وأهلها من الاستعمار ونوائبه ، فاتفقت غاياتهم ، وصور لهم الهوى والغرض ، ان مجرد نزول جيش اسبانى على مقربة من مدينة الجزائر ، سيوحد بين القوى المختلفة التى تخاف النظام الجديد وتخشاه ، وتعمل على تقويضه لغايات مختلفة ومآرب شتى .

وهكذا عزمت اسبانيا ، بالاتفاق مع الحثالة من عملائها ، على شن غارة على مدينة الجزائر ، تشارك فيها الى جانب الفيالـ ق العسكريـة الجديـدة ، القوة المستقرة في حصن الصخرة ، وقوات « سلطان » تنس المحتمى بالاسبان ، وقوات « الناقمين » من أشياع ابن التومى بنفس مدينة الجزائر ، وجموع الاعراب من بني سالم المحيطين بالمدينة ، والدين ينتظرون - حسب تقدير المستعمرين وأنصارهم - أول فرصة للانقضاض على المدينة والمشاركة في تقويض النظام الجديد والفوز بشيء من أسلابه والكاردينال خيمينس ، الذي تعرفنا عليه اثناء مذابح وهران ، والذي عرفناه قبل ذلك جلادا وحشيا ولغ في دماء مسلمي الاندلس وشرب منها حتى الثمالة ، بعد أن حمل الملك حملا على نقض العهود ونكث المواثيق ، هو الذي أشرف على تجهيز الحملة الجديدة ضد مدينة الجزائر، ووضع على رأسها قائدا من أهم رجال الحرب الذين بين يديه ، هو دياقو دى فيرا ففى أواخر شهر سبتامبر ١٥١٦، أبحرت نحو مدينة الجزائر عمارة اسبانية مؤلفة من ٣٥ سفينة ، تحمل ثمانية آلاف رجل ، مع ما يلزم من سلاح ومدافع وذخيرة ، واختارت لنزولها السهل الذي يقع عليه اليوم ربض « باب الواد » حيث كان يصب وادى المغاسل في البحر . وكان عروج وأبطال المجاهدين الملتفين حوله ، واثقين من أنفسهم ،

مقدرين قيمة الشعب وشدة شكيمته وايمانه وتصميمه، حق قدرها مكان برنامجهم الحربي يقتضى :

أولا \_ ترك العدو ينزل ، دون كبير مقاومة ، الى البر • ثانيا \_ ترك العدو ينزل ، دون كبير مقاومة ، الى البر • ثانيا \_ ترك معظم القوى الاسلامية ضمن حصون وأسوار المدينة ، من أجل استعمالها عند الحاجة •

ثالثا \_ الاشتباك مع العدو فى معارك أشبه بحرب الكمين ، حوالى المدينة ، الى أن ينال منه الجهد والاعباء ، وعندنذ تبرز القيادة معظم قوتها الضاربة الى الميدان •

أما المخطط الاسباني فكان يقتضى :

أولا \_ النزول الى الساحل ، وتنظيم معسكر يشمل الرجال والعتاد م ثانيا \_ تسلق المرتفعات المحيطة بالجزائر فيما يلى الاسوار ، واحتلال مرتفع القصبة والاشراف منه على المدينة وقصفها بالمدافع .

ثالثا \_ انتظار الجيش القادم من قبل « سلطان » تتس ، ومهاجمة المدينة بعنف، بينما يكون العملاء فيها دبروا المكيدة التي يضربون بها الجيش الاسلامي من الخلف •

وأخذ كل من الجانبين ينفذ مخططه بعناية وتدقيق • فدارت المعركة بسرعة خاطفة مذهلة، ولم تدم الا أياما قليلة، على الطريقة التالية : يوم ٣٠ سبتمبر ١٥١٦، نزل الجيش الاسباني الى البر، في دقة ونظام محكمين وحط على الساحل اثقاله •

اثر ذلك ، أخذ يتسلق يومى ١ و ٢ أكتوبر المرتفعات المؤدية الى القصبة خلف المدينة .

وقد ترك عروج ، حسب المخطط ، فرقا من المجاهدين حول هاتيك

المرتفعات خارج الاسوار، فأخذت تناوش الاسبانيين وتصادمهم من حيث لا يحتسبون ، فضاق الاعداء بذلك ذرعا ، اذ وجدوا أنفسهم فى موقف حرج، بين الاسوار الحصيئة من جهة، وبين فرق المجاهدين المتنقلين، من جهة أخرى ، والانكى من كل ذلك بالنسبة لهم هو أن الجيش الذى وعد «سلطان » تنس بارساله للمشاركة فى الحملة على مدينة الجزائر، ونظامها الجديد الذى اختارته لنفسها ، لم يصل أرض المعركة ، ولم تبد أدنى اشارة تتبىء بقرب وصوله، فأخذ الهلع يعصر قلب الاسبان، وأخذوا يتراجعون الى مركزهم على ساحل البحر، محتمين بمدافع الاسطول ،

هذه هى الفرصة التى كان ينتظرها عروج ، فما كاد الجيش الاسبانى يبدأ حركة الانسحاب ، حتى فتحت مدينة الجزائر أتفالها ، وأخرجت أبطالها ، فلم يبق بها من رجل يستطيع حمل السلاح الا برز الى الميدان ، وكانت قوة المسلمين تشمل :

أولا ــ الاتراك أصحاب عروج ، وهم قلة قليلة ، يقودون الفــــرق ويسيرون في الطليعة .

ثانيا – رجال الاندلس المهاجرين ، الذين قال عنهم الملك الاسبانى للله المنفير فرنسا فى بلاطه « فوكفولس » حسبما رواه هذا الاخير : يوجد بمدينة الجزائر ١٥ ألفا ممن يحسنون استعمال الاسلحة النارية من بينهم عشرة الاف رجل من العرب الذين نزحوا من أسبانيا ، فى السنوات الاخيرة ، وهم من خيرة الجنود »

ثالثا ــ المقاتلون من نفس سكان المدينة ، والذين كان الاسبان يعتقدون انهم سيكونون من أعوانهم في هذه الملحمة .

وانصب جيش السلمين سيلا دافقا على الاسبانيين، وهم يصيحون

حيحات الجهاد، ويجارون بذكر الله، فما كاد الاعراب المحيطون بالمدينة يسمعون نفير الجهاد ، وأصوات التهليل والتكبير ، حتى أقدموا على ميدان المعركة في جموع متتالية يشدون أزر المسلمين الحوانهم، ويمعنون في جهاد العدو .

ساد الرعب والفزع صفوف الاسبان، واختل نظامهم بصورة تامة ، فأصبحوا لا يفكرون الا فى بلوغ سفن الاسطول ، والمسلمون من حولهم ومن ورائهم وخلال صفوفهم يمعنون فيهم قتلا واسرا .

وكان البحر قد أخذ فى الاضطراب ، والسفن ملتصق بعضها ببعض ، فأخذت تتلاطم ولم يستطع الوصول اليها وركوبها الا الاقل من فلول الجيش، تاركين فوق الميدان كل ماجاءوا به، الى جانب ثلاثة الاف من التتلى، وثمانمائة من الاسرى، حسب الروايات الاسبانية والفرنجية ، ومما زاد فى هول النكبة الاسبانية ، ان اضطراب البحر قد انقلب الى زوبعة شديدة ، حطمت من العمارة الاسبانية ، فوق صخور باب الواد ، نصفها على الاقل ،

وهذا المتتحت الدولة الجزائرية الجديدة حياتها ، ولما تنقض بضعة أشهر على تأسيسها ، بهذا النصر العظيم ، الذى هز البلاد كلها طربا وسرورا ، واحيا في النفوس ما كاد يموت من الآمال ،

#### التوسع بعد النصر:

وما كان مثل هذا النصر العظيم ، ليترك مدينة الجزائر لوحدها ، منفصلة عما حواليها من السهول والهضاب ، فالامير عروج والرجال الذين انضووا تحت رايته لتأسيس الدولة الجديدة، والذين ذاقوا تحت قيادته لذة الانتصار الذي وعد الله به الصابرين المجاهدين ، رأوا وجوب توسيع رقعة الدولة

الصاعدة ، وتعمير الفراغ الذي تركته عصور الفتن والاضطراب وحكم الاقطاع الرهيب الذي سادت به الفوضى ، فدان العرب الذين يسكنون متيجة لهذا النظام الذي شاركوا في اقامة دعائمه يوم شاركوا مؤسسيه وحاملي لوائه في معركة الجزائر الكبرى ، فانضمت لامارة الجزائر مدن البليدة ، ومليانة والمدية ، وما حواليها ، كما اعترفت بوجوده واعترفت بسيادته بلاد الجبال القبائلية ، وأصبحت امارة الجزائر امارة ذات شأن عظيم ،

#### تحرير مدينة تنس:

جاء خير الدين على رأس العمارة الاسلامية ، من مدينة جيجل بعد ما بلغه نبأ النصر الاكبر ، وأرسى بأسطوله فى مدينة الجزائر رغم وجود الاسبان فى قلعة الصخرة ، وكان الاسطول مؤلفا من عشرة سفن ،

كان عروج وخير الدين يعرفان أن الاسبان لنيصبروا على هذه الهزيمة النكراء ، ولن يتركوا أرض البلاد الجزائرية غنيمة لهذه الدولة الناشئة التى لم تكن تخطر لهم على بال ، وانهم لا محالة راجعون اليها ، وانهم لا محالة مدافعون دفاع البائس عما يحتلونه من سواحلها ، فبادر عروج وخير الدين بتحصين مدينة الجزائر تحصينا قويا ، وشاد الجزائريون بسواعدهم القوية وايمانهم المتين الاسوار الضخمة والقلاع الحصينة ، واستعدوا لليوم العظيم ،

لكن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتبين · وما كان الصبر محتملا على « ننس » أنتى أقطعتها فيما سبق الامير يحيى الزياني ، من أرض المملكة الواهية ، بعد تحطيم الاسبان لقوى المسلمين بالمرسى الكبير ، ووضع نفسه في نذالة وسقوط همة تحت حماية الاسبان ، علهم يمكنونه من « عرش »

تلمسان ، بعد انتصارهم على بنى عمه ورجال دينه وملته • ذلك الانتصار الذي علق عليه الآمال ، وآل أمر هذه « السلطنة » الى « حميد العبيد » ، من بنى مهل •

فعروج وخير الدين ، عزما قبل كل شيء ، على انقاذ مدينة تنس منهذا المتغلب الشقى ، الذي ولغ في دماء المسلمين ، والذي جرأ الاسبان على مدينة الجزائر ووعد جيشهم بالاعانة والتأييد ، فسار اليها عروج برا ، في شهر جوان ١٥١٧ ، على رأس جيش مؤلف من ألف تركى وفرق من المجاهدين الاندلسيين ، كما سار اليها خير الدين بحرا ،

وما أغنى عن « السلطان » فى تنس ما أمدته به أسبانيا من جيش قوامه خمسمائة رجل ، ومن أسطول يشمل أربع سفن ، غان الشعب المسلم الابى ، فى تنس وما حولها ، لم ينصر هذا الخائن الفاجس ، وأنفض من حوله ملبيا داعى الوحدة والجهاد الاسلامى ، غلم يبق معه الا جند قليل ، وجمع من الاسبان الذين يؤازرونه ، ووقف عند واد الجسر على خمس مراحل من البليدة ليدافيع عن سلطنته ، الخيالية، واشتعلت نيران المعركة حالا بمجرد وصول جيش الجزائر ألى الحومة واستعمل هذا الجيش اسلحته النارية غانهزم جماعة « السلطان » الاصغر ، لا يلوون على شىء ، ودخل الجزائريون مدينة تنس بعد أن ركب الاسبان سفنهم ، وغادروها بكل سرعة خشية أن يحل بهم يوم كيوم الجزائر الذى سارت بذكره الركبان ، وقتل « السلطان » الخليل .

#### التنظيم الادارى الاول:

رأى عروج أن يقسم المملكة الجديدة \_ اداريا \_ الى مقاطعت\_ين :

مقاطعة شرقية يشرف عليها خير الدين ، ومقرها الادارى مدينة دلس ، ومقاطعة غربية ، يشرف عليها عروج نفسه ومقرها الادارى مدينة الجزائر العاصمة .

وغادر خير الدين مدينة تنس بعد الفتح ، وذهب الى دلس فافتتحها دون مقاومة تذكر ، وانتصب بها ، ممثلا للدولة الجديدة ، ولشقيقه عروج ،

#### استنجاد أهل تلمسان:

لم يكد المقام يستقر بعروج فى مدينة تنس ، حيث نظم البلاد حسب الحاجة وحسب الامكانيات ، حتى جاءه وفد كبير من مدينة تلمسان ، يشكو اليه سوء الحالة فى العاصمة الزيانية ذات المدنية الشامخة وذات الامجاد العالية الرفيعة ، وما انتابها من فوضى واضطراب ، من جراء فقد السلطة وتناثر عقد الحكومة ، اثر تقاتل الاخوة والعمومة والخئولة ، حول ذلك العرش الذى فقد هييته ، وخسر قوته ، وأصبح عبنًا على الشعب بعد أن كان له ملاذا .

جاء القوم يطلبون نجدة عروج والدولة الجزائرية الفتية ، ضد السلطان أبى حمو الثالث ، الذى جلس على عرش تلمسان ، باعانة الاسبان ، وتحت حمايتهم ، بعد ان اجتمع بالملك الاسباني في مدينة برغوس BURGOS ودان له بالطاعة وأعلن له التبعية ، وألقى بالملك الشرعي « أبي زيان » في غيابة السجن ، وذلك بعد أن تداول ملوك تلمسان وأمراؤها فيما بينهم منذ أمد بعيد ، عمليات الخلع ، والانتقاض ، والقتل ، والسج ن، مفرقين الشعب طرائق قددا ، ممكنين الاسبان من أكناف المسلمين .

## معمعة تلمسان الهوجساء بين الجزائريين والاسبانيين ، والزيانيين

كانت غاية البربروسين الاشترين ، عروج وخير الدين ، غاية الرجال الاحرار من اتراك وجزائريين ، الذين أسسوا مملكة الجزائر وبايعوا عروج أميرا لها ، أن يطهروا أرض المغرب من الاحتلال الاسباني ، وأن يقوضوا ركني الاحتلال الاسباني ، والسين : بجاية شرقا ، ووهران والمرسى الكبير غربا ،

بنظرة فاحصة صائبة ، أردك رجال الدولة الجزائريين أن ناحية الغرب أكثر خطرا وأدعى الى الانتباه والحذر ، ذلك أن الخطر لم يبق فيها مسن الاسبان وحدهم ، أن خطرهم قد تسرب الى مملكة بنى زيان ، ونخسر عظامها، وتمكن من رقاب ملوكها ولاأقول من رقاب شعبها، فأصبح الوجود الاسبانى هنالك منذرا بالخطر الوبيل ، ومن وراء الاسبان ، ومملكة بنى زيان ، يوجد الخطر الداهم البرتغالى والغزو الذى لم تتمكن مملكة بنى وطاس المرينية من ردعه ، الى أن أرداها ، وتخلى عنها الشعب ، لكى يقيم وطاس المرينية من ردعه ، الى أن أرداها ، وتخلى عنها الشعب ، لكى يقيم على انقاضها ، باسمه وبتفويض منه ، دولة أخرى ، توحد الشمل ، وتقود الشعب نحو الجهاد ، فالتحرير ،

اندفع عروج فى جرأته المعهودة ، وبسالته النادرة ، يقطع المراحل نحو تلمسان نجدة لابى زيان السجين ، وشيعته وانصاره ، اعداء الاسبان ، واتخذ عروج طريقه الى تلمسان ، بين الهضاب الداخلية ، حتى لا يصطدم

بالاسبان فى ناحية وهران ، نيصدوه عن تلمسان ، أو يقطعوا عنه خطا الرجعة ، ولما وصل قلعة بنى راشد وهى هوارة ، التى تبعد عن « معسكر » نحو ٢٥ كيلو مترا ، اتخذ منها مركزا لحماية مواصلاته ، وترك بها حامية من ٢٠٠ رجل ، أمر عليهم شقيته الثالث اسحاق بن يعتوب ، وأمرهم بالتخييق على الاسبان فى وهران ، وعرقلة أعمالهم وتحركاتهم العسكرية ، حتى لا يعوقوا سيره نحو تلمسان ، ثم انظلق كالسهم ، يجر وراءه جيش الجزائريين حتى وصل سهل أربال ، ويث وجد أبا حمو ، فى جيش غفير ، شمل ستة الاف فارس ، وثلاثة الان راجل ، يحاولون صده عن مدينة تلمسان ، فهاجمهم حالا ، وام يكن جند أبى حمو، رغم وفرة عدده ، متمتعا بالقوة المعنوية والحصانة الروحية التى تجعل الجندى يقاتل مستبسلاحتى الموت ، فانهزموا شر هزيمة ، وتشتتوا وواصل عروج سيره الخاطف ٠٠٠ فوصل عاصمة ياغمراسن العظيم ، فتتحت له أبوابها ، وتقبلته كما يقول مؤرخو الافرنج ، اقتبال المنقذ ٠

اما أبو حبو الثالث ، أو أبو قلبون ، كما يدعوه قومه ، فقد واصل سيره بعد الهزيمة ، ومعه جمع من الانصار ، فحل بمدينة فاس ، ومنها أرتحل الى مدينة وهران واضعا نفسه تحت حماية حاكمها العام ، مستمدا منه العون والمدد ، لكى يسترجع ملكا لم يجد من يدافع معه عنه ، بعد تعمده وضع بلاد الاسلام تحت حماية الاسبانيين .

وأجلس عروج على كرسى تلمسان ، السلطان أبى زيان الثالث المسعود ، بدل عمه الذى اغتصب منه الملك ، أبو حمو الثالث ، ثم حاول عروج أن يونق بين رغبته فى توحيد البلاد تحت ادارة مركزية قوية فى مدينة الجزائر ، والاستعداد العام لمصادمة الاسبان ، واستخلاص البلاد من بين

براثنهم ، وبين بقاء الملك لدولة بنى زيان ، على ناحية تلمسان ، ضمن دولة الجزائر .

لكن التوفيق بين عمليتى الجمع والتشتيت أمر صعب الحصول ، اذا ما نحن حذفنا من قاموسنا كلمة المستحيل ، فلم يستقر الوضع بتلمسان الا قليلا ، حتى عادت الفتن والدسائس سيرتها الاولى ، يغذيها الاسبان من جهة ، ويغذيها صاحب العرش والطامعين في العرش من جهة أخسرى ، وهكذا نشبت فتنة في تلمسان ، والاسبان يتربصون بها الدوائر ، وتولى كبر الفتتة نفس السلطان أبو زيان ، وأشياع عمه أبى حمو معا ، فخرج عروج من تلمسان حينا ، ثم عاد اليها وقتل أبى زيان ، وجماعة من قرابته وأنصاره ، مع رؤوس الفتنة ورجال المشاغبة ،

#### عودة الاسبان وأبى حمو الى تلمسان:

وكان الملك الاسبانى الكبير كارلوس الخامس ، الذى اشتهر فى التاريخ الغربى باسم « شرلكان » قد ارتقى عرش أسبانيا ، منذ سنة ١٥١٦ ، وهو الذى كان له القسط الاكبر فى محاربة الجزائر فيما بعد ، والذى هشمته الجزائر تهشيما كما سيمر بنا بعد قليل ، فأمر حاكم مدينة وهران بأن يستعمل كل امكانياته لارجاع أبى حمو الى عرش تلمسان ، وابعاد خطر التوسع الجزائرى على انقاض مملكة بنى زيان ، وأمده بجند بلغ عشرة الاف رجل وبعتاد ، فخرج أبو حمو على رأس جموع من الاعراب ، ومعه فرقة من الجيش الاسبانى ، فداهموا أول الامر قلعة بنى راشد ، حيث رابض من الجيش الاسبانى ، فداهموا أول الامر قلعة بنى راشد ، حيث رابض وتمكنوا منها بعد دفاع عظيم ، ولم يستسلم لهم اسحاق الا بعد أن تعهدوا وتمكنوا منها بعد دفاع عظيم ، ولم يستسلم لهم اسحاق الا بعد أن تعهدوا

له بأن يتركوه يسير حرا الى تلمسان ، مع بقايا الرجال الذين دافعوا معه عن القلعة، وسار فعلا يريد الالتحاق بشقيقه ، لكن جماعة أبى حمو كمنوا لهم خيانة وغدرا ، فاغتالوه هو وجماعته أثناء الطريق ، وكان ذلك أو اخر جانفى ١٥١٨ .

فى هذه الاثناء ، وجيش الاسبان وجموع أبى حمو تسير نحو تلمسان ، أنزل حاكم وهران فرقة اسبانية ثانية فى بلدة رشقون الساحلية حسب مخطط مدروس ، فسارت نحو تلمسان مسرعة ، من طريق آخر ، فاجتمعت الفرقتان ، وجموع أبى حمو أمام تلمسان ، ونصبوا حولها حصارا محكما ،

#### احتلال تلمسان ، واستشهاد عروج:

كانت معركة تلمسان قاسية عنيفة ، ورغم وفرة عدد الاسبان ، ونوعية سلاحهم وكثرة عدد أنصارهم من رجال أبى حمو ، فقد تمكن عروج والذين معه من جزائريين وتلمسانيين ، من المقاومة اليائسة مدة سنة أشهر كاملة ، الى أن تمكن الاسبانيون من تحطيم الاسوار بقصف المدافع المتواصل ، فدخلوا المدينة، وانقلبت المقاومة اليائسة الىحرب فى الاسواق، والطرقات، والمنازل ، ولما انتهى كل ذلك آوى عروج وبقية رجاله الى قلعة المشور ، فتحصنوا بها منتظرين مددا ، وقد قيل سه وليس بأيدينا مايؤكد هذا القول أو ينفيه ان عروج كان ينتظر النجدة من قبل ملك فاس الوطاسى المرينى تنفيذا لاتفاق عقد بينهما ، وإن الملك المريني قد ارسل فعلا بجيش لنصرة عروج وتمكينه من الدفاع عن تلمسان ضد الاسبان وأنصارهم ، لكن ذلك الجيش سار على طريق مليلة ، فطال به السير ولم يتمكن من الوصول الى ميدان المعركة فى الوقت اللازم ، فلما تم الامر قفل راجعا ،

ضاق الحصار على المشور ، ولم يبق نيه الاخمسمائة رجل من الاتراك مع عروج ، عزموا على الموت عن آخرهم ، دفاعا عن القلعة التي كانت تحمل آمال الوحدة و آمال الانقاذ •

لكن الخديعة تنجح أحيانا فيما لا ينجح فيه السلاح •

جاء يوم عيد الفطر ، وتقدمت نحو المشور جماعة من المسلمين كثيرة العدد ، وطلبت من حماة المعقل السماح لهم بأن يقيموا صلاة العيد فى مسجد المشور ، حسب عادتهم ، فأذن لهم الاتراك بذلك — ومن خدعنا بالله انخدعنا له — وما كادت هذه الجماعة تدخل الحصن ، حتى أخرجت من بين ثيابها أسلحتها ، وانقضت على الاتراك الذين فوجئوا بهذه العملية ، فأمنعت فيهم قتلا ،

لكن البقية الباقية من الاتراك لم تلبث ان استرجعت ثباتها ، ونظمت فورا خطة دفاعها ، وصادمت هؤلاء المهاجمين وتمكنت من الالقاء بهم وراء الاسوار ، وأوسدت دونهم الابواب .

انما أدرك عروج، ان الثلة القليلة الباقية بين يديه لاتمكنه مطلقا \_ مهما كانت البطولة \_ أن يدافع عن الاسوار وعن الابواب ، فقرر أن يشق طريقه بواسطة السلاح ، مخترقا صفوف أعدائه ، الى أن يصل الى ساحل البحر ، فيجمع حوله أنصارا ، وينتظر وصول أسطول الجزائر بمدد يرسله خير الدين .

نفذت العملية الجزائرية ، فخرج القوم من المشور ، وأموا ناحية الغرب ، ليسلكوا منها مسارب ملتوية نحو الساحل ، انما أحيط بهم عند جبال بنى سناسن والتحمت بينهم وبين متتبعيهم وكانوا خمسين أسبانيا تحت قيادة الفارس « كارسيادى لابلازا » معركة عنيفة غير متكافئة ،وقد

رددت كل كتب التاريخ الفرنجية والاسبانية هذه العبارة « وقد دافع عروج عن نفسه مثل الاسد » رغم أنه كان لا يستعمل الا يدا واحدة ، والعشرة الرجال الذين كانوا معه ، سلكوا مثل مسلكه ، وكانوا قد تحسنوا بين جدران « زاوية سيدى موسى » الى أن استشهد كل رجاله ، وبقى وجها لوجه أمام قائد الفرقة الاسبانية ، كارسيا ، فاستمرا على المبارزة رأسا لرأس ، الى أن اخترط كل منهما صاحبه بالسيف ، وخر عروج وخرحمه خصمه ، يتخبطان في دمائهما .

ساعتئذ تقدم الاسبانيون، فاحتزوا رأس عروج، وهم لا يكادون يصدقون أنهم قد تخلصوا فعلا من هذا البطل الصنديد وساروا بالرأس توا نحو وهران ومن هنالك سير بها الى أسبانيا عيث طاف القوم بها خلال أكبر مدنهم وذهبوا بها بعد ذلك الى أروبا عيث طيف بها كذلك خلل أغلب المدن الاروبية التى كانت فرائصها ترتعد من مجرد ذكر اسم «بربروس» اما ثيابه المزركشة التى تركها فى تلمسان ، فقد أخذت الى أسبانيا ، وطيف بها أيضا أغلب المدن ، ثم أودعت فى معتكف القديس سان جيروم القرطبى .

وكان عروج يوم استشهاده ببلغ الخمسين من عمره ، ولم يترك من بعده ذرية .

يقول المؤرخ عبد الرحمان الجيلالى: « ويروى أن جثمانه جيى، به الى العاصمة ( الجزائر ) فدفن بجوار ضريح سيدى رمضان ، وقبره عن يمين الداخل ، متصلا بجدار المسجد » وهكذا وقعت النكبتان معا فى شهر واحد ( ماى ١٥١٨ ): استشهاد عبروج ورجاله ، ودخول عشرة آلاف رجل من الجيش الاسباني مدينة تلمسان لكى يعيدوا الى العبرش





الجزائر العستانية الاغتواط. بايليك الغرب



سلطانيم " أبا حمو الثالث ، •

والحق الذي لا نرتاب فيه ، هو أن أهل تلمسان الذين استنجدوا بعروج وفتحوا له أبواب المدينة وتلقوه على الرحب والسعة ، لكى ينقذهم من الملك « أبى حمو » صنيعة الاسبان ، ولكى يجلسوا على العرش أبا زيان ، لم يكونوا في أغلبيتهم يريدون أن يتعدى الامر ذلك ، لم يكونوا يريدون أن يخسروا استقلالهم ، وأن يفقدوا ملكهم الذي تركه لهم جدهم ياغمراسن العظيم ، فما كادت تنتهى فورة الجذل الاولى ، ولم يكادوا يعلمون أن عروج يريد أن تصبح تلمسان ومملكتها جزءا من دولة ضخمة هى الدولة «الجزائرية» حتى تخلوا عنه ، بل ناصبه أكثرهم العداء ، فكان ما كانبينه وبين الملك أبى زيان الذي نصبه على العرش بنفسه ، ورجال عائلتــــه وأنصاره ،

ان التلمسانيين لم يريدوا أبدا أن تدنس أقدام العدو أرض بلادهم ، لكنهم لم يريدوا أبدا - وبصفة واضحة جلية - أن يتخلوا عن مملكة هي من صنع أيديهم ، لهاتاريخها الحافل ، ولهاأمجادها العظيمة ، ولها مدنيتها الشامخة الذرى ، ولولا أنهم تخلوا عن عروج ، لكان في مقدورهم نصره وتأييده والثبات معه ، رغما عن مساعى ودسائس الاسبان ، وهم الذين طالما تحملوا اثناء تاريخهم المجيد الحافل بجلائل الاعمال ، أعواما مسن الحصار الضيق الشديد ، وكان لهم النصر في أكثر الاحيان ،

## ما يقول مؤرخو الافرنج عن عروج:

يكاد المؤرخون الغربيون يجمعون على الاشادة بذكر هذا البطل العظيم، وما كان يتمتع به من خصال حربية ومدنية جعلته أسطورة في البحر،

وأعجوبة فى البر ، وما كانت له من قدرة على التنظيم ، جعلته ينشى، دولة ذات قوة وذات شأن عظيم ، قاومت فيما بعد أعاصير الزمن ما يزيد عن الثلاثـــة قـــرون •

يقول بيشو ، في كتابه « تاريخ شمال افريقيا » السالف الذكر :
ان هذين الشقيقين ( عروج وخير الدين ) كان لهما من الاقدام ومن الجرأة ، مقدارا يفوق المتعارف عند الرجال ، وكان لهما من الدهاء السياسي الخارق للعادة ، ما يجعل الناس مشدوهين من وجود مثله ، عند رجلين لم تؤهلهما ثقافتهما البدائية ليقوما بهذا الدور العظيم ، دور قيادة الشعوب ، « • • وهكذا كانت الخاتمة البطولية لهذا القرصان المعامر الذي لا نتمالك أنفسنا عن الاعجاب بأقدامه ، وبجرأته النادرة ، كما نعجب أيما اعجاب بهذه العبقرية التي سادت أعماله في ميدان الحرب وفي ميدان تنظيم الدولة كما اننا نستنكر التي جانب اعجابنا هذا ، كل الاستنكار ، ما كان متصفا به من مصانعة ومن قسوة فظيعة » •

لكن المؤر خالكبير دى قرامون ، فى كتابه : تاريخ الجزائر تحت حكم الاتراك » يقول ، بكل انصاف وتقدير :

« ان الكثير من المؤرخين ، لا يرون فى عروج الا زعيم عصابة ، ليس الا ، واننى لا أعرف حكما جائرا مخالفا للحقيقة ، كمثل هذا الحكم ، فان البربروس الاول (عروج) ما كان الا جنديا من جنود الاسلام المغاوير ، جاهد فوق متن البحار جهادا لا هوادة فيه ، ضد أعداء ملكه، وضد أعداء دينه ، على أنه كان ملتزما خلال جهاده هذا ، بكل القواعد والاسس التى كان العمل جاريا بها خلال تلك الحقبة من التاريخ ، فلم يكن أبدا أكثر قسوة ، ولا أقل قسوة ، من الاعداء الذين كان يمعن فى محاربتهم ،

« وعندما سنحت له الفرصة ، وأمكنته غزواته من جمع قوة كافية حوله ، تمكنه من القيام بجلائل الإعمال ، حاول انشاء أمبر اطورية فى الشمال الافريقى ، حيث كانت الفوضى ضاربة أطنابها .

« ان الوسيلة الوحيدة التي كانت تمكنه من ادراك تلك الغاية وتضمن له البقاء والاستمرار ، انما هي ابعاد المسيحيين عن البقاع التي يحتلونها في البلاد .

« من أجل تحقيق هذا الهدف أخذ يحارب المسيحيين قبل كل شيء ، فى شخص حلفائهم والخاضعين لهم ، حتى يقطع عن النصارى كل طريــــق يتزودون منه ، ويضطرهم بذلك الى الاعتماد خاصة على ما يرد عليهم من اسبانيا .

« ولقد كانت بداية أمره سعيدة ، وكان انتصابه بالجهات الغربية يسمح له بالقاء المهاجمين الاسبانيين الى البحر لولا أنه قتل بسبب خديعة حلفائه ،

ولقد مات ، كما يقول المؤرخ الاسباني هايدو: مأسوما عليه كل الاسف من قبل جميع الذين انضووا تحت رايته وعملوا تحت لوائه » ، اه

أما المؤرخ الكبير شارل اندرى جوليان ، فيقول فى كتابه الشهير « تاريخ الشمالي الافريقي » :

« وهكذا انتهت في سن الرابعة والاربعين ، (١) هذه الحياة المجيدة في ميدان المغامرة ، انه هو الرجل الذي أنشأ كما يقول هايدو المؤرخ الاسباني الذي عاش أسيرا في الجزائر من ١٥٧٧ الى ١٥٨١ القوة العظيمة لمدينة الجزائر وللبلاد البربرية

<sup>(</sup>١) مِنْ المؤرخــين مِن يقــول : ان عــروج استشنهد وهو في سمن ١٤ لا في سنن ٥٠

رانه ، بنظرة صادقة لا تخطى، وهى نظرته المعتادة ، تد أدرك مدى ما تستطيع أقلية عاملة تحقيقه في وسط مليى، بالمنافسات بسبى مختلف الامارات المغربية ، لكى يؤسس على حساب تلك الامارات ، دولة اسلامية قوية ، لا تستطيع أن نقالها بسوء هجمات النصارى .

« وعلى هذه الصفة ، تمكن من بسط سلطانه على جهات متيجة ووادي شلف ، وتيطرى ، و الظهرة ، و الونشريس ، ثم تلمسان ، ونسف مملكة بنى زيان نسفا لم تقم لها من بعده قائمة ،

« انها كانت مأثرته هذه نتلاشى وتضمحل ، لو لم يتلقها ويحتضنها باليمين ، شقيقه خير الدين ، الذى سار بها في طريق النجاح والكمال » • أي نعم ، هذا هو الشهيد عروج بن يعقوب التركى ، وهده هي أعماله في بلاد الجزائر ، خلال ستة أعوام ، منذ مهاجمته لبجاية أول مرة سنه ١٥١٢ ، الى يوم استشهاده ببنى سناسن ، سنة ١٥١٨ ، وتأسيسه باعانه الشعب ، وبارادة الشعب ، وبتأييد الشعب ، دولة الجزائر الحديثة •

#### خير الدين والدولة المثمانية:

بلغت انباء فاجعة تلمسان مدينة الجزائر، فسادها الغم والهم، ولولا قوة في ايمان خير الدين، وشدة عزيمة اصحابه واقتناع رجال الدولية الفتية الجزائرية بوجوب المحافظة على هذا التراث، وتدعيمه، وتوسيعه، والدفاع عنه أمام كل عدو، والتفاف الشعب عن اقتناع حول هذه الدولة الفتية التي جمعت الشمل، والتي توج الله هامتها بنصره المبين أمام غزوة الاسبان الاولى ، لولا كل ذلك لانهار البناء ، وخسرت بلاد الجزائر معركتها أمام المسيحية الفازية ،

ناهل الحل والعقد الذين أجتمعوا بمدينة الجزائد عندما بعمهم اساء الربة المسان واستشهاد الملك عروج ، عرضوا على خير الدين . في الحاح شديد . ان يتولى الامارة بعد أخيه ، وأن يواصل في سبيل الله جهاده . لكنه اعتذر عن قبول ذلك و وصرح لهم بعزمه على استئنات العزو والجهاد على متن البحار الم واند يعتزم السفر الى استانبول مستمدا منها أسطولا للجهاد ، ورابطا حبلها بحبله ، نقال له العلماء : ان الله يوجب عليك البقاء في هذه المدينة الاسلامية لحمايتها ولا يسمح لك الدين بتركها نهبة للمقتدس، فاجابهم ، ونص ناحذ هنا برواية المؤرخ التونسي ابن ابي الضياف :

« بأنه بنى منفردا دون اخوته ( الذين استشهدوا جميعا فسوق أرض الجرائر ) وقد رأيتم ما فعله بنا صاحب تلمسان من بنى زيان ، واستعانته علينا بغير ملتنا حتى كنانا الله أمره ، وصاحب تونس الحفصى لا رأى له في نصرتنا واعانتنا ، واسلمنا للعدو بمنع البارود عنا ( أثناء حملة بجاية ) لولا لطف الله ، فالرأى هو أن نصل أيدينا بالقسوة الاسلامية — وهسو السلطان سليم خان — ونعتمد عليه في حماية هذه المدينة ، ولا يكون ذلك الا ببيعته والدخول في طاعته ، بالدعاء له في الخطب على المنابر ، وضرب السكة باسمه ، لنتفيأ ظل حمايته ، فاستكانوا لذلك ورضوا به ، وأعنوا بالدعاء له على المنابر ، وكتبوا بذلك للحضرة السلطانية وبعثوا له من السكة باسمه في الجزائر ، وكتبوا بذلك للحضرة السلطانية وبعثوا له من السكة باسمه في الجزائر ، وكتبوا ، ذلك الحضرة السلطانية وبعثوا له من السكة باسمه في الجزائر ، وكتبوا ، ذلك الحضرة السلطانية وبعثوا له من السكة باسمه في الجزائر ، وكتبوا ، ذلك الحضرة السلطانية وبعثوا اله من السكة باسمه في الجزائر ، وكتبوا ، ذلك الحضرة السلطانية وبعثوا اله من السكة باسمه في الجزائر ، وكتبوا ، ذلك الحضرة السلطانية وبعثوا اله من السكة باسمه في الجزائر ، وكتبوا ، ذلك الحضرة السلطانية وبعثوا اله من السكة باسمه في الجزائر ، وكتبوا ، ذلك الحضرة السلطانية وبعثوا اله من السكة باسمه في الجزائر ، وكتبوا ، ذلك الحضرة السلطانية وبعثوا اله من السكة باسمه في الجزائر ، وكتبوا ، ذلك الحضرة السلطانية وبعثوا اله من السكة باسمة في الجزائر ، وكتبوا ، ذلك الحضرة السلطانية وبعثوا اله من السكة باسمة في الجزائر ، وكتبوا ، ذلك الحضرة السلطانية والمه في المنابع المنابع المنابع المنابع السه المنابع الم

وعلى هذه الصفة قبرر الجزائريون أن تكون دولة الجزائر الفتية جزءا من الامبراطورية العثمانية ، الضخمة المترامية الاطراف ، وقبرر خدير الدين ـ مؤقتا ـ البقاء على كرسى الدولة ، الى أن يتخذ السلطان العثمانى

قراره فيما عرضه عليه أهل الجزائر ، ويمدهم بما طلبوه من اعانـة ، بواسطة الوفد الذي سار الى القاهرة حيث كان السلطان سليم مقيما لتنظيم البلاد ، بعد اسقاط دولة المالك ، وكان الوفد تحت راسة الحاج حسين .

ولم يتأخر كثيرا جواب السلطان ، فقد أعلم خير الدين وأهل الجزائر بقبول ما طلبوه ، وأنه قرر أن يشمل دولة الجزائر بسرعايته ، وتكون مشتركة مع الدولة العثمانية في الجهاد ضد المسيحية ، واضفى على خير الدين لقب « باى لرباى » أى باى البايات ، باعتباره الرئيس الاعلىكل البايات الذين يتولون أو سوف يتولون الحكم في بلاد الشمال الافريقي وخول السلطان ، دولة باى لرباى ، أن تضرب السكة باسمها ، وذلك علامة الاستقلال ضمن الامبراطورية العثمانية ،

وكان الخليفة السلطان سليم ، وهو بالقاهرة كما رأينا ، يدرك جيد الادراك أهمية هذه الدولة الجزائرية، بالنسبة للجهاد العظيم القائم فيها ضد الاستعمار الصليبي الاسباني ، ويدرك مدى المسؤولية التي اضطلع بحملها ، فبادر فور الاعتراف بغير الدين باي لرباي على دولة الجزائر ، والاعتراف بأن دولة الجزائر قد دخلت ضمن اطار الدولة العثمانية الواسع، بارسال أسطول اسلامي ، يحمل أربعة آلاف من المتطوعين الاتراك ، وكمية ضخمة من العتاد والسلاح ، فوصل ذلك المدد بعد وقتقليل الى مدينة الجزائر ، ونزل على ساحل باب الواد ، واستبشر المسلمون خيرا كثيرا، واستعدوا لمجابهة الحملة الجديدة التي سيشنها عليهم الامبراطورشرلكان

عما قريب ، حسبما جاءتهم من أنباء ، من أجل احتلال الجزائر وتقويضها ، والتخلص من التهديد الدائم الذي يصيب الممتلكات الاسبانية منها ، وكذلك من أجل ارضاء الشرف ، والانتقام للهزيمة المنكرة التي حلت بجيشه ، أثناء محاولتهم الاولى ضد مدينة الجزائر ،



## الفصل الخامس

عصر خير الدين ١٥٤٧ – ١٥٤٧



### خــي الديــن:

شخصية البربروس الثانى ، خير الدين شخصية لامعة غريبة ، تكاد تكون فذة لا فى زمانها ولا فى محيطها فقط ، بل فى كل الازمنة المتاخرة من التاريخ الاسلامى ، منذ عهد صلاح الدين والظاهر بيبرس ، وعلى كامل الرقعة التى تحيط بالبحر المتوسط ، من مضيق البوسفور الى مضيق جبال طارق ، أما سمعته فقد تجاوزت تلك الرقعة ولاريب ، وهيمنت على الافكار ، وسيطرت على الحوادث ، وطبعت عصرا كاملا بطابعها الخاص، منذ تولى مقاليد الامور على رأس الدولة الجزائرية ، الى أن لبت روحه داعى ربها راضية مرضية ، فلا غرو اذا ما نحن أطلقنا على هذه الفترة من الكفاح الاسلامى الجزائرى ، ضد الصليبية الاسبانية ، اسم : عصر خير الدين ،

قال ابن أبى الضياف المؤرخ التونسى الشهير / « خير الدين هذا من رجال الدنيا، بل و الآخرة، فهو كما قال بعض الأدباء خير الدين و الدنيا »

والمتتبع لتاريخ هذا البطل العملاق ، يجد نفسه أمام شخصية متعددة الجوانب مختلفة المظاهر ، القاسم الاعظم المشترك بينها ، هو ايمان قوى بالله ، وصلابة في الجهاد الاسلامي لا تلين ، الى جانب تصميم وعزم لا يتطرق اليهما أي ضعف ، ونظرة صائبة خاطفة ، لا تكاد تخطى التقدير ولا التدبير ، ولقد جاء في الاثر : انقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله ،

وجرأة واندفاع لا تباليان بالصعوبات ولا تحسبان حسابا للعقبات ، ودقة في السياسة وتدبير للملك ، وعبقرية لم تتخل عن صاحبها ساعة الحرب ولا ساعة السلم ، ومقدرة على التنظيم وعلى قيادة الرجال عز نظيرها ، كل هذه الصفات العبقرية مجتمعة في شخص واحد ، قد ازدانت بالخلق الكريم ، والحلم والوقار ، والعفو عفو المقتدر الشهم ، والسيرة الشخصية الصالحة التي لم تشبها شائبة ، ولم تحم حولها الشكوك والاقاويل ، فكان ظاهره كباطنه ، وكان باطنه كظاهره ، صفو ، واخلاص ، وانقطاع لخدمة الله واعلاء لشأن دينه ، وفناء في صالح المؤمنين ،

هذا هو الرجل الذي منت به المقادير الالهية على هذا الوطن الجزائري، بعد استشهاد شقيقه عروج ، فنظم دولتها ، وقهر أعداءها ، وجمع شمل أمتها ، وبادله الشعب حبا بحب ، وثقة بثقة ، كان لهما أعظم الاثر في الداخل ، وكان لهما أعظم الاثر .

وانى والله لأشعر بثقل الدين الذى لهذا البطل على بلادنا فى شرق وفى وسط هذا المغرب العربى ، ولكم وددت مخلصا لو اننى وفيت بشىء من هذا الدين خلال كتابى هذا ، لكننى — ولسوء حظى — لست محاولا ذلك فى هذا العمل ، لانى لو حاولت ذلك — من جهة — لخرجت عن نطاق هذا الكتاب ، وقد أردته خاصا برسم وتقييم الجهاد الاسلامى فى بلادنا ضد الصليبية الاسبانية ، ومن جهة أخرى لعجزى الذى أعترف به عن الاحاطة بالاعمال البطولية التى قام بها هذا العملاق ، خارج الميدان الجزائرى، ولعل الله يقيض لذلك رجلا جزائريا، وما خلت الجزائر يوما من الرجال ،

فلاعد اذن الى ذكر حوادثنا الجزائرية في ميدان الجهادين : جهاد الجمع والتكوين ، وجهاد التطهير والتصرير .

## الانكسار الاسبانى أمام الجزائر

تجهيز الحملة: لم تصبر اسبانيا ، وعلى رأسها الامبراطور شرلكان العنيد ، على الهزيمة المنكرة التى أصبيت بها تحت اسوار مدينة الجزائر، في السنة الماضية فأخذت تستعد للأخذ بالثار .

والذى زاد فى قوة هذه الرغبة الجامحة فى تحطيم مدينة الجزائر واذلالها والذى زاد فى قوة هذه الرغبة الجامحة فى تحطيم مدينة الجزائر واذلالها هو ذلك انفزع الذى ساد كل الاوساط الاسبانية والاروبية ، عند اعلان انضمام الجزائر المجموعة الاسلامية العثمانية ، ومن ثم وصول الخطر الاسلامي العثماني الى هذا القسم الغربي من البحسر المتوسط الذى يكاد يعتبره الاسبان ، بحكم استيلائهم على أهم المدن الساحلية الجزائرية وعلى جزائره الكبرى ، ومعظم السواحل الايطالية، بحرا اسبانيا صميما، ولقد اغتنم الاسبان فرصة استشهاد عروج البطل ، وانتصارهم فى تلمسان ، وما أحدثه ذلك فى كل البلاد الجزائرية من حزن وأسى ، فاتفقوا مع أبى حمو ، ملك تلمسان ، على أن يشترك الجانبان فى هذه الضربة الحاسمة ، وأن يتخلصا معا من خطسر هذه الدولة الجزائرية المهددة ،

وذلك بأن يهاجمها الاسبان من البحسر فى نفس الوقت الذى تتقدم فيه نحوها جيوش صاحب تلمسان، ولقد حسب الجانبان حساب كل شىء الاحساب الشعب الجزائرى ، الذى كان حذرا يقظا ، والذى كان للاعداء بالمساد .

كانت الحملة الاسبانية تشمل هذه المرة اربعين سفينة كبيرة ، تحمل على

متنها خمسة آلاف رجل من أشد المقاتلين الاسبانيين والاروبيين ومراه أمتنهم عودا ، ووضعت الحملة تحت قيادة نائب ملك الصقلتين «هو كودى منكاد Hugo de Moncade » واشترك معه فى القيادة كنائب له ، القائد الاسبانى كونز الفومارينودى ربيرا MARINO DE RIBERA أبحر الاسطول من جزيرة صقلية أواخر جويلية فأم أول مرة مدينة المرسى الكبير، واخذ منها جندا وعتادا، ثم سار من بعيد صوب بجاية فأخذ منها جيشا كبيرا وسلاحا ، فما وصل امام مدينة الجزائر الا يوم ١٧ فأخذ منها جيشا كبيرا وسلاحا ، فما وصل امام مدينة الجزائر الا يوم ١٧

أوت سنــة ١٥١٩ ،

#### المسركة

اختار الجيش الاسباني ميدانا لعملياته ضد مدينة الجزائر ، الساحل المهتد على يسار وادى الحراش وكانت الخطة التي رسمها خير الدين والمجاهدون الذين معه ، تجعل من هذه المعركة صورة تكاد تكون طبق الاصل للمعركة التي جرت خلال السنة الماضية أي أنهم يتركون الجيش الاسباني بنزل البر في النقطة التي يختارها فيحط بها سلاحه وعتاده ، ثم يناوشونه في حرب كمين محيطين به من كل جهة، حتى ينهكه التعب وينال منه الاعياء، ثم يلتحمون به في معركة فاصلة في الساعة التي يرونها مناسبة ،

#### وهکذا کان ٠

فقد أنزل الاسبانيون جندهم وسالاحهم وأمتعتهم ، جاعلين وراءهم وادى الحراش ، وانقضت أوقات قليلة فى مناوشات بين الجانبين ، ولم يدر الجنزائريون ما هى النقطة التى سيركز الاسبان هجومهم عليها ، الى ان

تحرك الجيش المهاجم بكامل قوته ، وأخذ يصعد المرتفعات المحيطة بالجزائر حتى وصلوا كدية الصابون المشرفة على المدينة من ورائها ، وأخدوا في سرعة وفي اتقان جديرين بالاعجاب في بناء قلعة حصينة فوق تلك الكدية ودعوها « قلعة الامبراطور » وهي التي هدمت ورممت مرارا ، وكان لها شأن عظيم في تاريخ الجزائر ، ولا تزال موجودة الى يومنا هذا ،

وجهزوها بالمدافع الثقيلة ووضعوا الجزائر فعلا تحت تهديد مدافعهم الا لكن مهارة خير الدين الحربية لم تمكنهم من ذلك ، فلم تصب مدافعهم الا الاسوار الخلفية دون ان تلحق بها أذى ٠

فى نفس الوقت الذى كانت القيادة الاسبانية ترفع فيه جدران القلعة الامبراطورية، كانت تلك القيادة تتتظر قدوم جحافل الجيش التلمسانى التى يقودها الملك عبد الله الثانى والتى كانت ركنا أساسيا فى المعسركة المقبلة، لكن الانتظار دام ستة أيام، وتم بناء القلعة، وأرهقت المناوشات أعصاب الجيش الاسبانى، ولم يظهر أثر للجيسش التلمسانى، فقررت القيادة الاسبانية القيام بالهجوم العام ، وفتح العمليات و

وتفتق ذهن خير الدين عن حيلة حربية غريبة

أرسل جماعة من المجاهدين الجزائريين بكل سرعة الى ساحل البحسر يقدرها المؤرخون بخمسمائة رجل، وما كادت هذه الفرقة الفدائية تحل بالموقع التى اتخذه الاسبان معسكرا لهم ، ولم يتركوا لحراسته الاعددا قليلا ، حتى أخذوا يدمرون المعسكر ويشعلون النار فى القوارب التى تصل الاسطول بالبحر ، ويهددون نفس سفن الاسطول .

كان الاسبانيون يرون من « كدية الصابون » تطورات هذه العملية الخطرة التي توشك ان تقضى على خط مواصلاتهم البحرى، فوقعوا في

المكيدة، وأرتدت قوات كثيرة منهم نحو البحر لمحاولة انقاذ القوارب والسفن ، وهكذا انقسمت القوة نصفين ، ففتح المجاهدون أبواب المدينة فجأة ، وانطلقوا كالسهام يهاجمون الاسبان من كل جهة ، فاختل نظامهم، وفقدوا مواصلاتهم ، وشلت حركة قيادتهم ، فأصبحوا كقطعان الغسم السائمة بين أيدى المجاهدين ، واخترطتهم السيوف من كل جانب ، وانصب عليهم وابل الرصاص ، فمات منهم جمع كبير ووصل الباقون منهم الى ساحل البحسر،

أثناء هذه العملية ، أخذت أمواج البحر ترتفع ، واشتد هيجان المياه ، الى درجة جعلت الرجوع الى الاسطول عملية غير ممكنة ، غما استطاعها منهم الا القليل النادر، أما الكثرة الكاثرة فقد بقيت على الساحل، وأحاط بها المجاهدون من كل جهة فقتل منها من قتل ، واستسلم للأسر من بقى حيا من ذلك الجيش الذى كان يحمل آمال اسبانيا وآمال المسيحية الرسمية جمعاء ، فكان عدد الاسرى يزيد عن الثلاثة آلاف ، قتلوا من بعد عن آخرهم عندما حاولوا عملية انتقاض ، ومات غرقا فى البحر أربعة آلاف رجل ، وهكذا لم يكد يسلم من هذه المعركة احد ، وكان هذا اليوم العظيم الخالد، يوم النصر المبين ، هو يوم الاحد ، ٢٤ من شهسر أوت ١٥١٩ ( ٥٢٥ ه ) فالمعركة من أولها الى آخرها لم تزد عن ثمانية أيام ،

لكن مأساة الاسبانيين لم تنته عند هذا الحد ، بل تعدتها الى ان أصبحت كارثة ذلك ان الرياح المعاكسة ، والامواج المتلاطمة قد ارجعت السى الساحل الجزائرى ٢٤ سفينة من سفن الاسطول ، بكل من فيها ، وبكل ما عليها ، فعنمها المؤمنون وتم بذلك نصر الله المبين .

#### ملاحظة عن الزوبعة

هذه الحكاية التى قصصتها عليك ، والتى أعتمدت فى تفصيلها على الصحيح من المصادر الغربية والعربية ، تجعل النصر الاكبر فى هذه المعركة ، نتيجة للمناورة الناجحة التى قام بها خير الدين ، ونتيجة لقوة شكيمة المجاهدين الجزائريين الذين أنقضوا على أعدائهم ، كالاسود الضوارى ، وبعدئذ ثارت الزوبعة البحرية ، فكانت خاتمة لهذا اليوم العظيم الذى فرح فيه المسلمون بنصصر الله .

لكن الكثير من مؤرخي الفرنج ، يجعلون هذه الزوبعة البحريــة سببا رئيسيا وأساسيا للنكبة الاسبانية ، متجاهاين على الاغلب مناورة خـــير الدين ، ضاربين صفحا عن يطولة المجاهدين الجزائريين الذين دبروا المكيدة واستثمروها ، حتى جاءت الزوبعة فكانت فاصلة الخطاب ، على ان نفس المؤرخ الاسباني هايدو ، في كتابه تاريخ ملوك الجزائر ، الذي ترجمه للفرنسية المؤرخ د ي قرامون الذي ذكرناه آنفا ، يؤكد أن الزوبعة لم تثر الا عند الانهزام ومحاولة ركوب سفن الاسطول • ويزيد دى قرامون على ذلك بيانا فيقول: أن المعركة التي اسفرت عن انكسار الجيش الاسباني قد وقعت يوم العشرين • وان الزوبعة ثارت بعد ذلك يــومي ٢١ و ٢٢ • وأن المؤرخين الافرنج ليفعلون هذا ، هذه المرة ، كما فعلوه من قبل بمناسبة الانكسار الاسباني السابق ، وكما سيفعلونه من بعد بمناسبة ما سيمسر بنا من انكسارات اسبانية أخرى هي أشد هولا وأعظم أشراء تغطية لهذه الهزائم، وتخفيفا من حدة وقعها، وغمطا لحق الشعب المجاهد النبيل • أما نحن معشر الحزائريين والمسلمين عامة ، فنقول أنه لو صحت

أقوالهم وكانت الزوابع حقا هي التي سببت هزيمة الاسبان أمام الجزائر، ماسبق منها وما لحق ، فان الله سبحانه وتعالى يكون قد نصر بالزوابع والاعاصير هذه المدينة المجاهدة ، وهذه الدولة الاسلامية الناشئة ، كسما نصر من قبل المجاهدين المسلمين الاولين ، يوم الاحزاب ، بالريح الصرصر العاتية ، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ،

# مالحظة عن جيش ملك تلمسان :

كان الملك الزياني ، صنيعة الاسبان أبو حمو الثالث ، قد تضى نحبه ، في نفس السنة التي استشهد فيها عروج ، أي سنسة ١٥١٨ ( ٩٦٤ ه ) وتولى الملك بعده أخوه عبد الله الثاني ، ولم تكن سياسته كسياسة أخيه بل كان يرى أول الامر وجوب سلوك سياسة الحياد بين الاسبان وبين الجزائريين ، وان كان ولابد من الاعتماد على أحد الطرفين ، فليكن على خير الدين ، لا على الاسبان ، وكانت هذه نفس السياسة التي يراهيا شقيقه مسعود ، الذي أبعد أخاه عن ملك تلمسان ، ثم عاد اليه في حديث لا يكاد يصدقه العقل لهوجه ، والعرش مثل كرة المبارات ، لا تكاد تتلقفه اليد ، حتى ترمى به الى آخر ، ومن وراء كل ذلك مساعى الجزائريين ودسائس ومحاولة الاسبان، ورأى وعزيمة أهل تلمسان ،

والذى نعتقده ، وسط هذه المأساة الحزينة الكئيبة ، هو أن القضية اليست قضية الملك عبد الله، أو قضية الملك المسعود، بل هى قبل كل شىء قضية أهل تلمسان وأن أهل المدينة العظيمة هم الذين أبوا أن ينصروا الاسبان على الحوتهم المسلمين ، وهم الذين أرغموا الملك على عدم الوفاء بالعهد الذي قطعه الملك للامبراطور شرلكان ، بارسال الجيش لتأييد

الحملة على الجزائر وتدمير ملكها ، وسأقدم لقراء كتابى ، مجموعة من الرسائل الرسمية ، ومن التقارير السرية ، تلقى الانوار على هذه الحقبة من تاريخ بنى زيان وهم بين الاتراك الجزائريين وبين الاسبان .

# النكسة المؤلمة ، ثورة أحمد بن القاضى ، ومصرعه

ارتفع نجم خير الدين اثر هذا النصر العظيم، وعلاصيته الى السماء، وأخذت بعض الفرائص ترتعد منه فرقا ، لا فرائص الاسبان فقط ، بل فرائص البعض من ملوك المسلمين ، كسلطان بنى حفص بتونس •

يقول ابن أبى الضياف المذكور آنفا: ولما علم ذلك محمد بن الحسن دخلته الغيرة الملكية ، واشتد حذره من خير الدين وتحقق انه اذا وصل يده بالدولة العثمانية سهل عليه الاستيلاء على المملكة التونسية ، وندم على اضاعة الحزم ، فركب منن الفساد والفتنة بين نواب خير الدين ، وكاتب ماحب تلمسان يحذره غائلة خير الدين ، الخ ٠٠٠

وكان خير الدين قد قسم مملكة الجزائر الى قسمين ، قسم شرقى ، يشمل البلاد القبائلية الجبلية ، من شرقى العاصمة الجزائرية الى حدود المملكة الحفصية التونسية ، ووضع على رأس هذا القسم صديقه ورفيقه في الجهاد ، الشيخ أحمد بن القاضى الغبريني « سلطان كوكو » ببلاد زواوة ، وتقع قرية كوكو على بعد ١٨ كيلو مترا في الجنوب الشرقى من مدينة أربعاء بنى رائسن ،

أما القسم الغربي ، وهو المهتد من الجزائر الى حدود دولة بنى زيان الغير المحددة بالضبط ، فقد وضع عليها السيد محمد بن على • وظن أنه يستطيع أن يعتمد على الزعيمين المحليين لحكم البلاد مباشرة بيد أبنائها،

تاركا لمدينة الجزائر السلطة العليا ، ومباشرة أمور الحرب والسياسة . لكن اسبانيا ، وملوك المسلمين ، كانوا بالمرصاد .

ولقد كان « ملك » قلعة بنى عباس ، عبد العزيز ، عدو أحمد بن القاضى الالد ، من أكثر الناس نقمة على هذا النظام الادارى الجديد ، الذى يجعل من خصمه ابن القاضى ، أميرا عليه ، وحاكما فى جهته ، فكان يحمل لواء العصيان ، ويعلن الطاعة والولاء للملك الحفصى بتونس •

لكن الحالة تغيرت بصفة فجائية ، فالسيد احمد بن القاضى الغبرينى ، الذى أساءت الدسائس العلاقات بينه وبين خير الديس ، أعلن الثسورة والانفصال عن الدولة الجزائرية ، منصاعا لمساعى الدولة الحفصية ، معتمدا على مددها ورجالها ، فما وسع خير الدين الا اخسراج رجاله ، ومقاتلة ابن القاضى قتالا مريرا فى جبال زواوة المنيعة الشامخة ، واضطره للالتجاء الى عنابة ، ثم تلقى ابن القاضى مددا من السلطان الحفصى التونسى، فعاد الى الحرب ، واستقزاز سكان الجبال ضد الحكم الجزائرى ، وساءت الحالة ، الى ان قرر خير الدين الخروج بنفسه لمقاتلة الصديسق القديسم المنشق ، أما المؤرخ دى قرامون فييروى القصة ، معتمدا على مابين يديه من الوثائق هكذا

عزم سلطان تونس على اخضاع الجزائر لسلطته ، لانها كانت نظريا تابعة لدولة بنى حفص ، وتامر مع ابن القاضى على ان يلتحق به أثناء اختراقه الدلاد القبائلية ، وان يجتمعا على مقاتلة الجزائريين أصحاب خير الدين .

خرج خير الدين وهو يعتقد أنه سيرد غارة الحفصيين ، معتمدا على جيش الاتراك وجيس ابن القاضي ، وما كادت المعركة تلتحم في « فليسة أم

الليل » حتى أدار جنود ابن القاضى سلاحهم ضد خدير الدين والاتراك فوقعوا بين نارين ، وقتلوا عن آخرهم تقريبا ، ونجى خير الدين بنفسه وبعض رجاله الى جيجل ، وارسل يطلب من الجزائر سلاحه، واسطوله وكنسوزه .

ويقول المؤلف « واستمر أحمد بن القاضى ينقدم فى متيجة ويخرجها ، ودخل الجزائر ، فسلك فيها سيرة أدهى وامر من سيرة الاتراك » اه • دام حكم ابن القاضى فى مدينة الجزائر ستة أعوام ( ١٥٢١ – ١٥٢٧ )

وقد كادت تتفتت تلك الرابطة التي أحكم خير الدين صنعها وشكل منها دولة الجزائر وسادت مختلف جهاتها الفوضي والاضطراب •

وكان خير الدين يحاول رنق الفتق من مدينة جيجل ويكثر الترداد بينهما وبين جربة ، ويوالى القيام بأعماله البحرية الناجحة ، من أجل جمع قوة أخرى ، الى ان تمكن من جمع جيش جديد ، وايده ونصره عدوه القديم ، سلطان قلعة بنى عباس ، الذى كان عاداه من أجل صداقته لابن القاضى واعتماده عليه ، فبرز الى الميدان من جديد ، واسترجع مدينة القل وانضمت اليه مدينة قسنطينة ، وجاءته جموع الشعب المجاهد ، الراغب في الوحدة ، والتقت حول لوائه من جديد فسار يشق طريقه جاهدا ، نحو مدينة الجسزائير ،

أما الشيخ أحمد بن القاضى ، فقد غادر الجزائر مسرعا ، لملاقاة خصمه العنيد بين مرتفعات وفجاح الجبال القبائلية ، والتقى الجمعان عند مضيق ثنية بنى عائشة ، فانهزم رجال ابن القاضى حتى لم بيق معه الاقلة من الانصار فرأوا ان هذه الحرب الاخوية توشك أن تحطم كل ماكسبت البلاد خلال السنوات الاخيرة ، وان هذه الاعمال لا تفيد آخر الامر الا

الاسبانيين لا غير ، فعزموا هم بأنفسهم على التخلص من الشيخ أحمد بن القاضى، فجاءوه الى خيمته عند غروب الشمس، وقتلوه ، وكان ذلك سنة ١٥٢٧ ، وبذلك أنتهت الفتنية

يقول المؤرخ الاستاذس بوليفة ، في كتابه الجرجرة عبر التاريخ :

« ودخل خير الدين مدينة الجزائر ، وقد روى أن أهل المدينة قد احتفلوا
برجوعه ايما احتفال ، ذلك أن دخول خيرالدين للمدينة كان بمثابة تحرير
لها • فالسياسة الجافة القاسية التي عامل بها ابن القاضي مدينة الجزائر
على طريقته الجبلية الغليظة ، قد اوغرت ضده قلوب أهل الجزائر مند
عهد طويسل »

ولم تستمر الحرب طويلا بين الجانبين بعد ذلك ، فجبال القبائل الحرة الابية قد عمدت الى جمع الشمل من جديد ، وجاء الحسين بن القاضى شقيق الشيخ أحمد ، الذى تولى الامارة بعد مصرع أخيه ، الى مدينة الجزائر سنة ١٥٢٩ يستسلم استسلاما شريفا بين يدى خير الدين .

# الرجوع الى الجهاد ، وتحرير معقل صخرة الجزائر •

التف الناس من جديد حول خير الدين ، ورأوا فيه المنقذ المرة الثانية ، مما حاق بهم من فوضى واضطراب وارهاق ، اثناء فتنة ابن القاضى السالفة الذكر ، فأعاد تنظيم الدولة ورتب أمورها وشكل الجيش واحسن تجهيزه ، وجمع اسطولا ضخما ، مما كان لديه أولا ، ومما غنمه أثناء جهاده ، البحرى خلال تا كالفترة ، فأصبح من جديد ، وفى مدة وجيزة على رأس دولة قوية وشعب مجاهد منقاد ، وجيش فى البر واسطول فى

البحر ، مستعدين للقيام بواجباتهم المفرونة لحماية بيضة الاسلام ، وانقاذ ما بقى من البلاد تحت النير الصليبي الاسباني .

ولم يضع ساعة من الوقت سدى ، والوقت كالسيف كما قال المثل ، ان لم تقطُّعه قطَّعكُ، وفي هذه الحالة التي نذكرها الآن، مصداق لهذا المثل .

ففي اليوم السادس من شهر ماي سنة ١٥٢٩ ، ( رمضان ٩٣٦ ه ) أخذ في قصف جدر أن معقل الصخرة الجزائرية ، برمى القنابل الحديدية من المراكز التي شادها من أجل ذلك على بعد ٢٠٠ متر فقط من تلك الجدران، ولقد كان معقل الصخرة حصينا جدا ، أبدع الاسبانيون انشاءه

وتعميره ووضعوا فيه من الاسلحة ومن العتاد والزاد ما يجعلهم في أمن من كل غائلة، وما يجعلهم الى جانب ذلك تهديدا دائما لمدينة الجزائر ،

يستطيعون نسفها متى أرادوا .

وأعان خير الدين وجيشه على مباشرة هذه العملية الضخمة ؛ ما غنمه المجاهدون المسلمون في عرض البحر ، من سفينة كبسيرة تابعة لدولسة البندقية المحاربة محملة ذخيرة وسلاحا .

نقول كل كتب التاريخ ، باختصار ، ان خير الدين هاجم الحصن العظيم هجوما مركز الماميا ، ثم هاجمه من جهة باب الواد ، فدك أسواره ، ثـم احتله يوم ٢٧ من شهر ماي • لكـن تقريرا اسبانيا ، محفوظا بخزائــن سيمانكاس السالفة الذكر يعطينا صورة واقعية عن الحيلة الحربية التي استعملها خير الدين من أجل تحطيم القلعة واحتلالها •

يقول التقرير: أن خير الدين قد أمر بتجهيز كل السفن الصربية وشحنها بالرجال والعناد ، واذاع في كل مكان أنه سيبصر الى السواحل الاسبانية من أجل الغزو والجهاد ، وخرجت السفن فعلا من وراء صخور الجزائر،

واخذت طريقها نحو الشمال ، لكن تلك السفن عادت ادر اجها تحت جنـــــح الظلام ، واختبأت في مرفأ تاما نتفوس ، في الجهة المقابلة للجزائر عــــلى الطـــرف الآخــــــر مـــن الخليـــج .

ويوم الخميس ٢٢ ماى ، أخذت كل البطاريات الموجودة بمدينية الجزائر ، تقصف المعقل قصفا عنيفا وبصفة متواصلة فاستمر ذلك كامل يوم الخميس ، وليلة الجمعة الى ماقبل الفجر ، ثم سكتت المدفعية ، وظن الاسبان أن صدا الدور من المعركة قد أنتهى ، وأنهم يستطيعون أخذ نصيب من الراحة ، وكان الاعياء من نال منهم كل منال ،

فى نفس تلك الليلة ، كان الاسطول الجزائرى يخترق الخليج من نمانتفوس الى الجهة المقابلة حيث الحصن ، وأحاطت به السفن من الشرق ومن الغرب ، وفطن الحراس الاسبان لذلك فى آخر وقت ، واعلنوا النفير، لكن بعد فوات الاوان ، حيث ان الرجال الذين حملهم الاسطول كانسوا قد تمكنوا من النزول الى أرض المعقل ، وداهموا الحصن ، وتمكنوا منه •

ولقد قتل من المسيحيين أثناء هذه العملية ٦٥ جنديا ، وكانت خسائسر المسلمين - حسب التقرير الاسباني دائما - ١١ ننركيا و ٣٥ عربيا ، وأسر السلمون من الاسبان الذين كانوا بالحصن ٩٠ جنديا ، و٢٥ من النساء والاطفيال ،

أما قائد معقل الصخرة (مارتينودى فاركاس) الذى دافع دفاع الابطال عن معقله فقد كان من بين الاسرى ، وقد عذبه الاتراك ، من أجل أن يدلهم على المخبأ الذى أودع فيه مقدارا من المال يساوى ٢٠٠٠ دوقة (نحو ٤٠٠٠ دينار جزائرى) ثم جعلوه بعد ذلك رئيسا على بقية الاسرى

الذين كلفوا ببناء منارة المسجد ( مسجد خير الدين الذي أشرنا اليه في فصل المسالف ) •

آما خديرالدين فقد أعلن بعد ذلك وأذاع فى جماعات المسلمين أنه من كان يؤمن بالله ورسوله ، ويريد الجنة فى الدار الآخرة ، فعليه أن ينظم الى جيشه بكل سرعة ـ • • • وهو يعتزم مهاجمة وهران والمرسى الكبير »

هذا ماجاء فى التقرير الاسبانى عن احتلال البنيون ، أو معقل صخرة اصطفلة ، وكان احتلاله نصرا اسلاميا من الطراز الاول ، لانه طهر بصفة كاملة ساحل الجزائر الاوسط بحيث حصر نقط الاسبانى فى الناجية الشرقية (بجاية وما اليها) وفى الناحية الغربية (وهران المرسى الكبير وما اليها) أما مدينة الجزائر العاصمة ، فقد أزاح الجهاد المنتصر عن صدرها وقر ذلك الكابوس النارى ، الذى خيم عليها عشرين سنة كاملة (جانفى وقر ذلك الكابوس النارى ، الذى خيم عليها عشرين سنة كاملة (جانفى

ان خير الدين لم يستعمل كل الاسرى كما جاء فى التقرير الاسبانى ، لبناء منارة المسجد ، بل ان معظمهم استعمل لتحطيم المعقل ، وتقويض ما بقى من أركانه كى يقطع كل امل للاسبان فى الرجوع اليه ومحاولة احتلاله من جديد ، وتم ذا كالعمل بعد أيام قليلة .

وما كادت تتم هذه العملية ، حتى جاءت سفينة اسبانية ضخمة ، تحمل على ظهرها جيشا مؤلفا من سبعمائة رجل مقاتل ، وعتد وزاد ، نجده لعقل الصخرة ، حتى يستطيع أن يقابل هجوم المسلمين ، ويدافع عن وجوده دفاع المستميدة .

وكانت أبراج الحراسة الجزائرية تراقب بنظاراتها المقربة قائد هده السفينة ، وهو يحاول ان « يكتشف » معقل الصخرة ولا يجد له أثرا

فاذا بالسفن الجهادية الاسلامية تنقض على سفينته كالصقور، وتتمكن من أسرها، والدخول بها الى الجزائر غنيمة دسمة ، بكل ما عليها ومن عليها .

#### بناء مرسى الجزائر الجديد

يومئذ عمد خير الدين للقيام بعمل يدل على عبقرية معمارية ممتازة ، نامر جماعة الاسرى ، تحت اشراف معلمى البناء الجزائريين ، بنقسل الصخور والحجارة التى تراكمت من انقاض معقل الصخرة ، وارسل السفن الى الجهة المقابلة نحو الخليج ، عند مرفأ تامانتفوس ، فجاءته بصخور رومانية قديمة ، واستعمل كل ذلك من أجل وصل البر بجزيرة اصطفلة ، حيث كان حصن الصخرة ، وما كاد يتم بناء ذلك الجسرالعريص المتيين الراسخ الاسيس ، والذي لا يزال يحمل الى يومنا هذا اسم « جسر خير الدين » حتى أمر بأن توصل الجزر العشرون بعضها ببعض ، ببناء دائرى متين ، ليست له الا فتحة واحدة ، وهكذا أنشأ مرسى مدينة الجزائر العتيق متين ، ليست له الا فتحة واحدة ، وهكذا أنشأ مرسى مدينة الجزائر العتيق العواصف التى تحملها رياح الفريد ،

# الانتصار الاسلامي العظيم بمعركة الباليار البحرية

ماكاديتم هذا الانتصار ، ويتخلص المسلمون نهائيا من قلعة الصخرة ، حتى اندفعت سفنهم حالا ، تحمل الحرب الى أرض اسبانيا ، وتتبع اسطولها دون هوادة ولا رحمة .

كان الاسطول الجزائري يشمل ١٥ سفينة من نوع القالير GALERES

وقد ألقى الرعب والهلع فى قلوب سكان السواحل الاسبانية، اذ أمعن فيهم حربا وسبيا وتخريبا ، الى درجة ان السكان تركوا قراهم خاوية على عروشها والتجأوا الى داخل البلاد ، أما المعذبون فى الارض من بقايا المسلمين الاندلسيين فكانوا يبتهجون بهذا الانتقام الالهى ، ويرجون من وراء هذه الاعمال نصرا وتمكينا ،

كان ذلك سنة ١٥٣٠ ، وقد تلسقي قائد الاسطول الاسباني أمسرا ، أمبر اطوريا ، بأن يتقدم لمهاجمة الاسطول الاسلامي وأن يحطمه ويبعد عن الساحل الاسباني خطره • فاستعد الاميرال «افريدريكوبور \_ توندو» ايما استعداد ، وتقدم على رأس اسطول مؤلف من ١٢ سفينة حربية ، يتتبع اسطول خير الدين السريع ، الي ان وجده بين جزيرتين من جــزر الباليار الاسبانية التي تتوسط الحوض الغربي من البحر المتوسط بين شماله وجنوبه ، وظن القائد الاسباني ان الوضع ملائم له ، فهاجم الاسطول الجزائري بقوة وعنف ، والقي عليه وابلا من قنابله وقذائفه • لكن الاسطول الاسلامي الجزائري تلقى صدمة العدو بثبات وبصدق عزيمة جديرين بالاعجاب ، ووجه خير الدين فورا هجوما معاكسا ركزه على سفينة القيادة الاسبانية ، وانطلق نحوها كالقَدْيفة ، فاذا بسفينتـــه تحاذي سفينة الاميرال الاسباني ، وهي أكثر منها قوة وأكبر منها حجما واذا بالمجاهدين الجزائريين يلقون بأنفسهم ، والسيوف تلمع بأيديهم ونيران الحمية والايمان تتقد في صدورهم على السفينة الضخمة الفيستقرون على ظهرها ويقاتلون من فيها قتال من يحب الموت ، فيتعلبون ، ويأسرون السفينة ، ويموت قائدها الاميرال الاسباني موت الاشراف والصناديد ، دفاعا عن سفينته وعن شرفه وعن أمبر اطوره ثم يلتفت الاسطول الاسلامي

الجزائرى في هجومات خاطفة مركزة الى بقية سفن الاسطول ، فأمعن فيها أسرا وتغريقا واحراقا ، واسود اليوم من هول المعركة فاسفرت عن تحطيم الاسطول الاسباني كله ، ولم تنج من هذه المجزرة البحرية الاسفينة واحدة ، فقط ، وكانت فرحة المسلمين بهذا النصر الذي مكنهم من السيطرة على البحر ، والرجوع بالعنائم والاسلاب ، تعادل الكمدوالغم ، والحزن الذي ساد البلاد الاسبانية خاصة ، والبلاد المسيحية الاروبية عامة ، واعتقد الفريقان ان لهذا اليوم مابعده

#### جزء من ملحمة عالمية

لقد طرأ على هذه المعارك البحرية عامل جديد لايستهان به، الا وهو اسناد شرلكان الكبير ، قيادة أسطوله البحرى الذى يعمل ضد الساحل الجزائرى الى بحار ماهر ذاع صيته ، ولمع اسمه لمعانا غريبا ، هو الاميرال أندريا دوريا .

ودوريا سليل بيت من أكبر وأمجد بيوتات مدينة جنوة الابطالية ، وقد ورث عن أبيه وعن جده حب المغامرة البحرية ، وعشق الامواج ، واقتحام الاخطار بين الشراعات المنشورة والزوابع الثائرة ، وهدير المدافع ولمعان السيوف ، ولم يكن يهمه شخص الذي يعمل تحت رايته ، على شريطة أن يكون مصارعا وان يحرز شريطة أن يكون مسيحيا مقاتلا ، بل يهمه أن يكون مصارعا وان يحرز النصر على العدو ، فعمل أولا تحت لوآء مدينة جنوة ، ثم اصطفاه فراسوا النصر على العدو ، فعمل أولا تحت لوآء مدينة جنوة ، ثم اصطفاه فراسوا الاول ملك فرانسا وسلمه مقاليد الاسطول الفرنسي ، الى ان بدرت من اللك الفرنسي بادرة اساءته ، فارجع اليه سنة ١٥٢٩ القلادة التي سلمها له رمزا القيادة ، ودخل في خدمة الامبراطور شرلكان ، الذي كان يومئذ

على رأس أقوى وأضخم دولة مسيحية فى أروبا ، تجمع تحت تاجه بلاد اسبانيا ، واغلب ايطاليا ، والنمسا والمانيا وبلجيكا ، وهولاندا ، والنسم الاكبر من بلاد أميركا الوسطى والجنوبية ، وقد وقف يومئذ وجها لوجه أمام الدولة العثمانية الاسلامية ، التى اندفع سلاطينها الاولون فى غمرة من أغرب غمرات التاريخ ، يحتلون البلاد الاروبية الشرقية ، ويسقطون دولها وممالكها ، دولة دولة ومملكة مملكة ، الى ان وقفوا على ابواب مدينة فينا عاصمة النمسا ،

واذا كانت الدولة الجزائرية الفتية ، قد اعلنت بيعتها للسلطان سليم ، ودخلت تحت راية الخلافة العثمانية ، مملكة مستقلة ممتازة ، فقد تغيرت ودخلت تحت راية الحرب الجزائرية الاسبانية ، واصبحت جزءا من هذا الصراع العظيم الذي شمل كامل البلاد البحر المتوسط وما حواليه ، بل من هذه الملحمة الاسلامية المسيحية التي تولى كبرها من ناحية الشرق السلطان سليم ، ثم ولده السلطان سليمان القاتوني ، وأمير البحر باي لرباي الجزائر خير الدين ، وتولى كبرها من ناحية الغرب شرلكان الكبير وأمير البحر اندريادوريا ،

#### الانتصار الكبير في شرشال

وما كان الاسبانيون ليتركوا الساحل الجزائرى وقد أعلنوا أنه مسن ممتلكاتهم الخاصة ، مرتعا للدولة الجزائرية الحديثة ، وما كانوا ليصبروا، وهم أهل العزيمة والعناد ، على الهزيمة المنكرة التي لحقتهم في مدينة الجزائر سنة ١٥١٩ فصمموا على أن يضربوا هذه الدولة الاسلامية الجديدة ضربة حاسمة ، وان يجعلوا من هذا الساحل الذي يسيطرون على شرقه

بواسطة مركز بجاية ، ويسيطرون على غربه بواسطة مركز وهران والمرسى الكبير ، نقطة انطلاق لتحقيق هدفهم الاكبر : تحطيم الدولة الاسلامية وابعادها عن البحر المتوسط ، وجعل المغرب العربى من ممتلكات اسبانيا (والبرتغال) وقرر الامبراطور تعبئة حملة جديدة ، والارسال بها فورا ، لتحطيم قوة خير الدين، ووضع تلك الحملة تحت راية اندريا دوريا، خصم خير الدين العنيد .

أخذ دوريا يجمع أسطوله فى مدينة جنوة منذ سنة ١٥٣٠ ويستعد لهذه الحملة الخاطفة ٠٠ وفى ثهر جويلية من سنة ١٥٣١ ، غادر المرسى الايطالى الكبير ، على رأس عمارة مؤلفة من عشرين سفينة ، تحمل ألفا وخمسمائة من المقاتلين الاشداء ، وسار نحو الساحل الجزائرى .

ولقد كان خير الدين مطلعا على هذه الاعمال ، لكنه لم يكن يعرف وجهة الاسطول المسيحى ، وهل هو يريد مباغتة العاصمة الجزائرية ، أم سيختار نقطة أخرى من الساحل الجزائرى ، ميدانا لمعركته ، فجمع أسطوله ، وكان يبلغ أربعين سفينة وأعلن حالة الانتباه ، وأخذ ينتظر الانباء .

كانت مدينة شرشال يومئذ مركزا من أكبر مراكز الدولة الجزائرية الحديثة وقد حصنها الشهيد عروج فاحسن تحصينها، وأقام بها قلعة ذات شأن واتخذت منها الدولة الجزائرية مصنعا لعتاد الجيش الاسلامي ومؤنه، ومعملا لصناعة الاخشاب الكارستة باللغة التركية ، تعتمد على فابات الونشريس وغيرها من الغابات الكثيفة التي كانت قبل ان يحرقها الجيش الفرنسي فيها بعد ، أثناء وقائع الاحتلال الرهبية تمثل ثروة وطنية عارمة ، ثم ان شرشال بمركزها الطبيعي الممتاز ، وهي تقع فيها بين مدينة الجزائر ١٢٠ كيلو مترا غربيها ) وبين مدينة وهران، تكون بين مدينة الجزائر ١٢٠ كيلو مترا غربيها ) وبين مدينة وهران، تكون

تحت الرابة الاسبانية مصدر تهديد مباشر ومستمر لمدينة الجـزائر ، ومركز تجمع لما يستقبل من الاعمال .

فمدينة شرشال اذن كانت هدف المعركة •

وكان أندريا دوريا يعلم أن هذه المدينة لم يكن لها الا رجال حاميتها الدفاع عنها ، مع من ينظم اليهم من المجاهدين ، وانها لا تستطيع المقاومة الطويلة ، ثم أيتن أنه اذا ما استقر بها ، ووضع حاميته في قلعتها ، فلن يستطيع خير الدين ولا أسطوله ابعاده عنها .

وأفاقت مدينة شرشال ، فاذا بالاسطول الاسبانى الضخم يسد أفقها ، ويقترب منها ، وفى سرعة محمودة ، تشاورت القيادة ورجال الشعب وتقرر اخلاء البلدة حالا من السكان ، والتجاء القوة المسلحة الى القلعة ، ثم الدفاع عنها ومطاولة الاسبان بها ، ريثما يقدم المدد من الجزائر ومن داخل البلاد ،

نزل الاسبان مدينة شرشال دون حادث يذكر ، وتركزت الحاميسة الاسلامية ومن معها من المجاهدين فى معقل القصبة ، وأخذوا يراقبون أعمال العدو وينتظرون ساعة الانقضاض عليه .

بادر الاسبانيون بالبحث عمن بشرشال من أسرى النصارى ، وكانوا نحوا من ثمانمائة فوجدوا مخائبهم وأخرجوهم، فانضموا الى الجيش المحتل ، ودلوه على ديار كبار القوم ، والبقاع التى يمكن أن تكون بها مخابى الاموال ونفيس الذخائر ، فانقسم الجيش الاسبائى ومن معه من الاسرى ، الى عصابات نهب وسلب ، وأخذوا يجوسون خلال الديار ، وتجرأ بعضهم على الخروج الى الحدائق والمزارع حول البلدة .

أيقنت القيادة الاسلامية ساعتئذ أنه يمكن التغلب على هذه الفرق

اذا مافصلوا بينها، ونازلوا كل فرقة منها على حدة، فلم يعبأوا بالفارق الكبير بين عددهم القليل وعدد عدوهم ، وفتحوا أبواب القلعة واندفعوا يجأرون بالتهليل والتكبير ،وأحاطوا بالعدو من كل جانب، وحالوا بين فرقه وبين التجمع، كما حالوا بينهم وبين البحر ، بينما كانب مدفعية القلعة تقذف سفن الاسطول الاسباني بنيرانها وقذائفها ، فاختل نظام العدو، وسادت فرقه الفوضي والاضطراب ،وأصبحوا كالهشيم تذروه الرياح بين سيوف الجزائريين ، فما انتهى اليوم حتى كانت جثث ألف وأربعمائة من الاسبانين تكسو أرض بلدة شرشال ، بينما كان عدد الاسرى يبلغ الستمائة فما تمكن من الرجوع الى سفن الاسطول الا العدد اليسير ، أي نحو ، ٣٠٠ رجل من بقايا الجيش الاسباني ومن الاسرى الذين تمكنوا من النجاة ،

وتلكأ دوريا في الرحيل عن شرشال ، وهو يحمل وقر هذه النكبة التي وقعت تحت سمعه وبصره ، لكن جاءه النذير بأن اسطول الجزائر قد قدم مسرعا تحت قيادة خير الدين ، لينازل في شرشال خصمه العنيد .

لكن دوريا درس الموقف فوجده لغير صالحه ، وأيقن أنه اذا ما حاول الثبات بأسطوله أمام خير الدين ، فان الدائرة ستدور عليه لا محالة نظر القوة وعدد أسطول خير الدين ، من جهة ، ونظر الما أصاب الاسبان من هلع وانهيار نتيجة المعركة الخاسرة ، من جهة أخرى ، فبادر بمغادرة أرض المعركة ناجيا بنفسه وبسفنه وبقايا رجاله ، الى جهة الشمال .

وحل بالمدينة خير الدين ورجاله ، فما كادوا يعرفون أنباء النصر وفرار سفن العدو ، حتى أشرعوا سفنهم ، واقتفوا اثر غريمهم ، يريدون أن يصفوا معه حسابا طويلا ، لكن سفن الاسبان كانت قد سابقت الريح ،

غلم يتمكن الاسطول الجزائرى من اللحاق بها والاشتباك معها فى المعركة التى كان يريدها ، ولم يتمكن الامن سفينتين أسبانيتين كانتا محملتين عتادا وأقواتا ، فأخذها بكل ما كانت تحمله .

وكان لهدا النصر العظيم ، الذي عزز وآزر النصر السابق حول مدينة الجزائر ، اثره النعال ، داخل البلاد وخارجها .

اما فى الداخل ، فقد ازداد الشعب الجزائرى ايمانا بقوة هذه الدولة التى أقامها بارادته ، والتى أسلمها طوعا قيادته ، وأيقن أن نصر الله معتود برايتها وأن انقاذ الوطن سيكون على يدها ، فازدادت هيبة الدولة بذلك وقوى نفوذها ، وامتد سلطانها ، وأثر كل ذلك على رجال الشعب فى تلمسان وضواحيها وهم تحت سلطة بنى زيان الاسمية ، فأصبحوا ينتظرون الخلاص ، وانقاذ البلاد من احتلال الاسبان ومن سيطرة نفوذهم ، على يد هذه الدولة الجزائرية القوية ، وعلى يد ملكها خير الدين بالذات ، وستأتيك أنباؤهم بعد حين ،

أما فى الخارج ، فقد كان لانباء انكسار حملة اندريا دوريا فى شرشال ، واضطراره للفرار امام اسطول خير الدين ، رجة عنيفة هزت الدوانس المسيحية وأوقعتها فى كمد وحيرة وجعلتها تفكر تفكيرا جديا فى تجهيز حملة تضع فيها كل آمالها ، وتجعلها حاسمة للقضاء على هذه القوة الناشئة الرهبية ، كما هز النصر الاسلامى دوائر اسطامبول المتحفزة المرهفة ، وجعلتها تفكر تفكيرا جديا ، فى منح خير الدين البطل ، فرصة أكبر وأوسع لاستثمار خبرته وتمكينه من دحر اعداء الدولة واعداء الاسلام بصفة أعم وأشمل ،

## انقاذ جدید لسلمی الاندلس:

كان المسلمون في بقايا الارض الاندلسية ما بين ساحل البحر وبين جبال البشرات ، يقاسون يومئذ الامرين من هوس الحكم الاسود الذي فرضه عليهم شرلكان ، وامعانه الاهوج ، في تنصيرهم قلبا لا قالبا ، واطلاقه العنان لرجال الكنيسة ورجال الحكم ورجال محاكم التفتيش ، يمعنون في حملة البطش والارهاب والتعذيب الفظيع ، والقتل الذريع ، بما لا يستطيع قلم وصفه ،

وتعالت الاصوات من كل جهة تستغيث برجال الدولة الجزائرية وبخير الدين من أجل انقاذهم ، والعبور بهم الى بر الامان .

وكان خير الدين قبل ذلك قد عمل فى هذا الميدان عمل الابطال ، ولم يكن عندئذ الا رئيس سفن من القراصنة المجاهدين ، فكيف به الآن ، وهو على رأس دولة قوية مجاهدة ،وعلى رأس اسطول ذاع صيته واخترقت سمعته الآفاق !

وما كان أسرع خير الدين ، لسماع أصوات الاستغاثة البائسة ، وتلبيتها ، فسار يجوب البحار ، على رأس عمارة بلغ عددها ٣٦ سفينة ، حتى بلغ السواحل الاسبانية التى التجأ اليها المسلمون ، ولم يجرأ أسطول اسبانيا على صده أو محاولة الوقوف أمامه ، فأخذ خير الدين يحمل على سفف أكبر عدد ممكن من أولئك المستضعفين في الارض ، الفارين بدينهم وبكرامتهم ، بل انه كان يترك أكبر عدد من بحارته الجزائريين فوق أديم الارض الاسبانية لكى يحمل مكانهم عددا من اللاجئين ، حتى اذا ما الوصليم الى دار السلامة والامن ، فوق ساحل الجزائر ، عاد الى اسبانيا

ليأتى بغبرهم ، وهكذا مكنه الله من ناصية البحر ، فكرر غدوه ورواحه بين الساحلين سبع مرات متوالية ، وكان جملة من أنقذهم من رجال الاندلس ونسائهم يبلغ السبعين ألفا ، اشتد بهم ساعد المسلمين ، الى جانب اخوانهم الذين حاءوا من قبلهم مهاجرين ، ونزلوا بمدينة الجزائر وسهل متيجة ، وعمروا مدنا مثل البليدة ، ودلس ، وادخلوا الى البلاد بقايا حضارتهم العريقة وصناعتهم ، وفنونهم ، وخبراتهم المختلفة ، مما سبق لنا ذكره ،

#### المحيط بعد البحر المتوسط:

أصبح اسم خير الدين اسما عالميا ، وصار مالكا لزمام الحوض الغربى من البحر المتوسط دون منازع ، وآلى على نفسه تقويض سلطان الاسبان، ودحرهم بسرا وبحرا فاتخذ من جزائر هيار HYERES الاسبانية مقر لأسطوله ، ومن هناك أخذ يوالى غزواته البحرية المتصلة، المتوالية ، فيغنم من سفن العدو كل ما وصلت اليه يسده ،

ولقد جمع حوله يومئذ أفذاذا من الابطال الذين ستمر بنا أسماؤهم في ميدان الجهاد والعزة والشرف ، من أمثال ابنه حسان خير السدين ، وطور غود رايس ، وصالح رايس ( موحد الارض الجزائرية فيما بعد ) وسنان ( منقذ تونس فيما بعد ) واضرابهم، ولم يكتفوا يومئذ بالغزو والجهاد وتمزيق أوصال العدو بالبحر المتوسط ، بل اجتازوا مضيق جبل الفتح ( جبل طارق ) وأطلقوا العنان لسفنهم الجزائرية تنقض كالبزاة على السفن الاسبانية والبرتغالية الراجعة من الارض الاميركية ، تحمل غلى الهنود الحمر المساكن، وخيراتهم وما ابتزته منهم أيدى الائرم والعدوان الاستعمارى الاسود، فيعدو كل ذاك غنيمة بين يد المسلمين ، والعدوان الاستعمارى الاسود، فيعدو كل ذاك غنيمة بين يد المسلمين ،

وخلال كل ذلك ، كان البطل الشهم محمد حسن آغا ، (ويقولون عسن أصله ، والله أعلم ، انه كان عبدا خصيا من جزيرة سردينيا، وان خير الدين قد تولى تربيته وتعليمه وتثقيفه ، حتى جعل من العبد المحمى رجل ادارة الدولة، ممثلا لخير الدين ونائبا عنه، وقد أخذ يحصن مدينة الجزائر تحصينا جعلها قلعة شامخة تتحدى الاعامير ، وينجز بنا، مرسى الجزائر الذي باشره خير الدين منذ تحطيمه لقلعة صخرة الجزائر على رأس المقاومين الاسبان فيها ، بينما كان أهل المدينة العقيقة ورجال الاندلس الذين حلوا بها قديما وحديثا ، يجددون بنا، العاسمة ويرفعون فيها جدران القصور والبيوت الفخمة ذات الفن المعمارى البديع ، ويكشرون من بناء المساجد الفخمة لله ، فكان عدد المساجد يوم احتلال فرنسا لهذه من بناء المساجد القضمة الله ، فكان عدد المساجد يوم احتلال فرنسا لهذه العاصمة القاهرة يربو عن المائة والعشرين مسجدا ،

# خــير الدين قبودان باشا:

اشتدت الحرب ضراوة بين الدولة العثمانية وبين اروبا التى تتزعمها الامبراطورية الاسبانية، واشتدت من جراء ذلك الحرب البحرية التى كان يتودها من الجهة الاروبية اندريادوريا ، الجنوى السالف الذكر ، الذى هزمته وأذلته مدينة شرشال ، فلم يجد السلطان سليمان العظيم شخصية من بين رجال البحر المسلمين ، تستطيع ان تقف فى وجه دوريا ، الاشخصية خير الدين ، فبادر باسناد خطة « قبودان باشا » اليه ، وهسى رتبة أمير البحر العام لجميع الاسطول العثمانى ، مع بقائه عملى رأس الدولة الجزائرية برتبة باى لرباى كما أسلفنا

ولبى خير الدين داعى الجهاد ، فترك على رأس الدولة الجزائرية نائبه وممثله محمد حسن آغا المذكور آنفا، وسارتوا نحو اسطامبول على رأس جزء من الاسطول الجزائرى يبلغ عشرين سفينة ، وهنالك فى دار الخلافة والسلطنة ، أقتبل سليمان أمير بحره المجاهد خير الدين ، على خير ما يتلقى به خليفة مسلم قائدا من أكبر قادة المسلمين ، وسلمه زمام البحر ، ومكنه من قيادة اسطول عثمانى يشمل ثمانين سفينة ، زيادة عسن سفن الاسطول الجزائرى ، واستعد لمنازلة الاسبان ،

#### انتقال المعسركة الى تونس:

كانت السلطنة الحنصية بتونس تعانى يومئذ سكرات الموت ، وتكاد تلفظ النفس الاخير ، وقد تولى أمرها السلطان الحسن بن محمد ، الذى خلف أباه محمد بن الحسن على العرش الواهى المضعضع ، ولكى تتصور انهيار الدولة ، تحت سلطة مثل هؤلاء الملوك ، وهى بين قوتين رهيبتين : قوة الاسبان وقوة العثمانيين ، أسوق لك ما قاله الدمشقى فى أخبار الدول: « وكان محمد بن الحسن مشتغلا باللهو والخمر ، مهملا لأمور الملك ، وترك خمسة وأربعين ذكرا ، خلفه منهم الحسن ، فقتل الحوته ، ولم ينج منهم الا الرشيد وعبد المؤمن لغيبتهما ، واشتغل ( مثل أبيه ) بالخصور والفجور ، وجمع حوله أكثر من أربعمائة غلام أمرد ، منهالت عنه الامة الى السرشيد .

« ولجأ الرشيد الى خير الدين صاحب الجزائر ، واستعان به على حرب أخيه » وما كاد السلطان سليمان يطلع على حقيقة الحالة بتونس ويدرك أن هذه المدينة التى أنحص فيها ملك بنى حفص ، اذ هى نقطة ضعف فى

الجهاز الاسلامي الجديد ، وأن العدو يوشك أن يستعملها ، مع طرابلس ، لضرب هذا الجهاز ومحاولة تتويضه ، حتى أمر خير الدين بالسير توا نحو تونس ، وأبعاد هذه الادران عنها ،

جاء الاسطول العثماني ، تحت قيادة خير الدين ، في شهر أوت ١٥٣٣ فعرج على مدينة عنابة وأخذ منها مددا أجاءه مع حسن آغا ، ثم تقدم نحو بنزرت برا ، وحلق الوادي بحرا ، فتمكن منهما دون عناد ، ووقف على أسوار مدينة تونس ففتحت له أبوابها ، وتقبله أهلها على الرحب والسعة ،

أما السلطان الفاجر ، الحسن بن محمد ، فقد سار ذليار ، حقيرا ، يستعدى شرلكان ورجال المسيحية على بنى قومه ، وحماة دينه .

وأما خير الدين ، فقد أخذ يجمع حوله الاعراب الذين انغمسوا في حمأة الفوضي والفتن ، قال ابن أبي الضياف « ثم ان خير الدين كاتب الاعراب ، وحذرهم سوء عاقبة الفتنة في الاسلام ، فأجابوه ، على شرط أن يبقى في أيديهم ما أعطاه لهم بنو أبي حفص من الاقطاعات ، فالتزم لهم بدلك ، وشرط عليهم : أن يكون مشتاهم بالصحراء ، وان يكفوا اليد العادية ، ثم بعث الى نائبه بالجزائر في ارسال عسكر وأربعمائة فارس ، ولما وصلوا وزعهم بالجهات ، لما رأى من حال أمر الملكة » اه

# نكبة الاسلام الرهيبة بتونس:

وصل سلطان النحس الحسن بن محمد ، الى اسبانيا ، و استنجد عاهلها ، فوجد شرلكان الفرصة السانحة التى تمكنه من ضرب خير الدين فى غير ميدانه ، ومهاجمته تحت ستار ارجاع السلطنة الى سلطان ذهب طريد العسدوان .

أخذ شرلكان يستعد استعدادا عظيما، ويريد أن يضرب الاسلام ويضرب الدولة العثمانية ويضرب خير الدين بالذات ، ضربات لا تقوم لهم بعدها في الارض الافريقية قائمة ،

أتم استعداده على أكمل وجه ، وأبحر من مدينة برشلونة يوم ٣١ ماى ١٥٣٥ ، يجر وراءه كما يقول المؤرخون الافرنج ، حملة صليبية حقيقية مؤلفة من ٣٠ ألفا من المقاتلين الاشداء ، يحملهم ٥٠٠ شراع ، وكانوا أمام أطلال قرطاجنة وسواحل مدينة تونس يوم ١٦ جوان ، ١٥٣٥ ٠

لم تكن القوة التى بين يدى خير الدين بكافية لرد هذه الحملة العظيمة ، اذ لم يكن الجيش الاسلامى يشمل الا نحو سبعة آلاف من الاتراك الذين جاء بهم خير الدين ، ونحو خمسة آلاف من التونسيين ، وتخلف الاعراب عن الجهاد ، فكانت النتيجة الحتمية ان استولى شرلكان على معقل « حلق الوادى » وهو مرسى مدينة تونس ، واستعد لمهاجمة العامسة الحفصية ، يتقدم صفوفه بصفة رمزية نذل الانذال ، الحسن بن محمد ، الذى كان قد ابرم مع صاحبه شلكان اتفاقا رهيبا ، وتقدم الجيش الغازى نحو مدينة تونس ،

فى نفس تلك الساعة ، وقع بتونس الحدث الذى عجل بالانهيار ، والذى كان سبب الكارثة العظمى ، ذلك هو انتقاض عشرة آلاف أسير نصسرانى كانوا محبوسين بالعاصمة الحفصية ، فعندما خلت المدينة من الجيش الذى تقدم لقتال العدو ، وجد هؤلاء الاسرى فرصتهم السانحة ، فخرجوا ، ولموا شعثهم ، ثم هاجموا معقل القصبة الذى لم يكن به من الحسرس الا القليل ، فتمكنوا منه وأداروا مدافعه صوب جيش المسلمين الذى وقع بين نارين ، وأوصدوا أبواب المدينة وقاموا عليها حراسا ، ليمنعوا خير الدين نارين ، وأوصدوا أبواب المدينة وقاموا عليها حراسا ، ليمنعوا خير الدين

وجيشه من الرجوع اليها والتحصن لمقاومة شرلكان الى أن تاتى النجادات ٠

تقول بعض كتب تاريخ الافرنج ، ان خير الدين قد شعر بذلك الخطر قبل معادرته مدينة تونس ، وانه قرر اعدام هؤلاء الاسرى ، لكن اسراع شرلكان بشن هجومه لم يترك لخير الدين وقتا لتنفيذ قراره .

قال ابن ابى الضياف: « فخرج لهم خير الدين فى اثنى عشر ألفا من صناديد المقاومين ، وصدقوا العزيمة فى القتال ، فاستولى على البرج المذكور ( برج العيون ) ثم رجع بمن معه الى المدينة فاضطرب عليه أهلها» بعضهم تمسك بطاعته وهى طاعة الله تعالى ، وبعضهم جنح لطاعة سلطانهم أبى حفص ٠٠٠٠ فجمع أعيان الناس وتكلم معهم فاختلفوا عليه ، فتركهم وخرج بمن معه الى الحرب ، وابلى خير الدين فى ذلك عليه ، فتركهم وخرج بمن معه الى الحرب ، وابلى خير الدين فى ذلك اليوم البلاء الحسن ، وحرص على الموت فوهبت له الحياة ثم انهزم الى القصية ( وكانت وقعة الاسرى )

« دخل السلطان الحسن بجيش الصبنيول الى تونس ، ولقيهم الاعراب مستشرين ، فقاتلهم الصبنيول ، ودخل السلطان القصبة، ونادى بالامان — وفى باطنه ضده — والدول اذا حان انقراض أوانها ، واشرفت على ما قدر من أجل سلطانها تهاونت بأمانها ، وجعلته وسيلة لعدرها ، وطعيانها، ولا ايمان لن لا أمان لنه ٠٠٠٠

«وذلك أن الصبنيول اشترط على السلطان الدسن المستول الم

من أهلها بذلك ، فبينما الناس في سكون عافية ، واغترار بخلب ذلك الامان، وأسواقهم مفتوحة ، اذ هجم عليهم عسكر الصبنيول على حين غفلة ، وامتدت أيديهم لاغتيال النفوس ونهب الاموال ، وفر الى زغوان مسن أمكنته الفرصة بنفسة وبأهله ،

« يقال : فى هذه الواقعة مات الثلث من أهل تونس ، ونجا الثلث ، وأسر الثلث ، والمأسور يفتدى ان كان له مال ، وبلغت الفديسة ألف دينسار ، وتغيرت البلاد وطمست أعلامها ، وكان ذلك سنة احدى وأربعين وتسعمائة ( ١٥٣٥ م ) ٩٤١ ه

يقول التاريخ الفرنجى ان عدد القتلى من سكان تونس خلال الثلاثة الايام الرهبية قد بلغ سبعين ألفا (١) ، وان كل مدخرات تونس وخيراتها ونفائسها وأموالها قد ذهبت ضحية الغدر والخيانة والنهب والسلب والقتل الذريع ولا أعرف فى تاريخنا الاسلامى مذبحة بلغت هذا الحد من الهول، والفظاعة . انوحشية ، على يد عدو غادر ، الا مذبحة القدس الشريف يوم دخله الجيش الصليبى أول مرة ، أو مذبحة بغداد ، يوم دخله شرخلق الله هولا كوو وحوش التتار والمسغول .

ومن العجب أن بعض مؤرخى الفرنج يريدان يشكك فى نسبة هـذه الاعمال الاجرامية الفظيعة الى شرلكان ، أو يحاول أن يخفف من وطأتها، لكن وثيقة بخزانة سيمانكاس تدين الامبراطـور وتصمه بهـذا العـار الى الابـد .

<sup>(</sup>۱) منبری تمارو Histoire Générale de l'Algérie

غنى رسالته الموجهة يوم ١٣ جويلية ١٥٣٥ ؛ الى حاكم مدينة بجايـــة يتوا، الامبراطور في تاعة غريبة ما تعريبه بالنص:

« ولكن ، بما أن سكان مدينة تونس لم يقابلوا ملكهم قبولا حسنا ، كما يستحق وكما هو واجبهم : فقد رأينا أن نأمر بنهب المدينة انتقاما منهم على سوء سلوكهم • »

وبعد أن أسنت الأمر على هذه العفة للعسن بن محمد ، فوق أشلاء أمته وجثث الرجال والنساء والاطفال من بنى قومه عقد مع الاسبان معاهدة تقتضى:

۱ = اعتراف الدولة الحفصية بتبعيتها الدولة الاسبانية .
 ۲ = ملكية الاسبان ملكية مطلقة لمرسى حلق الوادى وقرطاجنة ،
 ومدينة عنابة ، ومدينة المهدية .

۳ = الترام ( السلطان ) بأن لا يدخل بالاده أحد من مهاجرى الانداس ، يهوديا كان أو مسلما ، وقفل شرلكان بأسطوله ، ومعظم جيشه الى صقلية .

والذى يدل على ان هذه المعركة كانت تاسية عنينة ، هو طول أمدها ، فان الاسبان قد نزلوا الساحل التونسى يوم ١٦ جوان ، واحتلوا حلق الوادى يوم ١٤ جويلية أى بعد نحو الشهر تقريبا ، واحتلوا تونسس ونكبوها يوم ٢١ جويلية أى ان المعركة الغير المكافئة دامت ٣٦ يوما .

الله المسهد المالية المراكات والمهال والمسهدة المت عنون والمالية ويتعان ويتماحة المسلوب المدود والمهاد المساول المساول المسلوب والمالية والمسلوب المسلوب المس

# 

عاد خير الدين الى بلاده الجزائرية ، بعد ان ذاق الامرين من الجوع والظما والحر ، واستقر حينا بمدينة قسنطينة ، وطارت البشائر الى كل جهات الجزائر برجوعه ، واخذ يستعد لاستئناف الجهاد ضد الاسبان في الميادين التي يختارها بنفسه ، وقد كانت ضراوة الاسبان قد بلغت حدها الاقصى ، وعقد شسرلكان العزم على تقويض أركان هذه الدولة الجزائرية الفتية مهما كلفه الامر ، حتى يفسح فيها المجال لاستعمار اسبانيا وانتشار المسيحية عنوة واقتدارا ، وان ربك لبالمرصاد ،

# احتلال الاسبان مرسى هنين

كانت مدينة هنين المرسى الطبيعى لعاصمة تلمسان ، وثغرها المبتسم على البحر، نظرا لقرب المسافة بينهما ، وتقع هنين داخل جون حسسن ، فى منتصف الطريق بين بنى صاف وجامع الغزوات ، وبينها وبين تلمسان على خط مستقيم ٥٤ كيلوا متسرا .

وعندما احتل الاسبان مدينة وهران سنة ١٥٠٩ ، ارسل ملك تلمسان مددا لمرسى هنين ، وحصنها ، واستعد للدفاع عنها نظرا لما لها من أهمية انتصادية اذ كانت مركز المبادلات التجارية مع اروبا ، وخاصة مع بالاد البندةية .

فى سنة ١٥٣١ ، خلال شهر أوت ، تلقى القائد الاسبانى دون الفارو دوبازان don Alvaro de Bazan أمر الامبراط ور شرلكان بمهاجمة المدينة بقوة ، واحتلالها ، اذ كان الامبراط ور يريد تطويق

مملكة الجزائر الجديدة ، من شرقها ومن غربها ، بسياج من الحصار متين، ويفرض سلطانه بعنف على بنى حفص بنونس ، وعلى بنى زيان بتلمسان، الذين كانوا آخذين - كبنى حفص - فى الانقراض والاضمحلال .

وقف الاسطول الاسبانى المؤلف من ١١ سفينة حربية وناقلتين امام المرسى الذى لم تكن به قوة كافية للدفاع ، فأنزل بها الجيش الذى جاء به من اسبانيا ، والفرقة التى أخذها من وهران ، وهى مؤلفة من من جنديا ، واحتل المدينة وتحصن بها ، بعد دفاع قام به رجال الشعب الذين لم تكن لهم قيادة ولم يكن بين أيديهم سلاح ثم أخذ قصبة البلادوغنم ما كان بها ،

كتب الراهب أسقف طليطلة ، صاحب السلطان المطلق باسبانيا ، للامبراطور ، عن هذه المدينة :

«لقد أكد لنا الذين يعرفون البلاد ، ان لمدينة هنين ومرساها أهمية بالغة ، فهنين بلدة محصنة ذات أسوار منيعة ، ولها قلعة عظيمة ، ولا تبعد عن تلمسان الا ١٢ مرحلة ، وهذا أمر له أهميته العظمى ، بالنسبة للحركة التجارية التي يمكن أن نتداولها مع العبرب ، كما ان امتلاكنا لمدينة هنين يساعدنا بالاخص ، على ابقاء ملك تلمسان تحت قبضة أيدينا، فهو لن يفكر في مهاجمتها ، عندما يرانا قد تمكنا من البلاد داخل حدودنا الجديدة وتحصنا بها »

وفى نفس الرسالة يصف الكردينال للامبراطور كيفية احتلال الاسبان المدينة ، يوم ٨ سبتامبر ١٥٣١ ، فيقول :

« امتطى دون الفارو وجيشه متن ١١ سفينة حربية ، صحبة سفينتين

ناتلتین ، وأخذ معه مؤنا وعتادا تكفیه لمدة شهرین ، وخرج من مالقة فی شهر أوت ، عاقدا العزم على أن يقوم بعمل خالص لوجه ربنا ، مفید لجلالــة امبراطــورنا ،

«ثم حل بمدینة و هران ، فأخذ منها حسب التعلیمات التی تلقاها منی ، ۲۵۰ جندیا ، و غادر ها یوم عید سان برتامی ( ۲۶ أوت )وأناخ علی مدینة هنین التی هی من ممتلکات ملك تلمسان ، فدخل أسطول جلالتكم مرساها، ومكنه الله منها ، فاحتل الدینة و القصبة ،

« ولم تكن المدينة تنتظر هذا الهجوم ، ولم تكن بها كل حاميتها ، فسهل علينا الامر من جراء ذلك ، ولم تكلفنا العملية كثيرا ، حيث أن عدد القتلى من رجالنا لم يتجاوز الاربعين ، أما عدد الجرحى فمائة رجل » « وثائق سيمانكاس »

أما الدكتور لبرنى ، ممثل الامبراطور بوهران ، فيكتب لسلطانــه يوم ٢ سبتامبر ١٥٣١ :

«أعتقد أن احتلالنا لمرسى هنين أنما هو حادث عظيم جدا • ذلك أنسا باستقر أرنا وبتمكننا من هذه البلدة ، نستطيع أن نعاقب ملك تلمسان ، ونجبره على القيام بتعهداته ،

« وذلك أن الطريق من هنين الى تلمسان ، أقرب وأضمن من طريــق وهران والمرسى الكبير ، ونستطيع من هذه البلدة ، دون كبير عناء أن ندخل مملكة تلمسان وأن نأخذ من مولاى عبد الله أحسن ممتلكاته . »

ويستدل من عدد قتلى الاسبان وعدد جرحاهم ، على أن المعركة التى دافع فيها الشعب عن نفسه وعن مدينته كانت معركة حامية ، وقد ترك الاسبان بقلعة المدينة سبعمائة مقاتل ، و١٥ مدفعا ،

لكن الشعب الابى ، حوالى المدينة قد حاصرهم ، ولم يترك لهم فرصة النوغل داخل البلاد ، ولا هو سمح لهم بالتزود ، فساءت حالتهم ، ولم يتلقوا المدد بانتظام من اسبانيا ، فلم يستطيعوا البقاء بها أكثسر من للائمة أعوام ، واضطروا لاخلائها بصفة تامة خلال شهر دسامبر ١٥٣٤ ، بعد أن جعلوا عاليها سافلها وامعنوا في تخريبها ، وتقويض معالمها ، ومساحدها ، وأفسدوا مرساها ، وصارت أثرا بعد عين ، بعد أن ذاع صيتها وطارت شهرتها خلال خمسمائة سنة ، وذكرت في تقاويم البلدان الشهريرة ،

# احتلال الاسبان لمدينة عنابة:

ما كاد خير الدين يعادر مدينة عنابة ، بعد انسحابه الاضطرارى مسن تونس سنة ١٥٣٥ ، ويعود للجزائر ، من أجل مواصلة الاستعداد للجهاد، وحمل الحرب الى بلد العدو ، حتى بادر الاسبان بمهاجمة عنابة ( بونة ) التى كانت تابعة اسما لسلطة بنى حفص بتونس ، والتى اعترف السلطان النذل ، الحسن بن محمد بالتنازل عنها لسادته الاسبان .

هاجم الاسبان اذن المدينة فى شهر أوت سنة ١٥٣٥ وقد حفظت لنا الوثائق الاسابنية التى ذكرنا فيما سلف مصدرها ، تقريرا ضافيا عن هذا الاحتلال ، وكيفيته ، ونتائجه ، أرسل به قائد الحملة المركيز دى مونديخار ، الى الامسراطور بتاريخ ٢٩ أوت ١٥٣٥ ، وهذا تعريبه :

« كان البحر هادئا انما كانت الرياح معارضة ، لم يصل الاسطول الا بعد خمسة أيام الى عنابة ، وكان دون الفارودي يازان قد سبقنا اليها مع النقالات ، وما كاد يصل حتى تلقى بعض ضربات من المدافع ، مما يــدل على ان السكان قد صمموا على الدفاع .

« وأنزلنا الجند ، ثم شكلنا كتيبتين ، وارسلنا بهما لمهاجمة القصر ، ولم يكن العرب ينتظرون هجومنا عليه ، فبادروا بالتخلى عنه ، ولم نفعل ذلك اليوم شيئا آخر ، فاكتفينا باحتلال القصبة والمدينة ، أما التقالات التى منعتها من قبل مدافع العدو من الاقتتراب ، فانها قد دخلت المرسى ، وخلال الثلاثة أيام الموالية اشتغلنا بانزال المدفعية والذخيرة والمؤن الى البر ، وبعد امعان النظر فى وضع المدينة والقلعة ، تأكد لدى أنه يجبعلينا أن نحتلهما معا مؤقتا ، لأن الجند الذى يحتل القلعة لا يتمكن بسهولة أن ينجد وأن يمون اذا كان العرب يحتلون المدينة ، بل يجب أن لا نترك العرب يدخلون المدينة الا بعد التحريح لهم بذلك ، فاذا دخلوها لا يجب أن يجدوها خالية (منا ) لأنهم فى هذه الحالة يخشى أن يعودوا اليها ، أو ان عربا آخرين يدخلونها مكانهم ويتصرفون فيها بصفة تجعلها غير صالحة السكنين ،

« ولقد ترکت ۲۰۰ جندی بالقصر ، و ۲۰۰ جندی بالمدینة ٠

«واذا مارأينا السماح للعرب بسكنى المدينة من جديد ، فعلينا أن نقيم حصنا فوق المرتفع الذى يعلو المرسى ، لكى نستطيع نجدة جند القصر ، »اه واننا لندرك من هذا التقرير أن العرب قد خرجوا من المدينة عندما انتهوا من عملية الدفاع واستقروا حولها ، محاصرين للاسبان ، منتظرين وصول المدد ، من أجل مباشرة عملية الانقاذ ،

#### مهاجمــة الباليـــار:

كان لزاما على خير الدين ، وقد استقر بصفة مؤقتة بمدينة الجزائر نظرا لالتزاماته التى تقرضها عليه خطته الجديدة • كقائد عام للاسطول الاسلامى العثمانى ، أن يشعر شرلكان بوجوده ، وأن يرد على ضربة تونس بضربة مثلها ، وأن يتحدى الاسبان فى عقر دارهم ، وأن يعلن للعالم أجمع بأن هذه السلطة الجديدة التى أقامتها ارادة الشعب بمدينة الجزائر ، انما قامت لكى تعيش ، ولكى تنمو ، ولكن تجاهد وتنتصر ، وأنه اذا أصابتها نكسة اليوم ، فانها ستعود فى العد القريب رافعة أعلامها فارضة ارادتها ، متحدية أعداءها •

واختار خير الدين ورجاله هدفا لضربتهم الانتقامية مدينة ماهون ، عاصمة جزائر الباليار ، وجزيرة مينورقة بصفة أخص فسار على رأس عمارة ضخمة ، يتحدى أندريا درويا ، وكامل القوى الاسبانية ، وانقض على مدينة ماهون ، فاحتلها ، وكان يستطيع ان يفعل بها ما فعل الاسبان بتونس ، لكنه تورع عن ذلك ، وعف عن سفك الدماء دون موجب شرعى، فاكتفى بالاستحواذ على كل ما فى المدينة من خيرات ، وأرزاق ، وأموال، ثم احتل مينورقة بأكملها ، وعف فيها كذلك عن سفك الدماء ، انما أمعن في جمع ما بها من ثروات وخيرات وعاد بها ، رافعا لواء التحدى ، الى مدينة الجزائر غنيمة اقتسمها المجاهدون فيما بينهم بعد تسليم الخصس لبيت مال المسلمين ، واختار من أهل ماهون ومينورقة ، ستة آلاف نسمة، لبيت مال المسلمين ، واختار من أهل ماهون ومينورقة ، ستة آلاف نسمة، الجزائر ،

ولقد اقضت أنباء هذه النكبة التي حلت بجزائر الباليار الاسبانية مضاجع الامبراطور الذي اعتقد باطلا ان خير الدين لن تقوم له بعد حادثة تونس قائمة ، كما اهتزت لها كل أوساط البلاد المسيحية في أروبا جزعا وهلعا ، ومحت بصفة عملية ، آثار انتصار شرلكان بتونس ، وسط لجة من الدماء البريئة ، وعلم الناس كافة ، في الشرق وفي الغيرب ، ان اهذا التحدي الجربيء ما وراءه ، وان هذه الصفحة من القتال المرير بين الصليبية الاسبانية الاروبية ، وبين الدفاع الاسلامي ، لم تنته بعد •

## عودة خير الدين لاستامبول ، ونيابة حسن آغا

بعد تلك الغزوة الانتقامية الناجحة ، جاء الامر من السلطان سليمان لخير الدين بالسفر حالا لاستامبول ، كي يقود الاسطول العثماني في حربه العنيفة ضد القوى المسيحية المتجمعة حول الامبراطور الاسباني ، والتي يقودها أندريا دوريا ، الخصم العنيد الجسور ، فعادر خير الدين مدينة الجزائر للمرة الثانية ، تاركا على رأس الدولة من جديد ، رفيقه المقدام ، محمد حسن آغا ، رجل الادارة ورجل الحرب ، وذلك في شهر دسامبر محمد حسن آغا ، رجل الادارة ورجل الحرب ، وذلك في شهر دسامبر محمد حسن آغا ، رجل الادارة ورجل الحرب ، وذلك في شهر دسامبر محمد حسن آغا ، رجل الادارة ورجل الحرب ، وذلك في شهر دسامبر محمد حسن آغا ، رجل الادارة ورجل الحرب ، وذلك في شهر دسامبر محمد حسن آغا ، رجل الادارة ورجل الحرب ، وذلك في شهر دسامبر و المحمد حسن آغا ، رجل الادارة ورجل الحرب ، وذلك في شهر دسامبر و المحمد حسن آغا ، رجل الادارة ورجل الحرب ، وذلك في شهر دسامبر و المحمد حسن آغا ، رجل الادارة ورجل الحرب ، وذلك في شهر دسامبر و المحمد حسن آغا ، رجل الادارة ورجل الحرب ، وذلك في شهر دسامبر و المحمد حسن آغا ، رجل الادارة ورجل الحرب ، وذلك في شهر دسامبر و المحمد حسن آغا ، رجل الادارة ورجل الحرب ، وذلك في شهر دسامبر و المحمد حسن آغا ، رجل الادارة ورجل الحرب ، وذلك في شهر دسامبر و المحمد حسن آغا ، رجل الادارة ورجل الحرب ، وذلك في شهر دسامبر و المحمد حسن آغا ، رحل الادارة ورجل الحرب ، وذلك في شهر دسامبر و المحمد حسن آغا ، و المحمد

# الفصل السادس

تلاعب الاسبان بعرش تلمسان



#### أواخسر بنى زيان

لنترك مؤقتا محمد حسن آغا يحكم مملكة الجزائر باسم صاحبها خير الدين ، ونائبا عنه ، ينظم الدولة ، ويمهد الامور ، ويجمع الكلمة ويستعد الدناع عن الارض الاسلامية التي وضعتها ثقة سيده خير الدين على رأسها ولنترك خير الدين ، واندريا دوريا ، ومن ورائهما السلطان سليمان وشارلكان يتصادمون برا وبحرا ، في صراع هائل دام أعواما ، سنجمل الحديث عنه بعد حين ، ولنلق نظرة فاحصة على ما كان يجرى بتلمسان، وحوالي تلمسان مسن مأسساة فساجسعية ،

والحق أن حديث الانهيار الزياني كان حديثا عجيبا ، فهذه الدولة التي تصدعت وحدتها وتناثر قبل احتلال اسبانيا لوهران عقدها ، قد ازدادت بعد هذا الاحتلال رسوبا في مهاوى الاضمحلال ، وما كانت سنواتها الاخيرة \_ 0 عاما منذ احتلال وهران \_ الا سلسلة من الدسائس والنتن ، والاضطراب ، تنازعها عوامل عدة متباينة ، متناقضة ، لم تجد الدولة من بينها مخرجا .

العامل الاول هو حب البقاء ، وهو عامل أساسى جوهرى ، لم يكن وليد رغبة أصحاب العرش أو الطامعين فيه أو المتقاتلين عليه فحسب ، بل كان أيضا والى حد بعيد ، رغبة الشعب التلمسانى ، وما اليه من اطراف

هذه الملكة المنقلصة فكان من الواضح الجلى ، أن الشعب هنالك يريد بقاء الدولة الزيانية ، وكأن يرى وجوب المحافظة على تلمسان العظيمة التآلدة ، عاصمة للدولة ، وسط كل الاعاصير ، بل رغم كلا الاعاصير والعامل الشانى هو نشأة الدولة الجزائرية ، كوحدة من وحدات الامبراطورية الاسلامية العثمانية الضخمة ، فهذه الدولة الجديدة تريد بلا ريب ولا شك ، بسط سلطانها على كامل الارض المغربية ، وعلى الاخص، نوق أديم هذه الرقعة التى تدعى بالارض الجزائرية ، والتى تحتد ما بين دولتى بنى حفص وبنى مرين الوطاسيين با لمغرب الاقصى ،

والعامل الثالث ، هو المطامع الاسبانية الجامحة التي رأت في تدهور الدولة الزيانية وسيلة تمكنها من تحقيق صليبيتها ، وبسط سلطانها على كامل البلاد وكان احتلالها لوهران ، وتحصنها بها أول تنفيذ لهذه الغاية، وكان رضوخ سلطان تلمسان ، أبي حمو الثالث ، لها واحتمائه بها ، امعانا في ذلك التنفيذ ، الى ان اعتقدت أن مملكة بني زيان قد اصبحت جزءا من ممتلكات الامبراطور ، وان على اسبانيا وحدها تقع مسؤولية ابعاد خطر الدولة الجزائرية عنها ، وانك اذا ما رجعت الى صفحة سالفة، كتبناها عن تدخل عروج رحمه الله في أمر تلمسان ، واستشهاده حولها ، رأيت صورة صادقة لهذا الاشتباك الغريب في المصالح والاهوا،

زد على كل ذلك ، هذا التكالب على العرش ، واحتماء كل دعى من أدعيائه بطائفة من الشعب ، أو طائفة من أصحاب المنافع والغايات والانطاعيين ، وقد ربط بعض الملوك ومدعو الملك حبلهم باسبانيا، لاحبا ، بل خوفا وطمعا ، وربط بعضهم الآخر ، حبلهم بالجزائريين العثمانيين ،

التابلة ذلك التيار ومقاومته فأصبح التاريخ الزياني من جراء كل ذلك ، مهزلة سخيفة لا يكاد الانسان يفقه من كنهها شيئا ، اذ طالما انقلب حليف العثمانيين حليفا لاسبانيا ، وطالما انقلب حليف الاسبان حليفا للجزائريين وهـكذا دواليك .

وان الذي يهمنا في خلال بحثنا هذا ، ليس هو تفصيل احتضار الدولة الزيانية، انها الذي يهمنا بصفة خاصة، هو تغلغل السيطرة الاسبانية من خلال هذه الاحداث المؤلمة داخل البلاد ، وتلاعبها بمقدراتها ، وارغامها على الخضوع لمعاهدات واتفاقات كلها لصالح الاسبان ، وكلها لفائدة استعمارهم وبقائه ،

قلنا فيما سلف ، ان أبى حمو الثالث ، الذى رجع مع الجيش الاسبانى، واحتل تلمسان سنة ١٥١٨ ( ٩٦٤ ه ) قد مات فى نفس تلك السنة ، وكان خلفاؤه على الملك الى سنة ١٥٤٢ كما يلى :

به أبو محمد عبد الله الثانى ( ١٥١٨ ) حاول سياسة حياد بين اسبانيا والجزائر غلم يفلح ـ حاول التقرب من الاسبان ـ ثار عليه أخـوهأبـو سرحان المسعود ، واستعان بخير الدين ودولة الجزائر ، فأعانته .

المجه أبو سرحان المسعود (١٥١٩) احتل تلمسان باعانة الجزائريين و وأطرد أخاه عبد الله الثانى – بايع السلطان سليم العثمانى – ثم نكث البيعة وأعلن نقض ارتباطه بالجزائر و

\* أبو محمد عبد الله الثانى (ثانيا) ـ ذهب الى الجزائر ، يستنجد خير الدين ضد أخيه ، ويلتزم بالبيعة والوفاء ، فأنجده خير الدين وتحزب معه الشعب ورجع الى تلمسان ، واستمر على الوفاء ـ مختارا تارة ، ومضطرا أخرى ـ الى أن مات ملكا رغم الاضطراب .

هذه الملكة المتقلصة فكان من الواضح الجلى ، ان الشعب هنالك يريد بقاء الدولة الزيانية ، وكان يرى وجوب المحافظة على تلمسان العظيمة التقادة ، عاصمة للدولة ، وسط كل الاعاصير ، بل رغم كلا الاعاصير والعامل الشانى هو نشأة الدولة الجزائرية ، كوحدة من وحدات الامبراطورية الاسلامية العثمانية الضخمة ، فهذه الدولة الجديدة تريد بلاريب ولا شك ،بسط سلطانها على كامل الارض المغربية ،وعلى الاخص، فوق أديم هذه الرقعة التي تدعى بالارض الجزائرية ، والتي تمتد ما بين دولتي بني حفص وبني مرين الوطاسيين با لمغرب الاقصى .

والعامل الثالث ، هو المطامع الاسبانية الجامحة التي رأت في تدهور الدولة الزيانية وسيلة تمكنها من تحقيق صليبيتها ، وبسط سلطانها على كامل البلاد وكان احتلالها لوهران ، وتحصنها بها أول تنفيذ لهذه الغاية ، وكان رضوخ سلطان تلمسان ، أبي حمو الثالث ، لها واحتمائه بها ، وكان رضوخ سلطان تلمسان ، أبي حمو الثالث ، لها واحتمائه بها ، امعانا في ذلك التنفيذ ، الى ان اعتقدت أن مملكة بني زيان قد اصبحت جزءا من ممتلكات الامبراطور ، وأن على اسبانيا وحدها تقع مسؤولية ابعاد خطر الدولة الجزائرية عنها ، وأنك أذا ما رجعت الى صفحة سالفة ، كتبناها عن تدخل عروج رحمه الله في أمر تلمسان ، واستشهاده حولها ، وأيت صورة صادقة لهذا الاشتباك الغريب في المسالح والاهوا ، والمتلفة ،

زد على كل ذلك ، هذا التكالب على العرش ، واحتماء كل دعى صن ادعيائه بطائفة من الشعب ، أو طائفة من أصحاب المنافع والغايات والاقطاعيين ، وقد ربط بعض الملوك ومدعو الملك حبلهم باسبانيا، لاحبا ، بل خوفا وطمعا ، وربط بعضهم الآخر ، حبلهم بالجزائريين العثمانيين ،

لقابلة ذلك التيار ومقاومته فأصبح التاريخ الزياني من جراء كل ذلك ، مهزلة سخيفة لا يكاد الانسان يفقه من كنهها شيئا ، اذ طالما انقلب حليف العثمانيين حليفا لاسبانيا ، وطالما انقلب حليف الاسبان حليفا للجزائريين وهكذا دواليك .

وان الذي يهمنا في خلال بحثنا هذا ، ليس هو تفصيل احتضار الدولة الزيانية، انما الذي يهمنا بصفة خاصة، هو تغلغل السيطرة الاسبانية من خلال هذه الاحداث المؤلمة داخل البلاد ، وتلاعبها بمقدراتها ، وارغامها على الخضوع لمعاهدات واتفاقات كلها لصالح الاسبان ، وكلها لفائدة استعمارهم وبقائه ،

قلنا فيما سلف ، ان أبى حمو الثالث ، الذى رجع مع الجيش الاسبانى، واحتل تلمسان سنة ١٥١٨ ( ٩٦٤ه م) قد مات فى نفس تلك السنة ، وكان خلفاؤه على الملك الى سنة ١٥٤٢ كما يلى :

بابو محمد عبد الله الثانى (١٥١٨) حاول سياسة حياد بين اسبانيا
 والجزائر فلم يفلح - حاول التقرب من الاسبان - ثار عليه أخسوهأبو
 سرحان المسعود ، واستعان بخير الدين ودولة الجزائر ، فأعانته .

المنعود (١٥١٩) احتل تلمسان باعانة الجزائريين و المرد أخاه عبد الله الثانى – بايع السلطان سليم العثمانى – ثم نكث البيعة وأعلننقض ارتباطه بالجزائر .

\* أبو محمد عبد الله الثانى (ثانيا) - ذهب الى الجزائر ، يستنجد خير الدين ضد أخيه ، ويلتزم بالبيعة والوفاء ، فأنجده خير الدين وتحزب معه الشعب ورجع الى تلمسان ، واستمر على الوفاء - مختارا تارة ، ومضطرا أخرى - الى أن مات ملكا رغم الاضطراب .

\* محمد السابع ( ١٥٢٤ ) ابن السابق – انصاع لدسائس الاسبان واحتمى بهم – هزمه خير الدين وتمكن منه ، ثم عفا عنه ، فأخلص له الى حين واستعد للجهاد – نكص على عقيبه ، وقبل التبعية الاسبانية – بقى مذبذبا – ذهب لوهران ملتجأ لاسبانيا بعد خلعه .

وساتيا المارية الاسبان وجمع كلمة المسلمين ، استجابة لرغبة الشعب عليم المحارية الاسبان وجمع كلمة المسلمين ، استجابة لرغبة الشعب وساتيك بأنبائه عند رجوعنا لذكر الحروب الجزائرية الاسبانية وولكي نستطيع فهم هذه الحوادث ، ونفقه طريقة التلاعب الاسباني ، ومابذلوه من دسائس ، رأينا وجوب الاستعانة بالوثائق الاسبانية الرسمية الستى ذكرنا جانبا منها فيما سبق ، والتي سنورد بهذه المناسبة ، جزءا منها غير قليل ، يتعلق بهذه الفترة بالذات ، أيام ثار الامير عبد الله بايعاز وباعانة جده للأم عبد الرحمن ابن رضوان أحد شيوخ قبيلة بني عامر عبلي أخيه الملك محمد السابع ، والاسبان من وراء الاثنين ، يدسون ، ويحرشون ويساومون ، فلندرس اذن هذا « الملف » الذي اخترناه مسن ويدرشون ويساومون ، فلندرس اذن هذا « الملف » الذي اخترناه مسن بين مآت الوثائق ،

## من رسالة كتبها محمد السابع لحاكم وهران الاسباني:

لقد وصلتنا رسالة سيادتكم وفهمنا محتواها • أن خادمنا الامين يعقوب بن اليسار (اليهودى) سيقدم عليكم موفدا من قبلنا ، وسيقص عليكم حالتنا هاهنا ، وأرجوكم أن تصدقوا كل ما يقوله لكم على لساننا عليكم حالتنا هاهنا ، وأرجوكم أن تصدقوا كل ما يقوله لكم على لساننا

ويقول التقرير الاسباني المقدم من والى وهران للامبراطور عن مقابلة المبعوث المذكور:

«وعند ما سمع ابن اليسار جوابنا (عما تقدم به من العروض) قال باسم الملك الذي بعث به: بما أن بيترو دي قودوا وبارافان ، والدكتور لابريخا (الوفد الاسباني) لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر مما ذكروه ، فأنا لا أستطيع أن أذكر لكم بقية الامور التي كلفني ملكي بعرضها عليكم ، ولهذا فسأعود اليه ، لعرض الامر عليه ، ثم أتصرف حسبما أتلقاه مسن تعليماته » ه .

واننا لنفهم من هذه الرسالة ، ان محمدا السابع كان يفاوض الاسبان مفاوضة حازمة ، وان سفيره ابن اليسار اليهودى قد قام بواجب السفارة حق القيام وقد كان الملك محمد ، فى نفس ذلك الوقت ، يساوم الجزائريين، ويعتمد على اعانتهم ، لكى يتمكن من دحر أخيه الامير عبد الله وجده عبد الرحمان بن رضوان القائم بدعوته ، ولكى يطمئن من ناحية الاسبان ، هذا ما تحدثنا عنه بأطناب وبيان جلى ، الوثيقة التالية :

#### تقرير اسبائي عن الحالة في تلمسان

قــدم النقــرير ، الحاكم بيــدرو دى لــودى من وهران لنيافة الاسقف ، بتاريخ ۲۰ أوت ۱۵۳۱ ٠

« هذا هو تقرير أقدمه لكم عما يجرى الآن بمملكة تلمسان .

ان الملك محمدا وأخاه عبد الله يتقاتلان وقد أرسل مولاى عبد الله مزواره صحبة جماعة من الرجال لقتال أخيه محمد ووقعت معركة يقال أن النصر فيها كان لجماعة عبد الله لكن جاء قائد بنى راشد على رأس خمسمائة من رجاله فاضطر أخو الملك الى الانسحاب و

« وجميع عرب الملكة قائمون اليوم : بعضهم مع الملك وبعضهم مع

الامير عبد الله ، وأنا أظن أن كل العرب في هذه الناحية الشرقية من المملكة سينضمون الى الامير عبد الله اذا ما حل بهذه الساحة ، ونرجو أن يقع هذا الامر على هذا المنوال ، لأن أخ الملك اذا أصبح حليفنا ، فاننا سنمسك بجميع خيوط اللعب ويستطيع صاحب الجلالة ( أمبر اطور السبانيا ) أن يفيد من الموقفحسب ارادته ،

« وأنا اعتقد ان ذلك ممكن • اذا ما أخذنا بهده الطريقة : جلالة الامبراطور يؤيد عبد الله ويعترف به ملكا • ويسلم اليه قسما مهما من الاراضى التي سنفتكها من أيدى الترك •

« لكتنا مع ذلك لا نقوض سلطان ملك تلمسان ، ونترك له ما بيده مسن الارض ، وبهذه الطريقة سيعلن الاثنان سرورهما ورضاهما ، وسيكونان معا عونا لنا على محاربة بربروس ، (خسير الديسن )

« ان ملك تلمسان (مولاى محمد ) قد دعا اليه أحد اليهود من هنا (وهران ) ولا ربب أنه سيتخذه واسطة للدخول في مفاوضات معنا ، أما العرب الذين أرسلهم لنا الامير محمد ، فقد اعتبروا دعوة هذا اليهودي لتلمسان كفضيحة وبذلت كل جهدى لتهدئة خواطرهم ، وهذا ما يحدث غالبا لمن يتعامل مع الشقين في وقت واحد ، »

وجاء فى رسالة من الدكتور لبريخا كوريجبدور وهران الى الامبراطور بتاريخ ٢ سبتامبر ١٥٣١ ، ما نصه عن الموضوع :

« اننى باذل قصارى جهدى لاقناع عرب الماكة (تلمسان) بان ينضموا الينا وأنا معتقد أن هذه هى الوسيلة الوحيدة التى يمكننا بها معاقبة ملك تلمسان على عدم وغائه بعهوده ، وعلى عدم سماحه للعرب بأن يبيعونا المؤن كما كانوا يفعلون من قبل . « ولقد دخلت فى مفاوضات مع الامير ( عبد الله ) مع حرصى على أن يعرف الملك ( مولاى محمد ) ذلك بصفة رسمية، حتى يعلم مدى الخسارة التى تلحقه من جراء اقلاعه عن خدمة جلالتكم ٠

ومنذ خمسة عشر يوما، طلب اليي الملك أن أرسل له شخصا يستطيع التفاوض معه، فبعثت اليه باثنين من اليهود الحذرين الاذكياء، وهما أهم من وجدت هنا .

فنى أول الامر سارت الامور سيرا حسنا، وسر الله بعدودة المفاوضات، لكن ساءت الامور عند ماحل بتلمسان مندوب من قبل التركى العظيم (السلطان العثماني) فمولاي محمد أظهر عندئذ من الاعتزاز بمجىء الرسول التركى ماجعله لايرفض فقط المتبال المندوبين اليهوديين، بل انه اسلمهما للقتل •

وفى هذه الاثناء أعلمنى الامير عبد الله بأنه سيحسل قريبا بوهسران صحبة نسائه واولاده والشيوخ المنضمين تحت لوائه، واعلمنى كذلك انه سيسلم الى الرهائن التى طلبناها منه، وأنا فى الحقيقة محتار مسن هسذا الامر لاننى كنت اخبرت الامير بأنه اذا ماوضع عائلته عندنا فى مدينة وهران وحدًا الشيوخ المنتمون اليه حذوه، فان جلالتكم سوف تسلم لسه العون من مال ورجال لكى يحتل مدينة تلمسان، على شريطة أن يكون أكثر وفاء، من اخيه فى تنفيذ شروط الانفاقية التى ستعقد معه ه»

## رسالة بليغة جدا من عبد الرحمان ابن رضوان للحاكم الاسباني

« نذكر هذه الرسالة بنصها البدوى العامى، ونذكر بين قوسين تفسير بعض كلماتها، وقد بلغ ابن رضوان أن حاكم وهران قد سافر أو سيسافر لاسبانيا وكان يعتمد على اعانته كل الاعتماد، لنصر حفيده الامير عبد الله، ضد اخيه الملك محمد السابع

## الحمد لله وحـــده ٠

الى الفارس الجيد الحسين (بفتح الحاء) دون مرتينى ادى القربطى ( القرطبى ) اعزه الله، بعد سلمنا عليك نعرفك جنا ( جاءنا ) كتابك مع اتيميز والمجال الدى ( الذى ) عملوا تجار الله يعيشك وفرحنا بيه وسرنا وعملنا العون ونحنا مجين سع ( الساعة ) واحمد ولدنا مرط ( مرض ) مرط كبير وصل حتى الموت وشفاه الله وهذى الايام جنا خبر عليكم أنسك مشيت لذاك البر ( لذلك البر أى لاسبانيا ) وتوقفنا ولادرنا اش نعملوا حتى أصحابنا العرب قلو ( قالوا لنا أنهم خرج لسحر ( خرجوا للصحراء ) انطربنا للرأس ( انضربنا للرأس ) وكتبنا لك بلعزم ( بالعزم ) تعرفنا المخبر ان كان أنت مازلت في وهران عرفنا ، وان أنت عزم ( عازم ) على المشى لذلك البر عرفنا والسلام على دون فونتشك وعرفنا كيف هو دون الهونس أى جاكش خبر عليه ،

وكتب عبد الرحمن بن رضوان لطف الله وسلام . كتب يوم الجم عالسادس شهر ربيع لول عام ٣٥ »

وتفيدنا هذه الرسالة أولا ان ابن رضوان وحفيده كانا يأتمران فعلا باوامر حاكم وهران، ويعملان لحسابه، ثانيا ان الجند الذي كان يعمل معهما، كان من المرتزقة الاعراب الرحل الذين يقطنون الصحراء .

## تقرير من حاكم هنين للامبراطور عن حالة تلمسان

٢٦ افريل ١٥٣٤

كتبت منذ ايام لجلالتكم اعلمكم اننى اتصلت من جواسيسنا باخبار عن مولاى محمد ملك تلمسان ٠

« انه قد استعرض يوم ٢٠ من هذا الشهر جيشا اعده لقتالنا وهذا الجيش مستعد للسفر حيثما يريد ٠

«واخبرنى احد هؤلاء الجواسيس ان الملك قد اتصل برسول مسن الجزائر يحمل اليه رسالة تخبره بموت بربروس (خير الدين) • فحزن الملك لذلك حزنا شديدا • وألقى بنفسه فوق الأرض نائحا منتحبا ثم نهض وقال للشيوخ الذين كانوا حوله بما ان «والدى» بربروس قد مات، فلم يبق لنا من عمل نعمله، وطلب اليهم أن يعودوا الى بلادهم ريثما يتحصل من الاتراك على العون والتأييد من جديد • فلما سمع الشيوخ كلاهم خرجوا من عنده وكلهم يقول فيه سوءا •

« ويقول بعض الجواسيس الاخرين انه جاءت بعد ذلك رسالة من الجزائر تؤكد أن بربروس لم يمت ، انما هو في مكان مجهول .

« ويقول البعض ان الملك مولاى محمد لايريد أن يحارب النصارى ، لانه رجل ليس له قلب، وانه منغمس فى الملذات الى العنق، وانه لايفكر الافى ابتزاز المال من أية جهة كانت ،

ويقولون: انه جاء من مدينة الجزائر بزوجتين دخل بهما في هـده المدينة وجاء كذلك بزوجتين اخذهما بمدينة فاس عندما كان محاربا لابيه \_ وبعد ما تولى ملكا بتلمسان تزوج ست عشرة مرة ولا يفعل شيئا الا

المنالات والانراح ، ويلح في طلب المال من أهل المدينة ومن العـــرب واليهود »

هزيمة الاسبان وابن رضوان ــ امام ملك تلمسان تقرير الكونت دى الكوديت حاكم وهران ، للامبراطور

١٢ جويلية ١٥٣٥

«يظهر لمى أن العرب الذين كان ابن رضوان يثق بهم ثقة مطلقة والذين تر لئاديهم عدته الى ساعة الحاجة اليها، لم يكتفوا بخيانته وقلب ظهر المجن له فقط، بل انهم قد انضموا لاعدائه، أما العرب الذين بقروا مخلصين له فانهم قد لاقوا عنتا كبيرا من بقية العرب الذين جمعوا مائتى رمح من قبائل بنى راشد

« وعندما رأى ابن رضوان انه ام يتصل به احد ممن كان يعول عليهم في تلمسان، فقد تشاور في الامر مع المسيحيين، وعزم على الانسحاب مع الملك (أى حفيده الامير المطالب بالعرش) لكن العرب المناوئين له تسد اقتفوا خطواته، وكي يسهل عليه الانسحاب والنجاة من اعدائه، اضطر لتر كالمدافع الاربعة التي جاءه بها المسيحيون الى هنا ، بعد أن عطلوها، «لكن ما راعهم اثناء الانسحاب الاقائد بني راشد يهاجمهم على رأس فرسانه هجوما عنيفا، ففقد المسيحيون والعرب ثباتهم أمام هذا الهجوم، ففروا لايلوون على شيء من أجل النجاة بأنفسهم ،

خلاصة : ففريق منهم وصل الى وهران، وفريق اسر، أما فريــــق الفونسو مرتبتــز فقد التجــا الى تيفيــدة وعرم على الدفاع حتى المــوت .

لكن اخر الانباء التي وصلتني تقول ان هذا الفريق قد استسلم، وان قائد بني راشد قد ساقه اسيرا الي تلمسان « ان مولای محمد ملك تلمسان لایجهل انه قد نجا من خطر عظیم ، لكن لایجب أن ینسی أن أخاه لایزال حرا طلیقا، وهذا ما یجعله مضطرا للتعامل معنا بصدق وامانة، وذلك مالم یفعله ابدا حتى الیوم .

انه قد انتصر علینالکنه رأی ماذا تستطیع القلة من النصاری أن تفعله اثناء المعركة، فكیف بها ان هی أصبحت كثرة ٠

ولقد اخبرنى ابن رضوان بأنه سيسير الى الصحراء لكى يأتى بماله هناك من المال وبما أنه يخشى أن يهاجمه العرب اثناء سفره، متى علموا بهزيمته، فانه قد سافر مسرعا، وفي عزمه الرجوع الى هنا، ثم المسير الى جلالتكم ليستمد منكم العون والتأييسد .

انه لايفكر الا فى أمر واحد، الا وهو الانتقام واخذ ااثار من مولاى محمد، ولقد طلب منى الاذن بالقدوم الى وهران، وكذلك طلب بقيـــة الشيوخ الذين بقوا على ولائهم له، وقد منحتهم هذا الاذن .

وبما أنه من المهم جدا بالنسبة لنا أن يبقى العرب دوما مختلفين، فقد حرضت أبن رضوان والشيوخ الذين معه على مواصلة القتال ·

وعلى كل فاننى مواصل الجهود لكى يتفاقم أمر الخلاف بين الطرفين ، ) رسالة المنصور بن بوغنى قائد بنى راشد

بعد المعركة السالفة الذكر، كتب قائد بنى راشد الذى هزم الاسبان واعراب ابن رضوان، رسالة لابن المزوار فى وهران، تدل على تخوفه من وهذا تعريب الرسالـــة :

الى السيد عبد الله بن المزوار، من أخيه

المنصور بن بوغانم ٠ (١)

انك قد علمت بدون شك ماوقع بارادة الله بيننا وبين ابن رضوان ومن معه من العرب، فاننا قد غلبناه وانهزم هاربا تحت جنح الظلام، ولقد كنا نود لو أن هذه الحادثة لم تقع عولكن هي مشيئة الله وقدره، وان ابن رضوان الذي خدع جماعة وهران (الاسبان) هو المسؤول الوحيد عن هذه الحادثة،

أود بعاية الشوق أن أجتمع بكم و وبودى أن أعرف كيف تسير أموركم هناك ( فى وهران ) وهل الكونت ( حاكم وهران ) مستعد للخير باسم الله وهل هو موتور مما حدث، وهل يمكن التفاهم معه، والمثل يقول: ان خير الصلح هو ما يقع بعد المعركة و ونسأل الله أن يكتب خير السلام ، »

#### حول الاسرى المسيحيين بتلمسان

رسالة الكونت د الكوديت الى محمد ملك تلمسان :

ه جاءتنی رسالة سیادتکم صحبة کونیز الوادی القنطیرة تعلموننی فیها بأنکم لاتزالون عند حسن استعدادکم، وانکم سترسلون لنا بالاسری المسیمیین (حسب المعاهدة السابقة)

فلتعلم سيادتكم اننى لاازال عند حسن استعدادى. واننى لا أكن

<sup>(</sup>١) الروايات والمرامسلات الرسمية الاسبانية كلها تدعوه : ابن بوغاني .

أية نية خلف لتعهداتي، واعتقد انه لاموجب لمفاوضات جديدة، فسيادتكم اعطتنا كلمة الشرف بأن ترجع لنا الاسرى المسيحيين • (وبعد هذا تهديد علني في حالة ما اذا لم ينفذ العهد • )

※ ※ ※

جواب الملك محمد عن الرسالة السالفة

« ارجوكم أن تطيلوا أجل العشرين يوما بعض الشيء لكى نرجع لكم المسيحيين فهذه قضية ليست من السهولة بالدرجة التى تعتقدونها، ولا أستطيع ارجاع الاسرى الابعد أن أضمن لهم سلامة الوصول السي وهران، وقد طلبت الى القائد المنصور أن يقدم على فى تلمسان وأن يأتى معه بفريق من الفرسان لكى يصحبوا الاسرى الى وهران \*»

### رسالة ملك تلمسان للامبراطور • ومعاهدة التبعية

«يقول ناقل هذه الرسائل من الاسبانية الى الفرنسية، مسيو ابريموداى

أن العزيمة التي لحقت بخير الدين فيتونس؛ واحتلال الاسبان لعاصمة بنى حفص هو الذي جعلنا نفهم مغزى هذه الرسالة والسبب في ارسالها ، فقد ظن ملك تلمسان بان امر الانراك انتهى، وانه لايستطيع وحدد الوقوف في وجه الاسبان فاراد أن يرجع حسن العلاقات معهم بعد الحادثة المذكورة آنفا مع ابن رضوان وسنرى في هدذه الرسالة، انه لم ينس المطالبة بشيء، من ممتلكات حلفائه الاقدمين به رجال الجزائر به في عالمة ماذا تمكن شر لكان من احتلال مدن الجزائر، ودلس وشرشال حالة مااذا تمكن شر لكان من احتلال مدن الجزائر، ودلس وشرشال ومع هذه الرسالة، نص المعاهدة التي عرضها، ممهورة بختمه :

تلمسان ٥ سبتامبر ١٥٣٥

« تعلمون جلالتكم اننى كاتبتكم مرارا قبل هذا، التمس منكم قبولى خمن حلفائكم وخدامكم، واننى لم اتلق منكم أى جواب، والله يعلــــم شدة رغبتى فى أن اكون من أصدقاء جلالتكم ،

وفى هذه الاثناء حاربنى ابن رضوان وجاء يهاجمنى ومعه جماعة من المسيحيين، فكنت مضطرا للدفاع عن نفسى، ولقد كلفنى هذا كثيرا، لكن لم أكن استطيع غير ذلك، والأعتقد أن جالالتكم تعتب على اذا انا دافعت عن مملكتى وعن نفسى .

وانى أرسل لجلالتكم معاهدة امضيتها بنفسى وختمتها بختمى، والتمس من جلالتكم المصادقة عليها .

#### خلاصة المعاهدة

۱ ــ أن يعترف بى الامبراطور صديقا حليفا، ولاينصر على عدوا
 ۲ ــ أتعهد بان أدفع أربعة آلاف دوبلا DOBLAS سنويا وفى نفس الاجال
 النى تعهد بها والدى من قبلى ، على شريطة أن مداخيل باب تلمسان تكون لى ،

كما كانت لوالدى (المكوس على البضائع التي تدخل وهــران أو تخرج منها ،

لتلمسان او من تلمسان ) •

۳ ــ اذا زادت مداخیل باب تلمسان عن الاربعة الاف دوبال ( التی
 هی ماتعهد الملك بدفعه ) نان الزائد یكون لی خاصة .

خسب المعابل ذلك اتعهد بأن ارجع للكونت دى الكوديت السبعين أسيرا مسيحيا الذى هم الان بتلمسان، ويوجد من بينهم خمسة اسرى عند عائلات تلمسانية، لها خمسة اسرى بوهران، فالرجاء الامر بالمبادلة .

ه \_ لايقبل فى مدينة وهران ابن رضوان ولاحقيده، ولاأحد مــن

رجاله فان دخلوا وهران فرجائي الي جلالتكم أن يبقــوا بها أسرى ٠

٣ ــ اذا مافتح جلالة الامبراطور مدن الجزائر وشرشال وتنس، فله أن يبقيى تحت سلطاته المدن المذكورة وغيرها من المراسى التى يود جلالته الاحتفاظ بها اما داخلية البلاد المذكورة فيجب أن ترجع لى و لانها كانت من ممتلكات آبائي وأجدادى و

٧ \_ يكون هذا الصلح لمدة عشرة أعوام ٠

ولم يقبل الكونت دى الكوديت هذا النص، فارسل للملك مشروعا اسبانيا استثمر فيه فزع الملك محمد ورعبه، وهذه خلاصة المعاهدة الجديدة التى فرضها الاسبان:

۱ — أنا مولاى محمد ملك تلمسان : أتعهد والتزم بمحض اختيارى ،
 بأن أكون الصديق والحليف والتابع لجلالة الامبراطور ، اذا ما رضى
 أن يشملنى بحمايته والتزم بتنفيذ الشروط الآتية :

٢ - أكون ضديقاً لمن يصادق جالاته ، وعدوا لمن يعاديه ، ولا أسمح
 مطلقاً لاعدائه عرباً أو مسيحيين باجتياز مملكتي

٣ ــ اذا جاء جلالة الامبراطور بنفسه الى مملكة تلمسان لمحاربة بقية
 الملوك في البلاد فانا التزم السير معه واضعا تحت تصرفه كل القوى التي لدى .

ع ومقابل ذلك يتعهد صاحب الجلالة باعانتى ضد من يحاربنى أو يريد بى سوءا ، وذلك بواسطة الجيوش التى لجلالته بمراكز الحدود ،
 و اذا جاءت جلالته لملكة تلمسان بنفسها أو أرسلت جيشا لقتال أعدائها غانا أتعهد بأن أمدها بالاقوات وحيوانات الجر بأرخص الاثمان ،
 أعدائها غانا أتعهد بأن أرجع لوهران فى مدة ثمانية أيام ، كل الاسرى

المسيحيين الموجودين بتلمسان ، وهم على أحسن حال من الصحية والسلامة ،

۷ ل أقبل فى بلادى لا بربروس ولا أى أحد من قراصنة الاتراك
 ۱۰۰۰ واذا حل بربروس أو جماعته ببلادى فأنا أبذل جهدى لاسرهــــم
 وتسليمهم لحاكم وهران

۸ — أمنع كل العرب وزناتة فى مملكتى من الحاق أى ضرر بمدينتى
 وهران والمرسى الكبير أو سكانهما من العرب واليهود وكذلك عرب الجبال
 ( الخاضعين لاسبانيا • )

۹ ــ أعطى أو امرى لكى تمر كل تجارة تلمسان بمدينة وهران ، دون غيرها من المراسى الا اذا سمح الامبراطور بذلك .

۱۰ ــ يسمح لى جلالة الامبراطور بأن أضع فى وهران عددا من المتصرفين لكى يتولوا تبض المكوس الراجعة لى منهذه التجارة، يستثنى من ذلك ما يرد لتموين مدينة وهران ، ما عدا التمور التى هى بضاعة .

۱۱ ـ العرب واليهود سكان مدينة تلمسان ومملكتها ، يستطيعون القدوم الى وهران وغيرها من ممتلكات جلالة الامبراطور ، ويستطيعون سكناها بصفة مسالمة دون أى اعتراض ، على شريطة احرازهم على الاذن بذلك من حاكم وهران و ولسكان وهران والمرسى الكبير مثل هذا الحق فى سكنى تلمسان ومدن مملكتها ، على شريطة احراز الاذن منى ،

۱۲ ــ لا يمكن اجبار أحد رعايا مملكتى ، عربا أو يهودا ، على اعتناق الدين المسيحى ، وبــمح لهم بأن يعيشوا أحرارا حسب قوانينهم ، وأن تحترم ديارهم وممتلكاتهم ، وأن يباشروا أعمالهم التجارية مع كل ممالك ورعايا جلالة الامبراطور .

۱۳ \_ مدة هذه المعاهدة خمسة أعوام • ابتداء من يوم اعلائها •
 ۱۴ \_ التزم بأن أدغع لجلالة الامبراطور ، الذي أعترف بتبعتي له ، مقدار أربعة آلاف دوبلة كل سنــة \_ من الذهــب الصافي ، معيار ١٧ تيراطا ، وموزونة وزنا دقيقا •

الامبراطور تحت تصرفى ، عند الحاجة \_ كما فعل مع والدي \_ خمسمائة رجل لشاركتى فى الدناع ، وأتعهد بأن أدنع مرتباتهم
 منذ اليوم الذى يعادرون فيه مملكة تشتالة .

۱۹ \_ یحدث کثیرا أن عربا ویهودا من سکان تلمسان یقدمون الی وهران لشرا، بضاعة ، زیعطون بدلیا رقاعا تدنع عند رجوعهم لوهران اکنهم لا یعودون ولا یدفعون ، فانا التزم بدفع قیمة تلك الرقاع ، ویجب ارغام کل عربی أو یهودی من سکان وهران علی تسدید دینه لتجار تلمسان

۱۷ ــ اذا حل ابن رضوان أو حفيده مولای عبد الله بوهران ، نان حاکم وهران بيقيهم بها لا يخرجون منها طوال مدة الصلح ٠

۱۸ ـ سأعلن عن هذه المعاهدة فى كل مملكتى للجميع ولأعدائى الذين ثاروا ضدى لفائدة أخى مولاى عبد الله ولجده (للام) ابسن رضوان و فمن تبلها واطاعها فهو منى ويدخل فى خدمتى و ومن عصاها وخالفها فهو عدو لا يجب أن يقبل فى مدينة وهران و

۱۹ ـ هذه المعاهدة أمضيتها بنفسى وختمتها بختمى ووضعت عليها طابع الدولة ، » اه

رسالة الكوديت لابن رضوان ، بعد توقيع المعاهدة : اضطر الملك محمد وهو تحت تهديد الاسبان الذين يقودون حركة ابن

رضوان وحفیده ، ضد مملکة تلمسان ، أن یمضی تلك المعاهدة ، وقـــد یئس من تلقـــی ای نجــدة ·

وهكذا نفض الاسبان يدهم من يد ابن رضوان وحفيده (مؤقتا) وكتب د الكوديت الى ابن رضوان الرسالة التالية :

#### وهران أكتوبر ١٥٣٥

« الى الكلى الاحترام الفارس المغوار السيد عبد الرحمان بسن رضوان • لقد وصلتنى رسالتكم لكننى أنتظركم شخصيا • وأنا آسف جدا لعدم تمكنكم من الحضور حسب وعدكم • « ان مولاى محمد قد عرض علينا عروضا كبيرة لخدمتنا لم نكن نستطيع الا قبولها ، ولم يكن جلالة الملك يستطيع أن يرفضه كحليف • لهذا أرجوك أن تقدم الى هنا وان تأتى معك بمولاى عبد الله ، فلا يمكن أن تجدا ملجأ أكثرا منا ، وأضمن لكما • انكما تستطيعان البقاء هنا دون أن يلحق الضرر أحدكما أو أحد الذين يقدمون معكما •

ان سلامتكما مرهونة بسرعة القدوم وكل تأخير يكون فيه الخطر ، وبادر بايقاف القتال ، وأنا أعرف أن العرب الذين هم معك يخونونك ، وانك تجتاز خطرا عظيما بوجودك فيهم .

## الكونت د الكوديت يستحث الامبراطور على احتلال تلمسان

تلكأ ملك تلمسان فى تنفيذ المعاهدة ، ولا ريب أن الشعب قد هاج وماج عندما علم بتفاصيلها ، وكان خير الدين قد رجع للجزائر سالما ، وقام بعمليته الانتقامية الباهرة ضد الاسبان فى جزائر البايا ، كما أسلفنا ، وتقدم الى الملك محمد بستحثه على عدم تمكين الاسبان مسن رقاب

المسلمين ، أمام كل ذلك راجع الكونت د الكوديت موقفـــه ، وكتب الى الامبراطور الرسالة التالية : وهران ١٥٣٦

« أرجوكم ياسيادة أنطونيو فيلاليا نطو ، أن تبلغوا جلالة الامبراطور عنى ما يلى :

« لقد بذلت قصاری جهدی لاستدراج الملك مولای عبد الله لوهران ، ( أخ وعدو الملك محمد الذي تعاقد مع الاسبان )

« والذى أرى الآن وجوب عمله هو المبادرة بتنصيب مولاى عبد الله ( حفيد ابن رضوان ) على عرش تلمسان • وهذا أمر ذو أهمية كبرى فى خدمة جلالتكم • اننا بهذه الصفة نكون على يقين من أننا سنستعيد المصاريف التى تكبدناها فى حملتنا الاولى ، ونأمن كذلك ثر امتلك بربروس لملكة تلمسان •

« اننى أطلب من جلالتكم امدادى بخمسة عشر ألف رجل ، وثلاثمائة من الحرس الخاص لكى أبدأ حالا بالزحف على تلمسان ، وأعتقد أن مدة أربعة أشهر كافية من أجل احتلال الملكة كلها ، اما مولاى عبد الله فهو مستعد لقبول كل الشروط التى سنفرضها عليه ،

« واذا أراد جلالة الامبراطور الاحتناظ بمدينة تلمسان لنفسه ، فاننى مستعد للدفاع عنها مدة سنة كاملة بواسطة أربعة آلاف رجل و ٤٠٠ رمح على أن يدفع جلالة الامبراطور جرايات الرجال كما يفعل فى وهران ، ويعطينا المدفعية والذخيرة الكافية ، أما بقية الامور فانا الكفيل بها .

« اما اذا كانت جلالتكم غير مستعدة الآن لعمل شيء لفائدة مولاي

عبد الله فأنا أرجو أن تمنحوه شيئًا يكفيه للقيام بأوده ، مثلما فعلتم من قبل مع غيره من أمراء وملوك العرب

« ومن اللائق أن تراسل جلالتكم الملك عبد الله والملكة أمه ، وجده ، للتعبير عن سروركم من أجل حضورهم واستقرارهم بوهسران ، وأن جلالتكم تعتبرهم من أخلص خدامها .

« واذا كنت الح الحاحا شديدا من أجل الاسراع بالحملة ضد تلمسان فذلك لاننى أعتقد الوقت مناسبا جدا ٠

« فبربروس غائب اليوم عن الجزائر ، ولا يدرى أحد متى هو راجع • وفى المغرب الاقصى ، عادت الحرب بين ملك فاس ( من بنى وطاس ) وبين الشريف ( راس دولة السعديين ) وكلاهما لا يستطيع من جراء ذلك القيام لنجدة تلمسان •

« الشروط والتعهدات التى يلتزم بها مولاى عبد الله اذا أعانته جلالتكم على استرجاع الملكة لجرد احتلال مدينة تلمسان : يتعهد الملك عبد الله بأن يسدد خلال عشرة أيام كامل مصاريف الحملة •

« ويدفع لنا حالا جزية عشرة آلاف دوبلة ، ويتعهد بدفعها سلفا كل سنة

« واذا ما عزمنا مهاجمة مدينة الجزائر ، فانه يضع تحت تصرفنا ثلاثة آلاف رجل ينضمون للجيش المسيحى ، يقودهم جده ابن رضوان ، واعانة لنا على هذه الحملة ، فانه يسلم لنا في وهران ١٥٠٠٠ (١) فنيق من

<sup>(</sup>۱) الفنيسق الاسباني يسزن ٤٦،٥٠ كيلو ٠

القمح و ۱۰۰۰ فنیق من الشعیر ؛ و ۱۵۰۰ رأس من البقر ، كذلك ، هو بسلم لنا رهائن تشمل خمسین من أكبر شیوخ العرب ومن أقاربه وأحبابه ،

واذا ما أرادت جلالتكم بناء معاقل وحصون فى مدينتى أرزيــو وأرشقوم ، وذلك ما يجعل مملكة تلمسان دوما تحت رحمتكم ، فالملــك عبد الله يلتزم بأن يقدم لنا مواد البناء اللازمة .

.......

واذا أرادت جلالتكم ، ضمانا وتعهدات الملك عبد الله ، أن يحتال المجيش الاسباني « المشور » الذي هواهم حصون تلمسان ، فان الملك عبد الله يسمح لحاكم وهران بأن يضع في المشور أي عدد شاء من الجند الاسباني و ولا يسمح لاي عربي أن يدخل المشور مع الملك ، الا اذا ...مح له القائد الاسباني بذلك ، ثم أن الملك وأبن رضوان يتعهدان بامداد هذه الحامية بالمشور ، بكل ما هي محتاجة اليه من دقيق ، وقصح وشعير ، كامل المدة التي تريد جلالتكم ابقاء الحامية بالمشور ، »

وهكذا أسلم عبد الله تحت تأثير جده للام ابن رضوان ، كل شيء للاسبان مقابل العرش !

لكن الامبراطور الذي كان منغمسا الى الذقن في حروبه الاروبية التي سنأتي بكلمة عن تطوراتها ، لم يأذن بمهاجمة تلمسان ، ولا باعلان ملكية عبد الله ، وبقى متعاملا مع الملك محمد بصفة مرنة ، الى سنة ١٥٤٢ ، حيث خلعه أخوه أبو زيان أحمد الثالث ، وانتصب مكانه ملكا بتلمسان ، وعزم عزما صادقا على جمع كلمة المسلمين ومحاربة الاسبان ـ كما سيمر

عبد الله فأنا أرجو أن تمنحوه شيئًا يكفيه للقيام بأوده ، مثلما فعلتم من قبل مع غيره من أمراء وملوك العرب

« ومن اللائق أن تراسل جلالتكم الملك عبد الله والملكة أمه ، وجده ، للتعبير عن سروركم من أجل حضورهم واستقرارهم بوهــران ، وأن جلالتكم تعتبرهم من أخلص خدامها .

\*\*\*\*\*\*

« وإذا كنت الح الحاحا شديدا من أجل الاسراع بالحملة ضد تلمسان فذلك لانني أعتقد الوقت مناسبا جدا ٠

« فبربروس غائب اليوم عن الجزائر ، ولا يدرى أحد متى هو راجع، وفى المغرب الاقصى ، عادت الحرب بين ملك غاس ( من بنى وطاس ) وبين الشريف ( راس دولة السعديين ) وكلاهما لا يستطيع من جراء ذلك القيام لنجدة تلمسان ،

« الشروط والتعهدات التي يلتزم بها مولاى عبد الله اذا أعانته جلالتكم على استرجاع المملكة لمجرد احتلال مدينة تلمسان : يتعهد الملك عبد الله بأن يسدد خلال عشرة أيام كامل مصاريف الحملة .

« ويدفع لنا حالا جزية عشرة آلاف دوبلة ، ويتعهد بدفعها سلفا كل سنة

\*\*\*\*\*\*

« واذا ما عزمنا مهاجمة مدينة الجزائر ، فانه يضع تحت تصرفنا ثلاثة آلاف رجل ينضمون للجيش المسيحى ، يقودهم جده ابن رضوان ، واعانة لنا على هذه الحملة ، فانه يسلم لنا فى وهران ١٥٠٠٠ (١) فنيق من

<sup>(</sup>١) الغنيستي الاسبسائي يسزن ١٠٥٠ كيلو ٠

القمح و ٥٠٠٠ فنيق من الشعير ، و ١٥٠٠ رأس من البقر .

كذلك • هو بيلم لنا رهائن تشمل خمسين من أكبر شيوخ العرب ومن أقاربه وأحبابه •

واذا ما أرادت جلالتكم بناء معاقل وحصون فى مدينتى أرزيـــو وأرشقوم ، وذلك ما يجعل مملكة تلمـان دوما تحت رحمتكم ، غالملــك عبد الله يلتزم بأن يقدم لنا مواد البناء اللازمة .

\*\*\*\*\*\*

واذا أرادت جلالتكم ، ضمانا وتعهدات الملك عبد الله ، أن يحتسل الجيش الاسباني « المشور » الذي هواهم حصون تلمسان ، قان الملك عبد الله يسمع لحاكم وهران بأن يضع في المشور أي عدد شاء من الجند الاسباني و ولا يسمح لاي عربي أن يدخل المشور مع الملك ، الا الجند الاسباني و لا يسمح لاي عربي أن يدخل المشور مع الملك ، الا اذا سمح له القائد الاسباني بذلك ، ثم أن الملك وأبن رضوان يتعهدان بامداد هذه الحامية بالمشور ، بكل ما هي محتاجة اليه من دقيق ، وقمح بامداد هذه الحامية بالمشور ، بكل ما المن محتاجة اليه من دقيق ، وقمح وشعير ، كامل المدة التي تريد جلالتكم ابقاء الحامية بالمشور ، »

وهكذا أسلم عبد الله تحت تأثير جده للام ابن رضوان ، كل شيء للاسبان مقابل العرش !

لكن الامبراطور الذي كان منغما الى الذقن فى حروبه الاروبية التى سنأتى بكلمة عن تطوراتها ، لم يأذن بمهاجمة تلمان ، ولا باعلان ملكية عبد الله ، وبقى متعاملا مع الملك محمد بصفة مرنة ، الى سنة ١٥٤٢ ، حيث خلعه أخوه أبو زيان أحمد الثالث ، وانتصب مكانه ملكا بتلمسان ، وعزم عزما صادقا على جمع كلمة المسلمين ومحاربة الاسبان – كما سيمر

بنا مفصلا \_ وانسحب الملك محمد الى وهران مستعديا الاسبان على أخيه •

هذا نموذج فقط ، من الوثائق الاسبانية عن هذه الفترة الحرجة من تاريخ الجزائر ، وتاريخ آخر دولة بنى زيان ، وانها لتعطينا أصدق صورة عن دسائس ذلك العصر وفتنه واضطرابه ،

#### المسلمون المتعاونون مع العدو

نرى لزاما علينا قبل أن نختم صفحة الوثائق الاسبانية المتعلقة بهذه الفترة الكدرة من تاريخنا ، أن نذكر شيئا عن المسلمين الذين وضعوا أنفسهم تحت سلطة الاسبان ، سواءا كانوا من قبيلة بنى عامر أو من غيرها ، وعن النفسية التى دخلوا بها فى خدمة الاسبان .

هؤلاء توم يوجد مثلهم فى كل زمان ، وفى كل مكان ، مسن أصحاب الغايات ، وطلاب المال السحت ، والمتصيدين فى كل ماء عكر ، ولقد رأينا أمثالهم فى أروبا عندما دوختها جزمة المحتل النازى ، كما رأينا أمثالهم ببلادنا الجزائرية ، وهى تخوض معركة الحياة أو الموت ، أثناء الثورة العظمى ، وانضموا « الحركية » من حثلات الرجال وأشباههم ، فى عدد عظيم ، تحت لواء المستعمر ، يقاتلون الحوتهم وبنى عمومتهم وبنى خؤولتهم ، مقابل المطامع المادية ، والمال الحرام ،

نهذه رسالة كتبها خونة الرعيل الاول ، أجداد الحركية الاقدمون ، الامبراطور شرلكان ، يطلبون نيها المكافأة عن أعمالهم ، وخياناتهم لله ورسوله ولصالح المؤمنين ، وهي تمثل أقذر ما يمكن أن تنطوى عليه النفس البشرية من سقوط وانحطاط ورذيلة ، وتصور حالة « المتعاونين » النفسية في كل زمان وفي كل مكان :

الحمد لله وحده ولا غالب الا الله

السلطان العلى القوى المرفع الكمل الحفل الاجل المشكور الاشناع (الاشهر) الارفع ، طبعنا ومولانا السنياء (السلطان النبارادور الامبراطور) نصره الله وعلى قدره وشنو على جميع سلاطن الدنيا ، من خدمك المقبلين الارض تحت أقدمكم السعدة ، وصفنكم (عبيدكم) الشيخ محمد بن يوسف السودى وعبيد الجزائر السودى ، بعد السلام على مقمك العلى ، مولانا نصركم الله نحن جينا لهذا البلد متع وهاران لعند خدمكم الفيد بدرن دغودوى وخدمكم الفرنجدر ، مرسلين من عند خوننا الشيخ حميد العبد وكافة ولاد محمد وكافة ولد بوبكر ونحن فى خوننا الشيخ حميد العبد وكافة ولاد محمد وكافة ولد بوبكر ونحن فى خيل وقوم كثير قد الالفين خيل صححه ونحنا خدمكم وجندكم الغسرب في في وشرق ،

ونحب بالله أن نحنا جند برسم الجزائر وغيرها بالله تعل وكذلك على خدمتكم الله ينصرك المربطين أولاد سى أبوعبد الله سيدى محمد أفغول وسيدى عمار ونحن كولنا على خدمتك نموت ونحن صبقنا (سبقنا) الناس الكول لخدمتك ونحب من الله ومئك الله ينصرك تأمر على أن نوكافاو وقت ان نحنا خدمك نوصاح كما يعرفك القيد والقاظى متسع وهران والشيخ ماردهم ماكتب لمتامكم العلى الا نحنا العرب ما عندنا من يستور وجهنا في الكتبة ولا زايد الا نرغبو لله سبحنه أن يكبل تحت طعتك واقدمك بقية الدنيا والسلام على مقمك العلى من وهران أول يوم من شهر العيد المبرك ، » اه

ولعنة الله ، الى الابد ، على الخونة الانذال الساقطين ،

« تلك أمة قد خلت ، لها ما كسبت ، ولكم ماكسبتم ، ولا تسألون عما
كانوا يعملون • »

« ولا تزر وازرة وزر أخرى »

# الفصل السابع

غزوة شرلكان الكبرى ضد عاصمة الجزائر وانكساده الشنيع



#### ملابسات الفزوة:

هذه الغزوة الكبرى التى أراديها شرلكان حاسمة عارمة ، قاصمة لقهر الدولة الجزائرية الفتية ترتبط باسباب عدة :

منها: ارادة شرلكان ورجال اسبانيا ، الانتقام للشرف الاسباني الذي نال منه انكسارهم امام الجزائر سنة ١٥١٩ أي منال .

ومنها الفوز السياسي العظيم الذي نالوه بتلمسان والغرب الجزائري ، وتمكنهم من اخضاع بقايا الدولة الحفصية لسلطانهم المباشر .

ومنها الفوز السياسى العظيم الذى نالوه بتلسان والغرب الجزائرى ، عندما أخضعوا سلطان بنى زيان وربطوه بمعاهدة خضوع وتبعيسة واستسلام .

فاخضاعهم واذلالهم لسلطنتى تونس وتلمسان ، جعلهم يستطيعون التفرغ لمحاربة مملكة الجزائر ، ويطمعون فى تحطيمها وشيكا ، وربما ألموا أن يكون الجانبان الخاضعان فى الشرق وفى الغرب عونا لهما على بلوغ تلك الغاية الصليبية التى لاشك فى صليبيتها .

ومنها: وجود خير الدين بربروس بالشرق؛ وتفرغه لقيادة الاسطول الاسلامى العثمانى وما أحدثه ذلك \_ حسب ظنهم \_ من فراغ عظيم فى الدولة الجزائرية؛ واعتقادهم أن غياب خير الدين قد صدع الوحدة، وحطم القوة المعنوية التي كانت مستمدة من شخصيته القوية وسمعته العالمة .

ومنها: أن الجزائر لم يكن بها يومئذ من الجيش التركى العثمانى الا النزر القليل اليسير ـ حسبما يأتيك بيانه بعد هذا ، على لسان جواسيس الاسبان ـ غير قارئين للشعب الجزائرى حسابا ، وهو خصمهم ، وهـ وقاهرهم .

ومنها: أن الدولة العثمانية كانت هاتيك الآونية ، منهمكة في حروب أروبا ، وفي النمسا والمجر بالذات ، حيث قاوم المسيحيون مقاومة عنيفة ، دفاعا عن دينهم وعن شرفهم وعن أوطانهم ، رغما عسن الانتصارات العظيمة التي أحرزها العثمانيون برا وبحرا ، حيث كان أسطولهم المؤلف من ألف سفينة حربية ، كما يؤكد المؤرخون العثمانيون والاجانب تحت قيادة خير الدين الماهرة يهاجم ويقاوم الاساطيل المسيحية المتضامنة ، ومنها : الاخفاق الذي باء به ميثاق التعاون العثماني الفرنسي وتخاذل ملك فرنسا عن القيام بتعهداته ، ولذ لك حدث طريف يجب أن نخصه بشيء من الاطناب :

#### فرنسو الأول ملك فرنسا يستفيث:

يرجع هذا الحديث الى سنة ١٥١٩ ، حيث كان الملك الاسبانى شارل ، الذى ورث عرش جده فردنياند الكاتوليكى ، محطم دولة الاندلسس ، يتطلع الى عرش الامبراطورية الالمانية الذى خالا بموت حفيده الامبراطور مكسيمليان النمساوى ، وكان فرنسو ملك فرنسا ، عميد عائلة فالو ، يتطلع هو أيضا لذلك العرش الذى ينضوى تحت لوائه سبعة

ملوك وأمراء ، ومن هنا ابتدأت – رسميا – العداوة والمنافسة بين فرنسا ، وبقية الدول الاروبية ،

اجتمع الامراء الناخبون، في مدينة فرانكفوت، وطالت بينهم المداولات، والمساومات الى ان اتفقوا يوم ه جويلية ١٥١٩، على انتخاب ملك اسبانيا، الذي أصبح يحكم معظم ايطاليا، وبلجيكا، وهولاندا، والنمسا، وبعض الشمال الفرنسي زيادة عن الممتكات الشاسعة في أميركا، أمبراطورا، ووجدت فرنسا نفسها محاطة بالاعداء تكاد تفقد استقلالها، سيما بعد خيانة مارشال فرنسا الاميردي بربون، اثناء الحرب، واتفاق الامراء على اقتسام ترابها، وبعد معارك طويلة قاسية، وقع ملك فرنسا أسيرا بين يدى اعدائه، في ايطاليا، يوم ٢٤ فيفرى ١٥٢٥، وسيق الى مدريد، حيث أمنى معاهدة سلم فيها لاعدائه فيفرى ١٥٢٥، وسيق الى مدريد، حيث أمنى معاهدة سلم فيها لاعدائه بما طلبوا، وكتب لامه يقول: سيدتى، لقد خسرت كل شيء، ماعدا الشرف والحياة، ثم أطلق الاسبان سراحه، بعد أن ترك ولديه رهينة عندهم،

وأرسلت أمه أو أرسل هو على طريق أمه التي كانت تقوم مقامسه وصية على الملك ، رسالة يستغيث فيها بالسلطان سليمان العثماني العظيم ، وخصم المسيحية ، وخصم شرلكان في آن واحد ، يستعيث به ، ويعرض عليه التعاون ضد الخصم المشترك .

#### جواب الخليفة العثماني:

ولقد حفظ لنا التاريخ وثيقة اسلامية من الطراز الاول ، هي الجواب الذي رد به السلطان سليمان ، خليفة المسلمين على استغاثة فرنسو الاول ووعده بالاعانة ضد العدو المشترك ، وهي نموذج من « شعور العظمة »

الذى كان يتسم به سلاطين وخلفاء آل عثمان الاولون ، وهذا نصص الرسالة ، كما جاء تعريبها فى كتاب « تاريخ الدولة العلية العثمانية » للاستاذ محمد فريد :

## الله العلى المعطى المعين

بعناية حضرة عزة الله جلت قدرته ، وعلت كلمته ، وبمعجزات سيد زمرة الانبياء وقدوة فرقة الاصفياء ، محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الكثيرة البركات .

وبمؤازرة قدس أرواح حماية الاربعة ، أبى بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وجميع أولياء الله .

أنا سلطان السلاطين ، وبرهان الحواقين ، متوج الملوك ، ظل الله فى الارضين ، سلطان البحر الابيض ، والبحر الاسود ، والاناضول ، والرميلى ، وقرمان الروم ، وولاية ذمى القدرية ، وديار بكر ، وكردستان والديبجان ، العجم ، والشام ، وحلب ، ومصر ، ومكة والمدينة والقدس ، وجميع ديار العرب ، واليمن ، وممالك كثيرة أيضا ، التي فتحها آبائي الكرام ، وأجدادى العظام ، بقوتهم القاهرة ، أنار الله براهينهم ، وبلاد أخرى كثيرة أفتحتها يد جلالتي بسيف الظفر ، أنا السلطان سليمان خان ، ابن السلطان سليمان خان ، ابن السلطان بايزيد خان

الى فرنسيس ملك ولاية فرنسا:

وصل الى اعتاب ملجأ السلاطين المكتوب الذى أرسلتموه مع تابعكم فرانقيان النشيط ، مع بعض الاخبار التى أوصيتموه بها شفاهيا ، وأعلمتنا أن عدوكم استولى على بلادكم ، وانكم الآن محبوسون ، وتستدعون من هذا الجانب مدد العناية بخصوص خلاصكم ، وكل ما

قلتموه وعرض على اعتاب سرير سدننا الملوكانية ، وأحاط به علمسى الشريف على وجه التفصيل فصار معلوما .

فلاعجب من حبس الملوك وضيقهم .

فكن منشرح الصدر ، ولا تكن مشغول الخاطر ، فان آبائى الكرام وأجدادى العظام نور الله مراقدهم ، لم يكونوا خالين من الحرب لاجل فتح البلاد ، ورد العدو ، ونحن أيضا سالكون على طريقتهم وفى كل وقت نفتح البلاد الصعبة ، والقلاع الحصينة ، وخيولنا ليلا ونهارا مسروجة ، وسيوفنا مسلولة ، فالحق سبحانه وتعالى ييسر الخير بارادته ومشيئته ، وأما باقى الاحوال والاخبار ، فستقهمونها من تابعكم المذكور ، فليكن معلومكم هذا ،

تحريرا في أوائل شهر آخر الربيعين ، سنة اثنين وثلاثين وتسعمائة بمقام دار السلطنة العلية

القسطنطينية المحروسة المحمية .

## الهيجان المسيحى ، واخفاق المخطط الهجومى :

وما كاد يذاع نبأ هذا الطف بين سلطان المسلمين ، وملك فرنسا المسيحى ، حتى سادت أروبا كلها موجة من الاستياء والاشمنزاز ، ورفعت عقيرتها بالتنديد بملك فرنسا الذى يستنجد ( بالكفار ) اعداء المسيحية ، ضد ملك مسيحى ، واستغل شرلكان هذه الدعاية ، وزاد بواسطتها في التضييق على ملك فرنسا ، بعد أن أعلن الغاء المعاهدة السالفة سنهما

وكان البرنامج الذي وقع الاتفاق عليه بين مندوبي السلطان العثماني، والملك الفرنسي يقتضي مهاجمة مشتركة لبلاد ايطاليا • يقول محمد فريد

فى كتابه: تاريخ الدولة العثمانية ، الانف الذكر:

« وفي مايو سنة ١٥٣٨ ، جمع السلطان سليمان ببدد الارناوود (البانيا ) جيشا عظيما مؤلفا من مائة ألف مقاتل ، لشن الغارة على بلاد اليطاليا ، وكان معه ولداه : محمد وسليم ، وسفير فرنسا مسير دولافوى : وفي الوقت نفسه نزل خير الدين باشا بميناء أوترنتة بجنوب ايطاليا ، استعدادا لمهاجمتها من جهة الجنوب ، بينما يهاجمها السلطان سليمان من جهة الشرق ، وملك فرنسا من جهة الغرب ، لكن احجام ملك سليمان من جهة الشرق ، وملك فرنسا من جهة الغرب ، لكن احجام ملك عن التقدم ، اطاعة للرأى العام ( المسيحي ) كما ذكرنا ، كان السبب في عدم نجاح المشروع ٠٠٠٠ وانتهى الامر بان تهادن ملك فرنسا مع الامبراطور شراكان ، وأمنيا المهادنة في نيس سنة ١٥٣٨ » ،

انما الامر الذي لم يذكره ، الاستاذ محمد فريد ، هو أن مهادنة مدينة نيس ، قد وقعت تحث تأثير وضغط البابا بولس الثالث ، صونا للوحدة المسيحية ، وصدا للتقدم الاسلامي في بلاد ايطاليا .

لم تكن هذه الحادثة هي آخر عملية في الحلف العثماني الفرنسي ، فكلا الجانبين كان مضطرا لمد يده نحو الآخر ضد العدو المشترك ، في مستقبل الايام ، الا أن الذي يهمنا في بحثنا هذا ، هو التأكيد بأن هدنة نيس قد تركت المجال واسعا أمام شرلكان ، لتهيئة الحملة الحاسمة ضد الجزائر ، وخاصة أن ملك فرنسا ، قد تعهد لشارلكان ، تعهدا شرفيا ، بأنه لن يحاربه ولن يقوم بأي عمل ضده ، اثناء محاربته وتحطيمه لسلطان المسلمين في مدينة الجزائر ففرنسا ، والبابا ، وكل البلاد المسيحية ، كانت مشتركة في الحملة العظمى على مدينة الجزائر .

## تقرير سرى اسبانى عن قوة الجزائر:

من وثائق « سيمانكاس » الاسبانية : سنة ١٥٣٣ يحكم الجزائر الآن حسن آغا ، وينوب عنه في حالة غيابه حاج باشا والقائد الصوردو •

ويوجد بمدينة الجزائر ١٨٠٠ تركى · أما ببتية البلاد فيوجد من الاتراك :

|                                      | 40  | في تنيس |
|--------------------------------------|-----|---------|
|                                      | 1.  | في برسك |
|                                      | ٣٠  | شرشال   |
|                                      | 10. | المدية  |
| ۷۳۵<br>(لعلها زمورة أو بنورة ميزاب؟) | 1   | مليانة  |
|                                      | 17. | تادلـس  |
|                                      | 7.  | بنسورة  |
|                                      | ۲.  | جيجل    |
|                                      | ۲٠  | القــل  |
|                                      | 4   | قسنطسنة |
|                                      |     | H.      |

وهكذا يوجد نحو ٢٦٠٠ تركى - وتوجد بمدينة الجزائر نحو ٣٠٠٠ عائلة عربية و ٣٠٠٠ عائلة يهودية ٠

أما القوة التي بين يدى حسن آغا ، وهو مخيم الآن خارج المدينة ، فهي تشمل ٧٠٠ نركى ، وألف فارس وألفين راجل سن العسرب ، وأما تسليح الجزائر ، فعلى النمط التالى :

فى البرج الفوقانى: ثلاثة مدافع لرمى الحجارة ، و ٥ مدافع صغيرة وفى البرج الكبير بباب الواد: مدفعان كبيران ومدفعان صغيران ، وفى زاوية باب الواد، قرب البحر: أربعة مدافع ومن هذا المكان الى الباب المقابل للجزيرة: ١٧ مدفعا، ومن هذا الباب الى المسجد الكبير ١٧ مدفعا من البرونز و ٤ مدافع من الحديد ، من بينها ثعبانية CAULEUV, RINE مدفع طويل ورقيق • وبين المسجد الكبير ودار الصناعة ٢١ مدفعا من بينها ٦ مدافع صغيرة من الحديد •

وبین دار الصناعة وباب عزون ۸ مدافع - وفوق نفس الباب ۲ مدافع صنعیرة تدعی البازیة FAUCONNEAUX (ترمی قنایل من الرصاص تزن نحو کیلو) وفی المرسی ۸ سفن بحتوی أکبرها علی ۱۷ صفا للجذافین ۰

ويشتغلون الآن في المدينة بصنع الخبر المجفّف BISCUIT بكل نشاط ، وكذلك المدية ومليانة ، وذلك ما لم نشاهده أبدا من قبل .

ويسود الانزعاج في المدينة لانهم سمعوا أن الامبراطور سيعقد الصلح مع ملك فرنسا • لكن هدأت خواطرهم عندما سمعوا أن السلطان يجهز الآن عمارة قوية • »

#### تقرير سرى اسباني آخر عن حالة الجزائر:

الى صاحبة الجلالة الملكة •

من فرانسيسكو بيريزدى ايديا كاييز حاكم بجاية .

بجاية ٢٩ مارس ١٥٣٦

وهذه أنباء وردت علينا من مدينة الجزائر ، نقلها لنا ستة من العبيد المسيحيين الذين تمكنوا من الفرار يوم ٧٧ فيفرى وغادروا الجزائر فوق فلك ووصلوا الى مدينة بجاية ٠

يوجد الآن فى مدينة الجزائر ألفان من الاتراك ، وسبعة أو ثمانيــة آلاف من مهاجرى الاندلس فى مدن الجزائر ومليانة وبقاع أخرى وضع بها بربروس حاميات ، اما حاكم الجزائر اليوم فهو مرتد سارد ( مسن للمربينيا ) اسمه حسن آغا ، وسكان المدينة فى تلق شديد ، لانهسم التصلوا بأنباء موثوق بها ، تفيد تحرك أسطول جلالتكم ،

وأخبرنا الاسرى المذكورون ان الامطار الغزيرة التى انهمرت فى نصل الشناء قد هدمت سور المدينة فى ثلاث جهات وعلى مسافات شاسعة وقد أقدم السكان على ترميم ما تحطم ، بكل سرعة ، لكن العمل ام يتم الى الآن نظرا لعدم وجود البنائين العارفين ، ويقولون هنا أنهم سيستعينون بألف وخمسمائة من العرب المحيطين بالجزائر من أجل انجاز العمل ،

أما مدينة تسنطينة ففيها ١٥٠٠ من الانكشارية ، يتودهم تركى اسمه القائد كولج على • وبربروس هو الذى أرسل هؤلاء الانكشارية • وبما أن كولج على هذا تابع لحكومة الجزائر ، فلا ريب أنه سيقدم الى مدينة الجزائر بمجرد علمه بتحرك أسطول جلالتكم • »

# احتلال الجزائريين لبلدة (( جبل طارق )) والمعركة البحرية الكبرى :

اذا كان محمد حسن آغا ، نائب خير الدين على ملك الجزائر ، منهمكا في توطيد الامن ، ووضع أسس الادارة المستقرة ، ومحاولة جمع أطراف البلاد حول السلطة المركزية الجزائرية ، فانه الى جانب ذلك ، لم يهمل أمر الغزو والجهاد ، ولم يترك الاسبانيين في راحة على متن الحوض الغربي من البحر المتوسط ، بل كانت الوتائع والمغامرات البحرية متوالية خلال هذه المدة التي تلت خروج خير الدين من الجزائر ، والتي سبقت معركة شراكان الكبرى .

أهم هذه الوقائع البحرية بالا جدال ، هي معركة جبل طارق ، ببالاد الاندلس ، والمعركة البحرية الهائلة التي تلتها ، والتي دلت على قوة

الجانبين وعلى استعدادها ويقظتها .

فى شهر سبتامبر سنة ١٥٣٩ ، ركب الجيش الاسلامى الجزائرى ، وكان يشمل ١٣٠٠ رجل ، متن ١٣ سفينة حربية ، واندفع فى حركة سريعة وفى جرأة نادرة ، نحو بلدة « جبل طارق » •

وعلى حين غفلة من أهلها والمدافعين عنها من الاسبان ، نزل الى البر ، فاحتل البلدة وتمكن منها، واستحوذ على ما فيها من خيرات وأرزاق مختلفة غنائم للمسلمين وتوغل في جهات الساحل الاسباني الجنوبي يغنم ما وقع تحت يده من أموال ومتاع الاسبان ، ويختار من بينهم جماعات مسن الاسرى ، والسبايا ، يسوقهم للبيع في المدن المغربية الشمالية ، وخاصة تيطوان ، ثم يعود للميدان ،

وعندما تمت العملية ، وقفل راجعا الى مدينة الجزائسر ، اعترضت طريقه عمارة بحرية اسبانية ، وافرة العدد ، تحت قيادة الاميرال برنارد دى موندوزا ، فاستعرت نيران المعركة بين القوتين ، وكانت عنيفة قاسية ، أسفرت عن غرق عدد من سفن الجانبين ، ولقد تمكن الاسبان من تحرير سبعمائة من الجذافين النصارى الذين يعملون أسرى فسوق السفن الجزائرية ، لكن خسائر الاسبان كانت خلال هذه المعركة عظيمة جدا ، اذ كلفتهم حسبما يروى تاريخهم ثمانمائة قتيل ،

#### غزوة شراكان الصليبية الكبرى:

أتم الامبراطور شرلكان تجهيزاته الحربية البحرية ، من أجل تحطيم مدينة الجزائر ، وأمده البابا يوحنا الثالث بعون أدبى عظيم ، علاوة عن العون المادى ، اذا نشر في البلاد الاروبية كلها أمرا باباويا ، يعلن نيه أن هذه الحملة انما هي حملة صليبية ، وأن واجب كل مؤمن بالمسيسح

مخلص للنصرانية، أن ينضم اليها، وأن يشارك في محاربة « الكافرين » . وكان رسل شرلكان السريون في استامبول ، قد دخاوا في مساومات مع خير الدين ، على أن يكون مواليا له ، وأن يقلع على خدمة السلطان العثماني ، وأن يكون مقابل ذلك ملكا على كامل الشمال الافريقي ، تعترف له اسبانيا باللك ، ويعترف لها هو بالتبعية ، ويدغع لها جزية سنوية . وكان خير الدين يطلع السلطان اثناء ذلك على سير هذه المحادثات وعلى تطوراتها أولا بأول ، وكانت تقع تحت اشراف أندريادوريا ، بواسطة وفد من ثلاثة رجال ، تحت رئاسة الدكتور أومبرو ، وأطال خير الدين أمد المفاوضات الى أن بلغت السنتين ، حسب الخطة المقررة بينه وبين السلطان سليمان ، فلما فرغت جعبة الرسل ، بادر السلطان بالقاء القبض عليهم ، وأودع الدكتور أومبرو سجينا بقلعة الحصون السبعة ، بتهمة حث أحد الرعايا العثمانيين على العصيان ، وأسقط في يد أندريادوريا ، الذى ظن \_ على بطولته وعلى عبقريته \_ ان رجال البحر المسلم\_ين يستطيعون مثله أن يستبدلوا بكل سهولة ، راية براية ، وقضية بقضية ، وملكا بملك ٠

#### جيش شراكان وأسطوله:

كان جيش شرلكان مؤلفا من خيرة المقاتلين البواسل ، وقد شارك فيه كل نبلاء أسبانيا ، وألمانيا ، وأيطاليا ، بارسال متطوعين ، والبابا يوحنا الثالث أرسل مع الجيش حفيده كولونا ، ورهبنة مالطة القوية العنيفة ، أرسلت مائة وأربعين فارسا وأربعمائة راجل من خير ما عندها مسن المقاتلين الاشداء ، فكان الجيش الشرلكاني يبلغ ٢٤٠٠٠ رجل ، وألفي فرس ، أما الاسطول فكان يشتمل على أربعمائة وخمسين سفينة نقل ،

وخمس وسنين سفينة حربية كبرى ، فكان عدد البحارة فى مجموعه\_\_\_

أما الجيش كله ، فقد كأن تحت قيادة الامبراطور شرلكان الفعلية ، الذى أراد أن يكون له نفسه شرف تحطيم مدينة الجزائر ، وفتح أرضها باسم النصرانية المنتصرة ،

تحرث الاسطول الضخم من مرسى ماهون يوم ١٨ أكتوبر سنة ١٥٤١، وحل بجون الجزائر على الساعة السابعة صباحا من يوم ٢٠ أكتوبر • وأخذ يتجول أمام مدينة الجزائر ، متباهيا بقوته وعظمته •

ذهب الاسطول حسب المنهاج الذي قرره الامبراطور ورجال حربه ، الى طرف الخليج المقابل لدينة الجزائر (رأس تاما نتفوس) وهنالك خيم مؤقتا ثم عاد رأسا نحو ضفة وادى الحراش اليسرى ، وهنالك أخذ ينزل جنده الى البريوم الاحد ٢٣ أكتوبر ، عند مطلع الفجر • وعلى الساعة التاسعة ، نزل الامبراطور الى الارض اليابسة، محاطا بالاشراف والنبلاء ورجال الحاشية ، واستقر به المقام ، فجعل المركز العام لاركان حربه الامبراطورى عند « الحامة » شرقى مدينة الجزائر ، حيث حديقة التجارب الآن • وذلك على مقربة من مركز التجمع العام ، الواقع بسين ضفة الحراش وبين الحامة (الحمة)

#### المناوشات الاولى:

جمع محمد حسن آغا كل مالديه من القوى، واستعد للدفاع، وقرر مع أركان حربه ، أن يسلك نفس الطريقة التى سلكها الجزائريون من قبل فى محاربة الاسبان والتى مكنتهم من النصر مرتبن متواليتين، فتحصنوا فى المدينة ينتظرون تطور الوقائع ويراقبون بدقة حركات العدو وسكناته،

بينما تكون قوى الشعب قد قامت حوله بحركات التفاف متوالية؛ لانترك للاسبان وقتا للراحة؛ ولاتمكنهم من النوم .

فما كاد الاسبان ينزلون الأرض حتى ابتدأ المجاهدون تتفيذ الخطة، وانطلقت كتائبهم الخفيفة الحركة، التليلة العدد، تهاجم الاسبانيين من كل مكان، تد تقيادة القائد البطل « الحاج البشير »

#### احتلال كدية الصابون

فاليوم الرابع والعشرين من أكتوبر، قسرر الامبراطسور ابتسدا، المعركة، والتقدم الى الامام، حسب خطته المرسومة، وكان الامبراطور يقود الحركة على رأس الفيلق الالمانى الشديد الباس، وحوله الامراء، والنبلاء، اما الفريق الطليانى وفرسان مالطة ، فقد كانوا في المؤخرة ، وكان يقودهم كاميل كالونا ، حفيد البابا ،

استمر قدوم الامبراطور والجيش الشعبى الجزائرى يباجمه ويشاغبه من كل جهة، حتى اضطره للتوقف حينا عند احدى الربوات، مقاتلا، الى أن وصل الى كدية الصابون، (على مرتفع خلف مدينة الجزائر) وهنالك بعد معركة عنيفة مع المجاهدين، تمكين الامبراطور من احتالل الكدية الاستراتيجية، فوضع بها اثقاله واتخذ منها مركزا عاما للهجوم، شم وسع خط عملياته حالا، فاحتل عدة تلال وصلت بين مركزه العام والمكان المعروف بقنطرة العفرون، قرب البحر، غربى الجزائر، وهكذا والمحت مدينة الجزائر مطوقة فعلا من كل جهاتها برا وبحرا ،

ولقد صدقت التقارير التي أرسل بها جواسيس الاسبان، والتسسى سبق لنا أن قدمنا لك بعضها فيما سلف، فلم يكن بالمدينة أكثر من من الاندلسين، أما المجاهدون انعرب رجل من الانراك وخمسة الاف من الاندلسين، أما المجاهدون انعرب

فكانوا مكلفين بالأحداق بالعدو خارج الاسوار ومناوأته عطى طريسة « حرب الكمين »

ولقد غر الامبراطور ورجال النصرانية الذين التفوا حولب في هذه الصليبية الضخمة، تلة عدد المدانعين عن الجزائسر، وظلوا أن هؤلاء المدانعين، سيستسلمون لامحالة أمام هذه الكثرة الكاثرة من الجيشس المسيحي ومن اسطوله .

لكن الامبراطور ورجاله قد غفلوا عن وجود قوة رهبية لاتقاومها على وجه الارض قوة: قوة الايمان والعزيمة والجهاد الشريف في سبيل الله والوطن •

تقدم الى المدينة رسول من قبل الامبراطور، هو الفسارس لورنزو مانويل، بطلب الى محمد حسن آنا، ورجاله تسليم المدينة وخضوعها للامبراطور، حقنا لدماء أهلها،

لكن محمد حسن آغا، ورجال المدينة، رغضوا ذلك بكل اباء وشمه، واعلنوا له أنهم سيتولون الدغاع عن مدينتهم اللي آخر رجل منهم، فرجع الى امبراطوره يخبره بجواب الحامية • (١)

وفى نفس تلك الليلة، خرج من مدينة الجزائر رسول، أم ساحـــة الامبر اطور، طلب اليه باسم الحامية، أن يسمح بحرية الطريق المواجه

<sup>(</sup>۱) يزعم يعض مؤرخى الفرنج والاسبان ، أن محمد حسن انحا أراد الاستسلام ، لكن رجال الحرب وسكنان المدينة منعود من ذلك ، وهذه فرية لا تعتمد عنى أى أساس ، وهي مناقضية لما عبرف عن محمد حسسن انما من قوة الايمان ونسدة الشكيمة واصالة البراى ، وذلك ما جمل خبير الدين يعتمده ويستخلفه ويعتبره ساعده الايمان المناهدة الايمان المناه المناهدة الايمان المناهدة المناهدة المناهدة الايمان المناهدة المن

لعقل « باب الواد » حتى يتمكن كل من أراد من أهل الجزائر وخاصة نساءها واطفالها، من غير المقاتلين، مغادرة المدينة والالتحاق بداخـــل الملاد.

ومن هنا علم الأمبراطور وأركان حربه، ان الجزائرييين قد قرروا الدناع المستميت وأن الجزائر لاتخضع الا اذا ماحطمت نيها آخر حجرة يمكن لمقاتل أن يحتمى وراءها ، واستعد الجانبان للمعركة الحاسمة ،

لم يكن الامبراطور ساعتئذ قد انزل مدفعية الحصار، فلم يبتدئى قصف مدينة الجزائر بالقنابل، بينما كان المجاهدون الذين خفوا الى ساحة الوغى من كل مكان، يتبارون فى مهاجمة الجيش الاسبانى ومناوأته من كل مكان، حتى قال أحد فرسان مالطة فى تقريره عن المعركة « انهذه الطريقة فى الحرب قد اذهاتنا، لاننا لا منكن نعرفها من قبل » وكان المجاهدة ن الجزائريون يحسنون استعمال كل مرتفع وكل منخفض مسن الارض •

وكان المخطط الاسلامى الجزائرى، يقتضى أن يخرج المجاهدون من ابواب مدينة الجزائر، عندما يكون المجاهدون خارج الاسوار قد انهكوا القوى المهاجمة فينقضون عليها بشدة وصرامة، ويقطعون بين الجيش الذى تحت قيادة الامبراطور فكدية الصابون، وبين البحر، ثم يحيط كل فريق منهم بفرقة من جيش الصليبين وتلتحم نيران المعركة العامة، وما النصر الامن عند الله العزيز الحكيم .

واذا كان القوم يستعدون لهذه المعمعة الرهيبة، التى لاتتكافوء فيها القوى المادية، انما تتفوق فيها قوة الايمان بالله والجهاد فى سبيله ، تدخلت يد القدر القاهرة، فجاءت بعامل جديد، كان له الاثر الفعال فى

تمكين المسلمين من تنفيذ خطتهم على الوجه الاكمل، وكان من نتائجــه تدمير معظم الاسطول الاسباني، والامعان في فداحة الكارثة النصرانية.

دلك انه في نفس تلك الليلة ، ٢٤ اكتوبر ، بعد نهار ملى بالحوادث والمشاق، انزل الله السماء مدرارا على أرض المعركة وحواليها، وكانت تزداد شدة وتهاطلا كلما نقدم الليل بينما هبت ريح عاتية من الشمال العربي، فتعالت الامواج وتشابكت، وأصبح الاسطول الذي يحمل السلاح والمدفعية والعتاد، في موقف جد حرج ،

ولم يكن للاسبانيين في تلك الليلة خيام يحتمون فيها من وابل المطر ، اذ لم يكونوا قد جاءوا بالعتاد اللازم من السفن، فقضوا بين الماء والاوحال شر ليلة، بعد أن قضوا بين المسيرة ونيران المجاهدين شر نهار . .

#### المعركة الحاسسة •

عند مطلع الفجر تصاعدت اصوات المؤذنين، ينادون الناسلبيوت الله، من عشرات المنارات، ولم يكن القوم قد ناموا ليلتهم تلك، وهم يعلمون ان يوم الغد انما هو المصير، فاما الى عز وحرية وتمكين ، وأما الى فناء ودمار، ومذبحة كمذبحة تونس ، وسقوط بلاد المغرب العربى كافة تحت أقدام الغزوة الصليبية الاروبية .

وما كادت تنقضى الصلاة ، حتى فتحت أبواب المدينة فجأة ، وتدفقت منها جموع المجاهدين ، تنصاعد أصوات تكبيرهم وتهليلهم حتى لتبلغ عنان السماء ، وانقضوا تحت قيادة البطل الحاج البشير ، على ميمنة الخطط الاسبانى ، وكانت مستقرة أمام رأس تافورة ( فيما بين ادارة البحريد المركزى اليوم ، والبحر ) .

وكانت طليعة الفرقة الطليانية هي التي تاقت الصدمة الاولى ففوجئت

بها ، واستولى عليها الرعب والفرع كما يقول المؤرخون الاروبيون ، فتقهرت دون نظام، في حركة هي أقرب الى الفرار ، حتى التحقت بالمعسكر الكامل للفرقة الطليانية .

وازداد المجاهدون بسالة واقداما أمام هذا النصر الاول ، نواصلوا هجومهم ، يقتفون خطى الفارين ، الى ان اصطدموا بالفرقة الطليانية كاملة ، وكانت هى الحلقة الوسطى من جهاز الجيش الصليبى ، وما راعتهم كثرة العدو ، بل اندفعوا فى تصميم من باع نفسه لله ، وترك وراءه الحياة الدنيا ومباهجها ، فلم تستطع الفرقة الطليانية صمودا أمام هذا الزحف الجارف ، واضطرب أمرها فولت أمامه منهزمة ، وانقلب انهزامها حسب التعبير الفرنجى الى فرار بلا نظام «(1) debandade وأعمل المزاقبون السيف فى رقابها فاحدثوا بين صفوفها مقتلة عظيمة ، ولم الجزائريون من خلفها ، الى أن تدخلت فرقة مالطة في المعركة ،

## الدور الثاني من المعركــة:

كانت فرقة فرسان مالطة ورجالها ، مستقرة بعيدا عن الموقع الطليانى، فما كادت ترى ضراوة المعركة ، وفرار الطليان ، وما يوشك أن يلحق بالجيش الامبراطورى كله من دمار ، نتيجة انهيار ميمنته ، حتى الندفعت ، ملبية صوت الواجب والشرف ، وحالت بين المجاهدين المجزائريين وبين ظهور الفرار من الطليان ، وتمركزت بثبات وقوة وعزم المجزائريين وبين ظهور الفرار من الطليان ، وتمركزت بثبات وقوة وعزم المجزائريين فرسان مالطة في كل مكان ، وفي كل معركة \_ في الفج الصعير

<sup>(</sup>١) دور قراصون - تاريخ الجزائر تحت حكم الاتراك ٠

الذي يقع وراء الجسر ، والذي تمر منه الطريق المؤدية الى كديــة الصابون ، فتوقف عندئذ الهجوم الجزائري ، حتى لا ينقطع وراءه خط الرجعة ، بينما اندفع القائدان الصليبيان ، كولونا ، والامير صالمون مع فرقة من الفرسان ، وراء الفارين من بقايا الفرقة الطليانية التي كانت معنة في الفرار لا تلوى على شيء ، فتمكنا بعد لاى من ادراكها ، بعيدا عن أرض المعركة ، فتوقفت عن الفرار .

أما الجزائريون ، فقد ألقى اليهم القائد الحاج البشير أمرا بأن يرجعوا حالا ، فى نظام عسكرى تام ، وراء أسوار وحصون مدينة الجزائر ، دون آن يتركوا الاشتباك مع العدو ، الى أن يصبح تحت مرمى أسلحة ومدافع الحصون .

وهكذا كان الامر ، ولم يقرأ فرسان مالطة في حميتهم الحربية ومن تبعهم من رجال الفرق الاخرى ، حسابا للمخطط الجزائرى ، فأخذوا يتقدمون ، والجزائريون يستدرجونهم ، الى أن أصبحوا على مقربة من حصن « باب عزون » ففتح رجال الدفاع الجزائريون الابواب ودخل المجاهدون ، ثم اقفلت بسرعة ، وبقيت فرقة العدو تجاه السور ، مكشوفة ، تحت وابل المطر الذي كان يزداد شدة ، فلم يستطيع الفرسان والرجال الذين تقدموا دون ترو ولا امعان ، التقدم الى الاسوار والمجاها ، لمناعتها وشدة المدافعين عنها ، ولا التقهقر لان سلح

امتطى الامبراطور صهوة جواده ، حين بلغته أنباء المصيبة التى الحقها الجزائريون بالفرقة الطليانية ، وتقدم مع النبلاء ورجال الخاصة ، والمهرة من الفرسان ، لنجدة فريق مالطة الذى أصبح فى خطر عظيم ،

واقتحم أولئك الفرسان منطقة الخطر ، تحت نيران الحصون الجزائرية ، فقدوا نصف عددهم فى المحمة ، وكان المجاهدون الجزائريون من عرب الداخل ، يلهبون ظهورهم من الخلف ، والذى زاد فى هول المعركة وغداهة الخطب بالنسبة للصليبين ، هو أنهم ام يكونوا يستطيعون استعمال المحتهم الغارية تحت وابل المطر ، غالبارود الذى لديهم قد اصبح عجينة المحتهم الغارية تحت وابل المطر ، غالبارود الذى لديهم قد اصبح عجينة يحسنون الرمى بالسهام البعيدة المدى ، من القسى الحديدية (orbolettes) يحسنون الرمى بالسهام البعيدة المدى ، من القسى الحديدية (display الذين كانوا يصيبون أهدافهم بدقة ، الى جانب اخوانهم من المجاهدين الذين كانوا يستعملون الاسلحة النارية ، فحصدت صفوف المهاجمسين ، كانوا يستعملون الاسلحة النارية ، فحصدت صفوف المهاجمسين ، واضطروا بعد قليل للانسحاب ، تاريكين بين الاوحال عددا عظيما مسن قتلاهم ،

وهكذا أسفرت المعركة يوم ٢٥ أكتوبر ، عن نصر جزائرى عظيم ، حققه ثبات وايمان وتنسحية المجاهدين الجزائريين .

### حالة الاسطول الصليبي:

أما العاصفة البحرية فقد ازدادت خلال هذه المعركة شدة وعنفا ، ودفعت حركة الامواج بقطع الاسطول الى الساحل ، وخاصة سفن النقل الكبيرة ، فكان يرتطم بعضها ببعض ، وكانت تتكسر وتتلف على الساحل ، وانقلب الامر بعد حين الى كارثة حقيقية ، حيث جاوز عدد سفن النقل التى تعطمت على ساحل البحر ١٥٠ سفينة كان المجامدون المسلمون من عرب البلاد الداخلية يغنمون ما فيها ، ويأسرون رجالها .

أما السفن الحربية التي كانت أمتن صنعا وأحسن قيادة افتحد انسحبت

من موقعها الخطر ، مستعملة المجاذبيف ، واستمرت عمليتها هذه نحــوا من ٢٤ ساعة .

#### انقاد الاسرى السلمين :

لكن هذه السفن الحربية التي ناورت ، وابتعدت عن مركز الخطر ، كان لها خطر آخر ، يكمن في أحشائها ، ألا وهو أن أغلبية أصحاب المجاذيف كانوا من الاسرى المسلمين المستعبدين ، وكانوا يتتبعون سير المعركة باهتمام ، فرأوا أثناء هذا الانسحاب أن هذه هي فرصتهم السائحة للتحرر ، وانقاذ أنفسهم من عذاب الهون ، بواسطة بلوغ ساحل السلامة ، فتركوا التجذيف واندفعوا وهم في السلاسل والاغلال ، يفتحون لانفسهم طريق النجاة ، بأى صفة من الصفات ، وكانت نتيجة هذه العملية ، أن ١٦ سفينة حربية ارتطمت بالساحل وتحطمت لفقد الجذافين ، بينما تمكن المجاهدون الجزائريون من انقاذ ألف وأربعمائة رجل منهم ، أنزلوهم بالجزائر على الرحب والسعة ،

#### مدى الكارثة البصرية:

أراد الامبراطور وأركان حربه أن ينقذوا شيئا مما القى به الاسطول الى ساحل البحر ، من سلاح ، وعتاد ، وأن ينقذوا كذلك من الموت أو الاسر ، أولئك البحارة الذين كانوا يئنون تحت انقاض السفن ، فبعثوا بفرقة الى ساحل الفاجعة ، لكن هذه الفرقة لم تستطع عمل أى شىء ، فما وصل من العتاد الى البر أخذه المجاهدون وما بقى منه فى السفن الغارقة ابتلعه اليم وهو الاكثر ، اذ كان يشمل كامل المدفعية ، والالات والادوات ، والمؤن والذخيرة ،

ويقول التاريخ الافرنجي ، أن ساحل البحر الجزائري ، على مدى

نحو مائتى كيلو متر ، من شرق دلس الى غرب شرشال كان معمورا بيقايا السفن الاسبانية المهشمة ، وجثث من قضى نحبه بها غرقا ، أما الذى كانت السفن تحمله من متاع مختلف فكانت الامواج تلقى به على مختلف السواحل الجزائرية ، غنيمة باردة للمسلمين .

#### الانسحاب

كان أندريادوريا ، وهو يشرف على العمليات البحرية من فوق ظهر سفينته الكبرى «طومبيرانس » يحاول الدفاع عن رجاله وعن متاعه وعن كل ما قذفت الزوبعة به على الساحل ، ليمنع وصول المجاهدين اليه، والاستيلاء عليه ، فكان يتقدم من الساحل بين الامواج ، ويوالى رمى التنابل والقذائف المدفعية ، لكن المحاولة ما زادت الكارثة الصليبية الا اتساعا وفداحة ، اذ أنها لم تعن عنه شيئا ، ولم تمنع المجاهدين من الاستيلاء على كل ما وصل الى الساحل من جهة ، بينما هى ، من جهة أخرى ، قد كانت السبب في تحطيم سفينة حربية أخرى ،

هذا بينما كان الامبراطور يحاول تنظيم بقايا جيشه من جديد ، ويفكر في أحسن الطرق للخلاص من هذه المصيبة ، لكنه وجد نفسه أمام ثلاثة أعداء ، لا يمكن التغلب بسهولة على واحد منهم : الجزائريون من وراء أسوارهم يرقبون الحوادث باهتمام ويستعدون لاعادة المعركة ، والجوع الذي أصاب الجيش في صميم احشائه ، والرعب والفزع الذين رانا على القلوب فأفقدها الحمية والرشد ،

وسط هذه النكبة التي لم تخطر له على بال ، والتي اشتركت فيها أسلحة الارض وعناصر السماء ، بقى الامبراطور محافظا على رباطة جأشه مستسلما لقضاء الله ، يردد دوما بين شفتيه « لتنفذ ارادتك

يا رب !» وأخذ يشاور كبار معاونيه ، ممن أبقت عليهم المعركة ، هل ينسحب من الارض الجزائرية فوق بقايا الاسطول ، أم يجمع بقية الرجال ، ويتحصن في جهة ما من الارض ، وينتظر تحسن حالة الجو ، وورود مدد من أروبا ؟

أما الاميرال أندريادوريا ، فقد كان مصمما وكان صريحا للغاية : أرسل من فوق ظهر سفينته فدائيا اسبانيا ، قام بعملية بطولية يجب أن تسجل في صفحات الفخار ، ألا وهي أنه اخترق برسالته عوما أمواج البحر الزاخرة ، وتسرب خلال جموع المجاهدين الجزائريين ، حتى وصل خيمة الامبراطور ، وأبلغ الرسالة ،

يقول اندريادوريا في رسالته تلك :

أما من جهة البحر فمن المستحيل بقاء الاسطول فى مركز الخطر داخل الخليج ، وانه ان لم ينسحب حالا الى جهة تامانتفوس ، المواجهة لدينة الجزائر، على الطرف المقابل من الخليج، فان بقية السفن سوف تتحطم لامحالة .

وأما من جهة البر، فهو يرى استحالة البقاء والانتظار، وأن الواجب هو الانسحاب حالا، ببقية الرجال، وامتطاء صهوة بقايا الاسطول في جهة تأما نتفوس •

وكانت آراء قادة الجيش \_ فى أغلبيتهم \_ تؤيد رأى اندريا دوريا و الا القائد الاسبانى فرناند وكورتيز جلاد سكان اميركا الدى رأى وجوب البقاء والمقاومة، ويقول مؤرخو الافرنج انه لم يبق لديه شىء يدافع عده اذ أنه قد رأى بعينى رأسه غرق سفينته التى كانت تحمل ، كل الكنوز من الذهب والفضة والحجارة الكريمة، الستى اغتصبها من

أصحابها، سكان القارة الاميركية المساكين، كما كان من أنصار البقاء والثبات، الكونت دالكوديت الشهير، حاكم وهران العام .

أخذ الجيش الاسباني عندئذ في الانسحاب، بعيدا عن الاسوار ، لكي يخترق ضفة البحر الى أن يبلغ رأس « تامانتفوس »

واتقاء لغائلة الجوع، أمر الامبراطور بقتل الخيول التي كانت لدى الجيش وتوزيع لحمها طعاما للرجال ، مبتدئا بقتل تلك الخيول العسربية البديعة الفارهة التي جاء بها لنفسه ، وبات الجيش المنهزم ليلتئذ ، وراء وادى خنيس .

ومن الغد ٢٧ أكتوبر، وصلت فلول الجيش الى وادى الحراش ، الذى كانت مياهه قد ارتفعت كثيرا، من جراء المطر الغزير، نام يستطع الجيش اختراقه، وبات دونه تلك الليلة .

صبيحة يوم الجمعة، ٢٨ أكتوبر، أخذ بقايا الرجال القادرون على العمل ينشؤون من أخشاب السفن جسرا، عبروا عليه الى الضفا الاخرى، واستمروا على سيرهم ببطء، حتى وصلوا وادى الصحيض ( الحميز ) فباتوا عنده .

واستأنفوا سيرهم المنهك ، يوم السبت ٢٩ أكتوبر ، فوصلوا الى تامانتفوس، حيث كان ينتظرهم الاسطول، وهم على أسوأ ما يكون تعبا وانهيارا، ذلك ان المجاهدين المسلمين، من حماة الجزائر ومن عرب الداخل ، كانوا لا يفتأون يهاجمون أطراف الجيش ، ليلا ونهارا ، وقد اضطر الامبراطور، للدفاع عن بقية الجيش المنهزم، أن يجعل بقايا الفرقة الطليانية في الميمنة ( ابعد ما تكون عن اسلحة الجزائريين ) وان يضع في الميسرة وخاصة المؤخرة ، ، فرسان مالطة ورجال اسبانيا ، وكان

يقود المؤخرة بنفسه لرد هجومات المجاهدين المتوالية، والانقاد من يسقط من الرجال •

وهكذا استمر سير الفلول، الى أن بلغت انتاض مدينة رسغوليا ، الرومانية العتيقة المخطمة Resgunia

قضوا بتلك الاطلال يومى الاحد والاثنين ، حيث استرجعوا شيئا من الراحة ، وابتدأت عملية ركوب البحر يوم الثلاثاء ، أول نفلسامبر وأخذوا يغادرون الارض الجزائرية بعد أن دفنوا فيها جندهم ، وواروا تحت أمواج بحرها اسطولهم، وانهارت فوق سطحها قواهم المعنوية ، أما الامبراطور، فلم يركب البحر الايوم ٣ نفامبر، بعد تم انسحاب كل الاحياء من بقايا الجيش، وركبوا بقايا الاسطول المعطب ،

وهكذا ، لم تدم هذه الصليبية التي جهزت لكي تحطم دولة الجزائر ، ولم يمكث الاستعمار تحت ستار الصليبية في بلاد المريقيا، الا ١٢ يوما من الاحد ٢٣ أكتوبر، الى الخميس ٣ نفامبر ١٥٤١

#### الامبراطور في بجاية

ابحر الجيش المنهزم بفلوله الى مدينة بجاية، وكان البحر لايزال متهيجا مضطربا فابتلع عددا من بقايا الاسطول، وكانت أعمال الاصلاح والترميم تجرى فوق متن السفن دون انقطاع ،الى أن وصلت السفن تترى آلى مرفأ مدينة بجاية ٠

لكن ماذا وجدوا ببجاية ؟

وجدوا بها البؤس والجوع، والفاقة، حيث أن الحصار الذي كان المجاهدون المسلمون يطوقون به المدينة الاسيرة، كان ضيقا، منع كل توسع في الزاد والميرة، رغما عن وجود بعض الخونة المتعاونين الذيان

كانوا يوسعون احيانا على حامية المدينة؛ مقابل ذهب غزير، وهذه كما اسلفنا طائفة من حثالة البشر ، لا يخلو منها زمان ولا مكان ، لا في القديم ولا في الحديث انها نادر، والنادر لاحكم له .

اخذ الامبراطور الكثيب المحطم ، يتسلى فى بجاية بالاقبال على العبادة، وحضور القداسات فى الكنائس ( المساجد الاسلامية الكبيرة ) التى أصبحت مفتوحة ليلا ونهارا، والاسبانيون يقومون بالصلوات العامة ، وأعلنوا الصيام تذللا الى الله وخشوعا .

وكان ببجاية عدد من اليهود النازحين من اسبانيا، فرأى الامبراطور أن يزداد بالنكبة بهم تقريبا الى الله ، فصب جام نقمته عليهم ، لا لشى الا أنهم من اليهود، فامتهنوا، وعذبوا، ثم استرتوا، وبيعوا عبيدا الى البلاد الاروبية ،

وبعد أن بقى الامبراطور ١٤ يوما ببجاية، تفقد خلالها حالتها، ورمم جصونها واسوارها، ووعدها بالعون والمدد السريع، غادرها يسوم ١٦ نفامبر ١٠٤١ . وعاد الى أروبا جريح النفس، منكسر القلب .

### الخطر الذى نجى منه الامبراطور وجيشه

لقائل أن يقول، بل يجب على القائل أن يقول ابن كان خير الدين اثناء هذه المعمعة، وقد ترك محمد حسن آغا بالعاصمة الجزائرية، في قلة من الرجال والسلاح ، وماذا كان يفعل من أجل حماية ملكه وعاصمته ؟ ان التاريخ الحق قد توقع هذا السؤال ، وسجل لنا بين دفتي كتبه الجواب عنه ،

أن خير الدين في استانبول، وقد كان في رتبة « قبودان باشا » أي القائد الاعلى للاسطول الاسلامي العثماني، لم يكن مطلق الحرية في

عمله، مثلما كان على رأس مملكته بمدينة الجزائر ، بل كان عليه ، قبل الاقدام على أية عملية، اخذ رأى الديوان السلطاني، بعد المداولة .

وقد كان خير الدين يعلم ،وهو رجل البحر الخبير، أن شرلكان يتجهز جديا لغزو الجزائر واقتحامها ، فاقترح منذ شهر جوان سنة ١٥٤١ ، تجهيز اسطول حربي قوامه مائة سفينة، يرسل خمسين منها الى الساحل الجزائرى انتظارا الاسطول العدو، ويعترض بالخمسين الباقية طريسق الاسطول الاسطول الجزائر.

لكن رجال الديوان لم يصادقوا على هذا المخطط، وقر قرارهم على أنه لايمكن الاستغناء عن هذه الكمية من سفن الاسطول، والدولة في حرب مستعرة الوطيس، وانه تجب مراقبة سير الامور عن كثب فمتى تحقق مسير الامبراطور الى الجزائر، يذهب المدد مسرعا، بينما تكون مدينة الجزائر قد أوقفت العدو تحت اسوارها المنيعة فيصل المدد، ويقع الاسبان بين نارين، بحرا وبرا •

وماكادت أنباء الحملة الاسبانية تصل مسامع رجال الديوان مند يومها الاول، حتى جهز خير الدين اسطولا قويا، يحمل الرجال والمعدات، واندفع نحو الجزائر كي ينفذ المخطط المذكور .

ائما سبقته الحوادث وكفى الله المؤمنين القتال، ففعلت الزوبعة باسطول الصليبية مافعلت، وقام المجاهدون خير القيام بالدور المخصص لهم، وماوصلت عمارة خير الدين، حتى كانت آخر سفن الاسطــول النصراني قد غادرت تامانتفوس.

علم الامبراطور بهذا النبأ، فادرك انه قد نجى من خطر عظيم، وانه لو لم يسرع بالانسحاب، او لو انه اتبع رأى القائلين بالبقاء، لاصبح

هو وبقايا جنده أسرى بين يدى خير الدين والجزائريين

#### ثمن المعركــــة

فاقت نكبة الجيش الصليبي في مداها واتساعها، كل نكبة حلت بجيش مهاجم تبل ذلك فوق أديم الارض الافريقية •

كانت الخسارة تشمل ٢٠٠٠ سفينة ، من بينها نحو ٣٠٠ سفينة حربية ٠ و ٢٠٠٠ مدفع، وكل العدد والاسلحة والذخيرة والادوات ٠ و ١٣٠٠٠ رجل ، بين قتيل في المعركة ، وغريق ، وأسير ، أما الغنائم التي غنمها المسلمون الجزائريون ، من جراء ذلك ، فلا يكاد يحصيها عسد ٠

يقول الشيخ حسين بن رجب شاوش، ابن المفتى، فى تاريخه المختصر عن باشوات وعلماء الجزائسير

« وبقيت الجزائر كالعروس؛ تختال في حليها وحللها؛ مسن رخياء الاسعار، وامن الاقطار ، ولم يبق لهم عدو يخافون منه، وشاعت هذه القضية ، في مشارق الارض ومعاربها ، وبقى رعب المسلمين في اعداء الدين، مدة من الزمن، بامن الملك العلام .

وخلف اللعين لاهل الجزائر ما ملا أيديهم غناء • وكسبت مسن
 ذلك أمو الا طائلة، وغرج الله على أوليائه المسلمين »

أما البطل الزعيم محمد حسن آغاء نقد تلقى من السلطان سليمان الرهذا النصر العظيم، الذى كان لحسن تدبيره ولحسن مناورت ورباطة جأشه، حظوافر منه ، لقب « باشا » وهى أول مرة يمنح فيها أحد العاملين فى الجزائر هذا اللقب الذى كان يومئذ حقا رفيعا وممتازا •

#### تقرير الكونت د الكوديت بعد النكبـــة

وفى يوم ٢٥ دسامبر من تلك السنة ، بعث الكونت الونزودى قرطبة من وهران ، الى والده الكونت د الكوديت حاكم وهران ، وقد كان ينوب عنه أثناء غيابه ، التقرير التالى :

« أن الانباء الجديدة الموثوق بها التي وردت على من الجزائر ، قــد أعلمتنى بأن الانراك قد انقذوا خمسا من السفن ( الاسبانيــة ) التي شحطت على الساحل أربع منها سالمة • وواحدة بها عطب قليل •

« كذلك قد أخرجوا من الماء ستين مدفعا بين كبير وصغير ، منها ٢٠ مدفعا ضخما ٠

ولقد أرسل حسن آغا مندوبا من قبله الى ملك تلمسان (الملك محمد) يسأله الاعانة استعدادا لتلقى صدمة الارمادا الجديدة ( باعتبار أن شرلكان سيعيد الكرة قريبا على رأس قوة أخرى ) •

« كما أرسل مندوبين عنه الى فليز (١) باديس على الساحل الشمالى المغربى ) من أجل صناعة سفن وابتياع أشياء تحتاجها مدينة الجزائر • « كذلك ارسل حسن آغا مندوبين اختارهم من بين الفضلاء ، وجهزهم تجهيزا حسنا ، الى حامد ابن سليمان ، وهو الان شيخ محلة ملك

<sup>(</sup>۱) يقول مارمول ان أهل باديس « قاليز » كانوا يكسبون عيشهم من أهرين ؛ بيسع سميك السيودين لسكان الجيال المحيطة بهم - وصناعة السفين التي كانوا يعنزون بها بسواحل السيحية ، ذلك لان الجيال المشرقة عبل مدينتهم كانت مكتسبة بغايات الارز والقبرو (Chene) - وكانت لهم دار صناعة تبنسي السفن لحساب الحكومة ،

تلمسان ، يسأله القدوم لنجدته فى الوقت الذى يعينه له ، فأجابه الشيخ حامد بأنه سيقدم حالا للنجدة اذا كان باتيا على رأس المحلة ،

« كذلك استصرخ حسان آغا لنجدته القائد المنصور وكبار المرابطين (شيوخ الطرق) بالمملكة ( التلمسانية ) اه

وهكذا أخذ محمد حسن باشا، يستعد منذ الساعة الاولى، في حدر ويقظة للجولة الثانية التي علم أن الاسبان لابد مقدمون عليها ،

# توسيع حدود الملكة

اغتتم محمد حسن باشا فرصة هذا النصر العظيم، ومااحدثه مسن دوى هائل فى كل أطراف البلاد، فتقدم على رأس جماعة تليلة من الجيش، الى بسكرة، وغيرها من بلاد الزبيان وما يحيط بها، الى تخوم الصحراء الكبرى، داعيا الى الوحدة وجمع الشمل ضمن الدولة الجزائرية العثمانية، فاسفرت رحلته هذه عن انضمام كل هاتيك الجهات الى النظام الجديد الذى استقر بالعاصمة الجزائرية الجنات الى النظام

### الاقطاع المتعاون مع العدو:

لكن الاقطاع لم يلق مع ذلك سلاحه ، وبقى بعض أمراء الاقطاع يوالون جهودهم الاجرامية متصلين بالعدو اتصالا وثيقا ، سعيا منهم فى محاولة نسف هذه الوحدة الوطنية الاسلامية التى تجعل من الدولة الجزائرية الحديثة كلا لا يتجزأ ، تحت راية واحدة ، وتحت قيادة واحدة ، وضمن ادارة واحدة .

فاذا كان الابرار الاحرار من أهل زواوة ، قد اصبحوا دعامة متيئة هذه الوحدة الصالحة ، وكنا نجد مجاهديهم فى مقدمات كل زحف ، فان زعيم عائلة ابن القاضى فى (كوكو) وهو محمد بن محمد ، الذى آلت اليه الامارة الجبلية ، بعد أحمد والحسن ، كان يصل أسباب بأسباب الامبراطور شرلكان ، حتى بعد هزيمته وانهياره أمام الجزائر ، مستفزا اياه على اعادة الحملة ، وتحطيم العاصمة واذلالها ، فيتمكن ابن القاضى يومئذ من توطيد سلطانه على قبائل زواوة ، ويتخلص نهائيا لله على يد الاسبان له من خصمه أمير قلعة بنى عباس ،

وكان حاكم بجاية الاسباني ، هو الواسطة بين هذا الاقطاعي المأفون، وبين الحكومة الاسبانية ، ولقد وجدنا في محفوظات خزائن سيمانكاس الانفة الذكر ، عددا من الوثائق التي تقضح أعمال ومساعي هـــذا الاقطاعي ، وبعض خواصه ، واخترنا للنشر منها ثلاث وثائق فيها أكثر من دلالة ، ويستطيع القارى، أن يفهم منها كل شيء ، دون حاجة الي شروح وبيانات ،

أما الرسالة الاولى ، الجميلة الخط ، المتينة العبارة فهيى من محمد بن محمد القاضى (١) الى الامبراطور شرلكان ، وفيها معنى الاعتراف لب بالخلافة ، وانه صاحب السلطة الالهية المطلقة على العالم ، واما الرسالة الثانية ، الرديئة الخط ، السوقية العبارة ، فمن ابن أخيب وممثله و «ضوء حدقته » عمر بن أحمد ، حاكم مدينة بجاية الاسبانى ، وأنى ما أثبت نص الرسالتين ، ونشرت صويتهما ، الا لنعلم الى أى هوة سحيقة تتردى الاقطاعية الفاجرة ، ، ، أجل الاحتفاظ على امتيازاتها والتمكن من قهر اعدائها ،

<sup>(</sup>١) هي من انشاء ويخط كاتبه طبعا .

### رسالة محمد بن محمد القاضى ، للامبراطور شراكان:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله « الحمد لله الذي جعل الخلافة عصمة للانام • وحفظا لبقاء النظام • وركنا وثيقا على الدوام • وملجأ منيعا لنفوذ حكم الحكام • قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وننزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير •

أما بعد هذه المقدمة الحميدة المقاصد ، المشتملة على السر في حكمة البارىء والفوائد . ومكتوب وثيق كريم . وخطاب واضح جسيم . ورسالة خص بها الملك الامام • والسلطان الفاضل الهمام • والمرتضى لأيالة الأنام • البطل الشمام • الباسل الضرعام • صاحب الشهامــة والاقدام ، والضرب بالاسنة والحسام ، الاظهر الاجسود العماد ، الاشهر الكهف الملاذم الامضى السامي الشجاع م الحامي البطل، الكافل الاحفل، تاج الملوك الكبراء، وفخر السلاطين الامراء، الامجد الانجد المعلوم بالجلالة والعفاف ، المعدود في فضلاء الملوك الاشراف ، ملك البرين • وحائز حكم البحرين • سيد ملوك الزمان • وناشر لواء الفضل والاحسان • السلطان الشهير • الحائز للفضل الكبير • الاظهر الاكبر • الامضاء الارضا الاحضا الاسنى الاسمى الاحمى • الالمع الامنع • ذو البأس المشهور • الملك أنبرضور • فاننا كتبناه اليكم من حصننا المصون • وملجئنا المنصور المشهور عند القريب والبعيد ، الشائع ذكره عند الاحرار والعبيد • كوكو • عن اذن ملكها القائم بجميع شؤنها • سيد زواوة وسلطانها ، وأميرها وقاهرها ، أبي عبد الله محمد بن محمد القاضي أيده الله. والى هذا. غأنا على ماتعلم من الجد والاهتمام .

فيما يجمع كلمننا معكم منذ أعوام • وما غفلنا من المكالمة مع خديمكم قبطان بجاية • ولا نشك في أنه خفى عنكم جميع ذلك • فلما رأينا أن ذلك غير كاف وجهنا اليكم باعز الناس عندنا • وأشرفهم لدينا • الذي هو ولدنا وضوء حدةتنا ابن أخينا سيدى عمر • ليقوم مقامنا • وتتحققون منه ما عندنا ٠ وليسزول الاشكال وينتهى اللبس ٠ وانه مهما ورد عليكم بليل تبادرون الى ما طلب منكم بنهار • وان ورد عليكم بنهار فكذلك • فَاذًا بِكُم تُوانيتُ مِ فَي الامور • وتقاعستُ مِ فِي الاشياء • وليس عــذا مــن طبعكم • ولا مما نتعاهده من سيرتكم • وانما المعلوم منكم • والمعهود من طرقكم مع من سلف من اللوك الحالين ببابكم المبادرة من حينك بالاجابة الى ما يطلبونه منكم • مع أنهم لم يوجهوا اليكم مثل من وجهناه اليكم • لأنهم يوجهون أليكم الاصحاب • ونحن وجهنا أولادنا الى مقامكم الرغيع وحلوا بباكم المنيع، وهذه مدة طويلة ننتظر قدومكم معه أقدمكم الله في ساعة خير • ولا خفى عنكم ما وقع بيننا وبين عدونا في الصيف من القتال مدة تزيد عن شهرين • وظننا ورودكم على الجزائر مع غيبتــه (١) • وتتقطع مادته • وتريحون الناس منه • ولم يرد الله ذلك • هو الآن يطلب صلحنا · وأبينا · والقتال كل وقت بيننا وبينه · وعليكم بالجد والعزم • والنهوض والحزم • والقدوم بنفسكم مع ولدنا الذي عندكم • وليكن ذلك في شهر بناير • الا اذا تعذر عليكم ذلك • ولم يساعدكم الزمان الى ما طلبنا موجهوا خمسين غرابا (م) فهذاالوقت

<sup>(</sup>١) يشبر الى خير الدين الذي كان غائبًا عن الجزائر •

<sup>(</sup>٢) نوخ من السقن الحربية الخفيفة •



صورة الرسالة التي بعث بها محمد بن محمد القاضي الى الامبراطور شرلكان

المنكور () لليقع بها بعض التضييق على العدو • حتى يتيسر عليكم والخال ولوكان السر في وجودكم • لكن في هذا الكفاية في الوتت • وبالجملة لما أن شاع عندنا وعند غيرنا علو شأنكم • وكبر همتكم • وايفاء عهدكم • وتكميلكم المرغوب من قصدكم • بادرنا الى الحلول ببابكم • فما علينا فعلناه • ولم ييق الا ما عندكم • فاعملوا بمتتضى ذلك • ولا يسعكم التخك عنه طبعا • مع ما نعلمه من سيرتكم • وكتابكم الذي وجبتم الينا صحبة صاحب سيدى عمر تأملناه • وفهمنا منه ما عندكم • وسرنا غاية السرور • مع ما أثنى عليكم صاحبنا من فعل الذير مع ولدنا • وشكرنا فعلكم • فجزاكم الله خيرا • ان ذلك المعلوم عنكم • واعلم أن جميع ما تلفظ به معكم • ووقع العقد عليه بينكم وبين ولدنا قبلناه • ولا نقصر معكم في جميع ذلك جل أو قل وعليكم بالمسارعة الى ما طلبناه • ولا منكم • وبتاريخ شهر دجامبر عام قسعة وأربعين وتسعمائة • والسلام التام عليكم والرحمة والبركة • » اه

# رسالة عمر بن أحمد لحاكم بجاية :

« الحمد الله و الصلاة على رسول الله ٠

### من عمر بن أحمد اصلحه الله ٠

الى القايد المكرم الوجيه المعظم قبطان بجاية شنيور دون الويس ، سلم عليكم • واليه • اعلم وان نحن على العهد الاول • وعلى الحبقة وتجديد السلطان • ولا بطل مشورتن الاولى • الا الناس يضحك فينا • اولا اعلش نعمل آلان • ان كان انتما ( أنتم ) على العهد الاول أرسل

<sup>(</sup>١) يعني ينساير سنة 1984،

( رسالة عبر بن أحمد ١٠٠)

Herm ellow, show ( [the منعمر المعالم المالع المالع من المكرة الوجيه المعتفم فيتعاري بينسورخووالو سستم عليتم والله والخرج العقادي و إ وعار المعين و في بد إلى الساهر في بعارسور مالعة في الناسيجة بينا او ممثال علين بعملك ول زكار إسماعة العصد الحو (ايسار للسلحر عجا علمانا لعماره اوبعما عده عفي من عبر ويعر دم والد، حسند عافر تم تعمله اعل يالعمارة فبالزيدون الخال منا وهذه والخاعب كنور عم وسارتها للسلفة نعنبوهم واعلم أناطلسل فرات هو وبالهد خالته وإعلم لما بالعمارة الذيعور عام + لمو ( ابرج اعل خرجت و اعمام لفان لس سب الزهو و البرسب دو به وبالقبا فزكاه النزي دوا في والم ما معد المعنى الجنول لر الم زص انفر ر في تفوكم وابعا بلغنا ارضيالديز وماصرافيا النبلدوا علوالا بالجوار وبمالاز مزالاخباروبماوفلو

(ارسلوا) السلطان يعجل علينا بالعمارة، أو نعمل (ونعمل) معكسم عقدة ترضيكم وتصركم (وتسركم) والذي حبيت في خاطركم تعمله اعجل بالعمارة قبل أن يفوت الحال فينا وفيكسم، واذا بعيت كتوب عم (عمى) ، ٠٠ ترسلهم السلطان نكتبوهم، واعلم انسا (اعلمنسا) بالسلطان اين هو، وبالدوك دالبة، واعملم اننا بالبرنسب أين هسو وبالبرنسب ذويه وبالقباطن كلهم اين كانوا ونحن قلن (قلنا) ما يغفلتش على الجزائر لان هي تضرنا وتضركم، وايضا بلغنا ان خير الدين وصاحب فرانسية حاصروا مينة وانكسروا وهل شتى في تلك البلد، واعجلوا اننا بالجواب وبما كان لنا بالاخبار وبما في قلوبكم والسلام، »

### رسالة اخرى من عمر نيها حقيقة رائعة

وهناك رسالة ثالثة، ارى وجوب اثباتها، لان الاقطاعى يؤكد فيها بالنص، أن « بلاد المسلمين » كارهة لهم ولاعمالهم ومساعيهم • واليك بنصها وبرسمها :

« الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عمر بن احمد اصلحه الله ·

الى سنيور دون الويس قبطان بجاية أكرمه الله ، سلام عليك والسؤال عن جميع أحوالكم، من صاحبك وخديم السلطان لنبر ادور ( الامبراطور ) وخديمكم عمر بن أحمد بعد السلام عليكم ، واليه نعلمكم بان العمارة الذي جاءت للجزائر على ذمة بجاية وهم ستة الاف ترك، وهم قاصدين الى بجاية، ماينتضر الا العيد وصلحنا أحنا واياهم،

the eller all will that I will sent المسورة ور الوسر فيمار فياية اكرمه الله سلم علكم والسؤال رحمع احوالكم مرعاجكه وخد بع السائن لنسرج و رو حديدتم عمرية اجماع السلم عليد والبه علعتم باز العمارن اللي جازن للز البرعلامن عانة وهم سننه الى نر وهم فالكه براد لحابة فا بنتفوالا المد وفليا فنوابا ع وج نسرى فينا الا اصلى فركو و علا الكم الازاؤكا رجيتم سزفوة اوجيم علاانز تعمد اومازالذفو تعم اتلفا وسالا بعد العلم لازد و تعرهنزا بلا المسلمين في اواوة الاعليك ولا يما والريكم وإلا ماكلونين منعم المنتم إعلا علوارها طم وارسال السلفنكم بحينام ولافقع الرسا بمبناء بمبنكم والالدوق مكاذمني الزج وز البكم الرفاع والرانكز حي إلى الديكم كريهم وسلم لي على فينسال و جالك و جواز با بس ويا 

( رسالة عمر بن أحمد «٢» )

وهم شرط (وا) فينا اذا اصتلحن (اصطلحنا) نحركوا معهم اليكم . الان اذا كان فيكم ش قوة و أو فيكم على اش نعمل وما زالت قوتكم . اتكافاو قبل لايعقد الصلح .

لان نحن كرهنن بلاد المسلمين نحن وازواوة الاعليكم · ولا يعارنا الا بكم · (١)

واذا ماكانش منكم انتم اعمل (أعملوا) على أرواحكم وارسل (وارسلوا) لسلطنكم يغيثكم ولاقطع الرسل بيننا وبينكم والا الخوف مكان من اين يجوز اليكم الرقاص (الساعى) والاانظر حتى انا انجيكم كل يوم وسلم لى على قشتل ومكلص وجوان بايس وعلى كافة اصحبكم والسلام عائد عليكم و

ولم يرسل الامبراطور الاسطول استجابة لهذه الدعوة، ولم يعر الامر أدنى أهمية، وانهارت الاقطاعية شيئا فشيئا فى مهاوى الاضمحلال وكان رجال زواوة الاحرار يقفون فى الصفوف الاولى يوم تحرير بجاية، وفى كل معارك الجزائر المجاهدة، كما سيمر بك بعد حين ٠

### عودة الى تلمسان

بقيت الحالة فى تلمسان مضطربة متأزمة ، وبقى ملكها محمد السابع قابعا تحت السيطرة الاسبانية، متلكئا مع ذلك فى تنفيذ المعاهدة المشؤومة التى عقدها معهم ،والتى أعلن شعب تلمسان الابى الشريف سخطه عليها وعدم اعترافه بها، الى ان جاءت البشرى للمسلمين ،

 <sup>(</sup>١) معناه : لاتنا أنحن ما كرهتنا بالإد البسلمين نحن وزوارة الا من أجلكم ،
 ولا يعيرونا الا بكم .

بانكسار شرلكان وجيشه الصليبى تحت جدران مدينة الجزائر، واخد الله لهم اخذ عزيز مقتدر، فقويت عزائم التلمسانيين، ورأوا اقتراب ماعة الفرج والخلاص •

فتحت تأثير الرأى العام وحبا فى مسايرته، من أجل ضمان البقاء، اراد الملك محمد السابع أن يتقرب الى الجزائر المنتحسرة، وأرسل لمحمد حسن آغا ( باشا ) يسلمه قلعة المشور، اشعارا له بدخوله تحت حمايته، لكن، هل هنالك من يأمن من جانب هذا الملك بعد ماأظهرته الايام من قلاعبه ومن انتهازيته، ومن سوء طويته ؟

ولم يقتنع بذلك احد، وكان أخوه ابوزيان احمد، اتل الناس اقتناعا بذلك، فرأى \_ وشاركه أهل العقد والحل في رأيه هذا \_ ان الحالـــة الجديدة التي اسفر عنها انتصار دولة الجزائر العظيم، وانهزام الاسبان ومجموعتهم، تقتضى أن تقوم بتلمسان حكومة جديدة، طاهرة، لـــم تشترك مع الاسبان ، ولم ننغمس في حمأة التعاقد معهم غشمر عـن ساعد الجد، واعانه قومه، وارسل الي محمد حسن بـاشا يستمــد منه العون والتأييد، فلم يتثاقل الباشا اليقظ النشيط، واسرع الخطي نحو تلمسان، على رأس جماعة من جنده، وهناك اجتمع الطيفان على محمد السابع، فضر المعركة، وانهزم عن تلمسان، واعتلى ابوزيـان أحمد الثاني عرش بني زيان، متضامنا مع الجزائريين، واعتلى ابوزيـان أحمد أو يوصل، واستبشر الناس ،

لكن مصيبة تلمسان بعرشها المهلهل كانت عظيمة، ومأساتها لم تنته بعد، فالملك المخلوع محمد السابع، ذهب مع بقايا انصاره والمنتفسين بحكمه الى وهران يستدعى الاسبان على قومه واهل مدينته ويزين لهم

التيام لاحتلال المدينة وابعاد الجزائريين عنها، حيث أن محمد حسن باشا قد رجع لمدينة الجزائر تاركا لابى زيان اربعمائة من رجال الجيش التركى، مونا وسندا ٠

### معركة شعبة اللحم

خف الكونت الباسل الجرئى دالكوديت حاكم وهـران، لاعانة الملك المخلوع، وامده بجيش من الاسبان، وبعتاد حربى كبـير، وتقدم على راس جبوعـه، ومرتزقته ومن معه من الاسبان، نحو تلمسان سالك طريقا خلفيا .

وعلم ابوزيان ورجال المبلكة بهذا الخطر، فقاموا خفافا وثقالا لدرته، وخرجوا ومعهم رجال المدد العثماني، فالتقوا بالملك المخلوع ومن معه من أسبان في مكان يعرف « بشعبة اللحم » على نحو اكيلوميترات من الشمال الشرقي لمدينة عين تموشنت وتصادم الجمعان، واستبسلا في القتال، لكن حمية الايمان، وعزة الشرف جعلت جماعة المسلمين تتغلب على الاسبان الذين كان يقودهم الجزال الفونس دى مرتينز، ومن معهم من اشياع ومرتزقة محمد، فاحاطوا بهم من كل جانب واذا قوهم مرارة الحتوف، فافنوهم عن آخرهم، لم ينجح منهم احد، الاذليك المسلك الفسيس، الذي فر اثناء المعركة مسابقا الريح، ودخل وهران، فاخبر حاكمها بالهزيمة المنكرة التي حلت بالاسبان، واخذ ينفخ فيهم روح العزم على الاخذ بالثار ،وكان ذلك في شهر جانفي ١٥٤٣ ( شوال ٥٥٠ )

#### انتهاك حرمة تلمسان

علم شرلكان هذه الانباء المحزنة، فزادت في غمه وكربه، لكنه علم أنه

اذا ما ترك الحبل على الغارب؛ فان آمال السبانيا و آمال المسيحية كلها ، سوف تنهار ولن تقوم بعدها قائمة للدولة الاسبانية في البلاد، وان آمال وهران وبجاية وغيرها من مراكز الانطلاق الاسبانية هو السقرط والاندثار، اذا ماتمكن الجزائريون من الاستقرار نهائيا بتلمسان ،

لهذا عزم على أن يلعب ورقته الاخيرة، وأن يستخلص تلمسان من النفوذ الجزائري، ويعيد اليها السلطان الاسباني، وينتقم بذلك، في نفس الوقت للفاجعة التي حلت به وبجيشه واسطوله أمام العاصمـــة الجزائرية ، فبعث المد الكبير من الرجال والعتاد الى وهران البية لطلب الكونت دالكوديت، وماجاءت سنة ١٥٤٤ ( ذي الحجة ٩٥٠ ) حتى تقدم الكونت العجوز، على رأس جيش اسباني قوامه ١٥٠٠٠ مقاتل مسيحي، يعينهم مثل عددهم، أي ١٥٠٠٠ من اعراب الناحية سواء اكانوا من انصار محمد السابع ،او من الذين يتبعون كل ناعق من أجل النه---والسلب، فهاجموا تلمسان التي قاتلت تتالا شديدا من أجل عزتها وشرف استقلالها، لكن الجيش الذي كان يقوده ملكها ابوزيان أحمد، قد انهزم رغم قوته المعنوية وصلابة رجاله في معركتين متواليتين كانت الاولى في سهل انكاد، والثانية تحت جدران المدينة وبين حصونها، أمام الكثرة الكاثرة من اعدائه، فدخلت جموع الاسبان ومن معهم مدينة تلمسان البائسة، وامعنوا في نهبها وانتهاك حرماتها، وارتكاب كل الموبقات فيها. وبعد أن نكلوا بأهلها تنكيلا ذريعا، وضعوا على العرش صنيعتهم محمد السابع، وايقنوا انهم بذلك قد امنوا الى أمد طويل جانب هذه الملكة التي أصبحت \_ في نظرهم \_ جزءا من امبراطوريتهم، ثم عاد الكونت دالكوديت الى وهران، بعد أن وصم شرفه العسكرى بوصمة عاروشنار،

بارتكابه، هذه الدنايا الخسيسة الفاجرة فى مدينة طالما رفعت منار العلم والمعرفة والحضارة الحقة، أعلى عليين، وفى قوم ما كان ذنبهم الا الدفاع عن دينهم، وعن شرفهم، وعن مملكتهم التى اقامتها سواعدهم وسواعد آبائهم واجدادهم من قبلهم .

لكن الشعب لاينسى، والشعب يعرف كيف ينتقم ولو بعد حين .

# الشرف يرفيع رأسيه من جديد ٠

فشعب كشعب تلمسان، وملك كابى زيان احمد ،وزعيم دولة ناشئة جامعة منتصرة ، كمحمد حسن باشا ، لا يمكن ، أبدا أن يصبروا على اذى ولاأن يناموا على قذى، فصمموا، والشعب اذا صمم فعل، على اخـــــــذ الغادر وانصاره، أخذ عزيز مقتدر • وماهو الا أمد وجيز حتى جمع ابوزيان احمد الثاني حوله رجال الشعب الاباة الاشاوش، وامده محمد حسن باشا، ممثل خير الدين، برجال وعناد، فاعاد الكرة على خصمه ( أخيه ) وصادمه حوالي تلمسان فخرج محمد السابع بنفسه على رأس مرتزقة من أسبان واعراب، لملاقات اخيه، فدارت الدائرة عليه في معركة « الزينــون ، ورجع الى تلمســان ، يريد الاستمــرار على المقاومــة ، لكن الضمير الشعبي، قد ثار في مدينة تلمسان ثورة جامحة، طاغية ، وتقدم احرار الشعب وغنيته الابرارة نحو أبواب المدينة فاوصدوها في وجه الملك الخسيس، ووقفوا على الاسوار يصدونه ويصدون جموعه عن دخولها، ونادوا بارجاع الملك الى ملكهم الذين ارتضوه، ابسى زيان احمد الثاني. فتربع من جديد على عرش كانت الايام قد حكمت عليه  أما الملك المخلوع الخسيس، الذي كان مسع خست وانتهازيت الاجنبي، لايخلو من شجاعة ولامن عزيمة، فانه اراد الاستمسرار على المعركة، واراد جمع جموع أخرى من أسبان وهران، ومسن اعسراب الداخل، واراد الدخول من جديد الى تلمسان للانتقام من أهلها، فذهب الى بلاد انكاد، حيث تسكن قبيلة ذات حول وقوة وهى تقع فى الجنوب الغربي من مدينة وجدة، على نحو الثلاثين كيلومت را، يستصرخها ويحاول الانتصار بها ، لكن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين ، فكيف بتلك القبائل المحيطة بتلمسان ، وقد لدغت من جحر واحد المرار العديدة، فأحاط رجال الشعب بذلك الملك وجماعته، واعدموهم عن آخرهم، وطووا صفحة عار ومذلة، لطخت حكم بنى زيان، وقضت على نجمهم، بعد حين، الى الافول ، وامنت تلمسان يومئذ متضامنة مع الدولة الجزائرية، شرغائلة الاسبان، تحت امرة ملكها الشعبى، ابى زيان احمد الثانى ،

## جهاد خير الدين في البحر ضد اسبانيا

لم يبق خير الدين طويلا بمدينة الجزائر؛ عند ماجا، للاسهام فى الدفاع عنها على رأس أسطوله، فوجد أن قوة الله القاهرة، وسواعد الجزائريين القوية، قد قضت على اسطول الاسبان وعلى جيشهم ، فاكتفى بتفقد امور المملكة، والاطلاع على سيرها، ثم انطلق باسطوله ، نحو البلاد الاسبانية ، يذيقها العذاب الاليم ، وقد أثبت فوق كرسى النيابة عنه ، على رأس الحكومة ، ابنه الروحى وخلفه الوفى، محمد حسن النيابة عنه ، على رأس الحكومة ، ابنه الروحى وخلفه الوفى، محمد حسن العليات العناب ا

وكان البحر المتوسط قد خلا يومئذ تقريبا من أسطول أسبانيا الذى

كان يضمد جراحاته ويحاول استرجاع قوته ، فانطلقت السفن الجزائرية نحو السواحل الاسبانية ، ونحو السواحل الطليانية التى تحتلها اسبانيا، وتوالت هنالك الغزوات ، وساد الرعب والفزع هاتيك البلاد التى بقيت مفتوحة فى وجه الجزائرين، يجوسون خلالها، ويتوغلون داخل أرضها، يغنمون ما فيها ، ويأسرون ويسبون من يختارونه من رجالها ونسائها وصبيانها ، ينتقمون بذلك لما حل بمسلمى تونس ، ووهران ، ، وتلمسان ومجاية ، وغيرها على يد الغزاة الاسبان، وكانت غنائم المسلمين لا تحصى ولا تكاد تعد ،

#### خير الدين ، يحتل طولون ونيس

في هاتيك الاثناء كانت الحالة قد ساءت من جديد بين أسبانيا وفرنساء وكان الاسبانيون قد قتلوا في لومبارديا ، بايطاليا ، رسولين فرنسيين ، كانا يخترقان البلاد الطليانية المحتلة ، وهما تحت لواء السلام المنعقد بمدينة نيس ، وكان أولهما يحمل رسالة لدولة البندقية ، والثاني يحمل رسالة للسلطان سليمان ، فعادت الحرب بين الدولتين سيرتها الاولى ، ومد السلطان سليمان يده من جديد الى فرنسوا الاول ملك فرنسا ، ضد العدو المشترك ، شراكان ، وتولى قيادة الحركة العثمانية القبودان باشا ، فير الدين ، واتخذ من مدينة مرسيليا مقرا عاما للاسطول العثماني وللجيش العثماني .

هناك ، فى مرسيليا، باع خير الدين ورجال أسطوله الغنائه التى جاؤا بها من أسبانيا ، وباعوا الرقيق الاسبان ، من رجال ونساء ، فتداولتهم أيدى القوم واشتراهم الفرنسيون بضاعة رابحة ، فكانوا

يبيعونهم بعد ذلك ، مقابل أرباح لتجار من يهود ليفورنو الطليانيـــة وهؤلاء ، كانوا يحققون لانفسهم مكاسب عظيمة ببيع هؤلاء الاسرى والسبايا ، الى الامبراطور شرلكان ، الذى كان يرجعهم بعد ذلك الى بلادهم .

وجاء الاسطول الفرنسى ، بأمر الملك فرنسوا الاول الى مرسيليا ، تحت قيادة الامير فرنسوا دى بربون ، فوضع نفسه تحت تصرف خير الدين الذى أصبح من جراء ذلك القائد العام القوى المتحالفة الفرنسية العثمانية .

ولقد كان أول عمل قام به خير الدين ، باى لرباى الجزائر ، على رأس القوى المجتمعة ، هو مهاجمة مدينة نيس ، وتخليصها من بين أيدى دوق سافوا ، تحت التاج الاسبانى ، وارجاعها لفرنسا .

ثم استقر خير الدين بأسطوله في مدينة طولون البحرية الشهيرة ، والخذها قاعدة عامة للجيش العثماني والاسطول الاسلامي ، بعد أن غادرتها الاغلبية الكبرى من سكانها وتركوها ، بأمر ملك فرنسا ، بين أيدى المسلمين .

ثارت ثائرة المسيحية جمعاء ضد هذا التصرف الفرنسى ، وأخدت الدعاية المسمومة تجوب ارجاء أروبا ، يحملها الاسبان، وغلاة المسيحية، ويستثمرونها الى أقصى حدود الاستثمار ، من ذلك قولهم ان خير الدين قد اقتلع أجراس الكنائس ، غلم تعد تسمع في طولون الى أصوات المؤذنين ، وبقى خير الدين والجند الاسلامى بمدينة طولون الى سنة المؤذنين ، وبقى خير الدين والجند الاسلامى بمدينة طولون الى سنة

ولقد كان شرلكان ، خلال هذه الآونة ، هاجم شمال فرنسا الشرقى ،

وانهزم تحت جدران مدینة شاطوتیاری ، ثم اضطر للذهاب الی المانیا ، حیث کانت حرکة التمرد البروتستانی ضد الکاتولیکیة ، وضده بصفة خاصة ، قائمة علی قدم وساق ، واضطر ، وقد هوی نجمه وذبل عوده ، بعد نکبته السالفة الذکر أمام الجزائر ، الی عقد معاهدة مع ملك فرنسا ، بعد نکبته السالفة الذکر أمام الجزائر ، الی عقد معاهدة مع ملك فرنسا ، بوم ۱۸ سبتامبر ۱۹۶۶ فی مدینة کرسبی دی فالوا وماکان الا صلصا مؤقتا ،

## آخر غزوات خير الدين

غادر خير الدين ورجاله وأسطوله مرسى طولون من جراء هذا السلح في شهر أفريل ، راجعا الى استامبول ، وبما أن السلطان كان لا يزال على حالة حرب مع أسبانيا ، فقد استمر خير الدين مباشرا لاعمالية الحربية اثناء رجوعه ، فوقف كما يقول مؤرخو الافرنج أمام مدينة جنوة ، وارتاع مجلس شيوخها مما يمكن أن تسفر عنه هذه الوقفة ، فأرسل له مجموعة من الهدايا الثمينة ، مقابل أن يستمر على طريقه ، ثم أناخ على جزيرة ألبا \_ التي أصبحت فيما بعد معتقلا مؤقتا لنابليون بونابارت \_ وكانت من ممتلكات اسبانيا ، فاحتلها ، وغنم ما بها ، كما احتل عددا من المدن الساحلية ، من بينها مدينة ليبارى ، ورجع الى امتامبول مثقلا بالغنائم والاسلاب ، وقوبل فيها كما يقتبل الابطال الناتحون .

## موت خير الدين ومحمد حسن باشا

ثم جاء الموت يضع حدا لجهاد البطلين العظيمين الذين أسسا بالفعل

مهلكة الجزائر العثمانية ، وكللا هامتها بتاج النصر والفخار : خير الدين وابنه الروحي وممثله محمد حسن آغا ( باشا )

فمحمد حسن رحمه الله قد فارق الدنيا ، معززا مكرما مجاهدا في سبيل الله والوطن خلال سنة ١٥٤٤ ، ووضع الجند على رأس الملكة الجزائرية ، مكانه ب بصفة مؤقتة ب القائد الحاج بكير ، ريثما يعين لهم ملكهم خبر الدين الباى لرباى ، من يقوم مقامه على رأس المملكة ،

أما خير الدين ، فقد وافاه الاجل المحتوم ، في مدينة استامبول ، وقد بلغ عنفوان مجدة وفخاره ، وهو في سن الثمانين ، قضى منها زهاء الثلاثين سنة وهو على رأس مملكة الجزائر الجديدة ، وقضى أو اخرها ، جامعا بين مملكة الجزائر ، وبين امارة البحر العامة للاسطول الاسسلامي العثماني ، وكانت وفاته في شهر ماى سنة ١٥٤٧ .

يقول المؤرخ الفرنسي الكبير دىقرامون ، الآنف الذكر ، فى كتاب، « تاريخ الجزائر تحت سلطة الاتراك » ما يلى :

« يعتبر خير الدين المؤسس الحقيقي لملكة الجزائر •

«فأخوه عروج قد ادرك منذ الوهلة الاولى ، انه لا يمكن لاى فاتح أن يستقر على البلاد الساحلية ما لم يكن له السلطان المطلق على البلاد الداخلية ، وخير الدين عمل بهذا المبدأ وسعى سعيه الحثيث طوال حياته من أجل وحدة السلطة ، لقد بذل فى ذلك السبيل أقصى ما لديه من طاقات عظيمة : شجاعته وشطارته ، وخاصة شدة عزمه وتصميمه ، مما جعله يتغلب على العديد من الاعداء فى ظروف جد حرجة

« وكان حلم حياته كلها ، هو أن يؤلف من كامل بلاد الشمال الافريقى دولة واحدة مترامية الاطراف • ولو أنه تمكن من تحقيق أمانيه ، لاصبحت هذه الدولة قوة بحرية من الطراز الاول ، نبوءى الاسلام المكانة الاولى فوق عباب البحر المتوسط .

« ولقد تمكن من اقناع السلطان سليمان بهذه الخطة ، وكان سليمان يكن له حبا عميقا راسخا ، لكن حسد رجال الديوان ، ومساعى سفرائنا ، قد عاقت سير أعماله مرارا عديدة، ولقد نرك تحقيق هذا الهدف العظيم ميراثا لخلفائه الذين تولوا الامر بعده ، والذين لقوا في سبيل تحقيق هذا الهدف نفس العوامل التي عاقت خير الدين عن التنفيذ ،

« كذلك ترك لحلفائه فكرة الحذر من جيش الانكشارية ، وقد آدرك بثاقب فكره أن هذا الجيش سيكون بماله من الخيلاء والعجب والفوضى سببا فى انحطاط ثم مراب الدولة •

......

« ولم يترك من الولد بعده الا ابنه حسان ، وكانت أمه عربية من مدينة الجزائر ، »

وهكذا انتهي عصر «خير الدين » العظيم • رحمه الله • وجازاه ، عن الجزائر وعن الاسلام خيرا •

# الفصل الثامن

حسان باشا بن خير الدين



آعترانا بفضل خير الدين وتلبية لرغبته ولرغبة الجزائريين ، أسند الخليفة السلطان سليمان العظيم ، رتبة باىلرباى ، الى ابن خير الدين الوحيد ، حسان ، الذى ولد بمدينة الجزائر ، وتربى بين أهلها ، وتثقف على يد علمائها وكانت أمه سليلة احدى بيوتاتها الكبيرة ،

ولقد قضى حسان شبابه الاول عاملا فى صفوف الجيش الاسلامى ، مجاهدا برا وبحرا ، الى أن توفى الباشا محمد حسن آغا ، وكان الهرم قد أدرك ألباى لرباى الكبير خير الدين ، وأدرك دنو أجله ، فبادر السلطان بتعينه مكان والده ، ومكان محمد حسن آغا ،

## تلمسان مرة أخرى

تركنا أبا زيان أحمد الثانى ، ملكا على تلمسان معترفا بالوحدة سع الجزائر ورجالها ، بعد مصرع أخيه محمد السابع •

لكن الصفو لم يدم طويلا ، ولعبت السياسة ولعبت الدسائس العابها ، فأخذ الملك يتقرب من الاسبان ، وأخذ يبتعد عن الجزائريين ، وأخذت سيرته مع قومه تسير في طريق الفساد والاضطراب ، فأعلن خلعه عن العرش ، وبويع الحسن أحدا اخوته بالملك ، وذهب أبو زيان أحمد

الثانى ، الى وهران يطلب من الاسبانيين العون والمدد ، ويتعهد لهم بأنه سيكون لهم المخلص الامين .

رأى الكونت د الكوديت وجوب اغتنام هذه الفرصة الذهبية ، فجهز جيشه ، وجمع الى جانبه جموع الخاضعين من بنى عامر ، وفليته ، وبنى راشد وعلى رأسهم قائدهم المنصور بن بوغانم ، وتقدموا الى تلمسان لابعاد الملك الحسن واعادة العرش لاحمد الثانى .

وما كاد جيش الاسبان وحلفاؤه يتحرك من وهران ، حتى خرج حسان باشا على رأس القوة الاسلامية من مدينة الجزائر لكى يسد الطريق في وجه الاسبان ، وينصر حليفه الملك الحسن في تلمسان ، وذلك في أوت سنة ١٥٤٧ فالتقى الجمعان ، الاسلامي والاسباني ، قرب بلدة عربال ، التي تقع أسفل البحيرة المالحة ، على بعد ٢٥ كيلومترا جنوب وهران .

وقبل التحام المعركة ، فوجئى حسان بنبا موت آبيه خيرالدين باشا ، وبلغه ما أحدثه ذلك النبأ من هلع واضطراب فى نفوس الخاصة والعامسة بالجزائر ، وخشى أن يقع خلفه من جراء ذلك مالا تحمد عقباه ، فقسرر العودة حالا الى الجزائر ، ورجع طريقه القهقرى حتى وصل مدينة مستغانم ، تاركا أمر تلمسان لساعة أخرى ، والا هم مقدم على المهم ، أما الكونت د الكديت القائد الماهر ، فلم تخف عليه هذه الحركة ، ولم تخف عنه انباء موت خير الدين ، وما تبع ذلك من جزع واضطراب ، فقرر فورا اقتفاء اثر حسان خير الدين ، على أن يقلب انسحابه الاختيارى الى هزيمة ، وعلى أن يحتل من ورائه مدينة مستغانم ،

وحل حسان خير الدين بمستفانم ، والاسبان بقتفون خطاه ، وقد

احتلوا دون قتال مدينة مازغران ، فاتفق أهل مستغانم المجاهدون مع حسان خير الدين على الدفاع عن المدينة دفاع المستميت ، وصد العدو عنها مهما كان الثمن ، وأرسلوا يستنفرون العرب الذين يلبون داعسى الجهاد والشرف ، ويستقدمون رجال الحامية العثمانية من تلمسان ،

واحتدم القتال ثلاثة أيام متوالية تحت أسوار مستغانم ، ولم يكن الاسبان يتوقعون ذلك أصلا ، وأصيبوا بخيبة أمل مريرة ، لكنهم صموا على احتلال المدينة مهما كلفهم الامر ، واستبسل الجانبان في القتال .

وجاء المدد للمسلمين: حامية تلمسان العثمانية ، وقد التف حولها آلاف من المجاهدين العرب وكان ذلك يوم ٢١ أوت ١٥٤٧ • فتكافأت القوى وهاجم الاسبان المدينة بعد ذلك بقوة وبعنف شديدين ، واستطاعوا خمس مرات رفع راياتهم فوق بعض أسوار المدينة ، انما كانت الكرة الاسلامية خاطفة ساحقة كل مرة ، تبعد العدو حالا ، وتسد الثلمة •

استمرت الملحمة على هذه الصفة أسبوعا كامسال ، وعلم الكونت د الكوديت انه قد اخطأ التقدير ، وانه قد خسر المعركة ، فقرر رفسح الحصار ، والرجوع بجنده الى وهران ، وابتدأت عملية الانسحاب فعلا يوم ٢٨ أوت بعد غروب الشمس ،

لكن حمية المسلمين من مجاهدى مستغانم ، ومن العثمانيين والعرب الذين تركوا الدنيا وما فيها وراء ظهورهم من أجل الدفاع عن حرمة الوطن وعن بيضة الاسلام ، ما كانت لتترك الاعداء ينسحبون بحرية ، دون أن يثخنوا فيهم ، وأن يحاولوا قلب انسحابهم الى هزيمة وفرار ، ودون اضاعة وقت سدى ، خرج حسان خير الدين على رأس ١٥٠٠٠ من الفرسان المجاهدين يقتفون اثر الاسبان خطوة من الرجال و ٣٠٠٠٠ من الفرسان المجاهدين يقتفون اثر الاسبان خطوة

بخطوة ، ويضيقون عليهم الخناق ، يقول المؤرخ الفرنسي دى قرامون السالف الذكر :

« تملك الرعب والفزع - من جراء ذلك التتبع العنيف - قلوب الجيش الاسبائى فأصبح رجاله لا يفكرون فى المعركة ، انما يفكرون فى الفرار من أجل النجاة ، وما استطاع القادة الاسبان جمع الفارين من جيشهم ، والقيام بحركة مضادة للهجوم الاسلامى ، الا بشق الانفس ، وما تمكن الاسبان من الوصول الى مدينة وهران ، والاختفاء وراء أسوارها، الا بجهد جهيد » اه

« وفى هذه الاثناء ، وقد بقيت تلمسان دون دفاع ، تمكن أبو زيان الحمد وجموعه من دخول المدينة ، واسترجاع ذلك العسرش الواهى ، معترفا بالتبعية الاسبانية ، التي طالما كافح ضدها ، والتي كان كفاحه ضدها سببا لوصوله الى العرش أول مرة وخلعه شقيقه المحتمى باسبانيا ، لكن هذا البرق الخلب ، الذي كان نتيجة ظروف خاصة ، ومفاجئة ، لمم يدم طويلا ،

## استقرار الدولة الجزائرية

لم يكد حسان خير الدين يستقر من جديد بمدينة الجزائر ، ولم تكد أنباء هذا الاستقرار تصل اطراف المملكة مصحوبة بأنباء النصر العظيم الذي سجله المسلمون بمستغانم ، حتى هدأت الأفكار، وزال الاضطراب، وعادت الى الانفس ثقتها واطمئنانها وأيقن الناس أجمعون أن حسان بن خير الدين خير خلف لخير سلف، واستعدوا تحت هذه القيادة الحكيمة لاستناف أعمال التوحيد واستئناف عمليات الجهاد .

# تدخل دولة الاشراف السعديين المغربية ونهاية دولة بنى زيان ·

يقول الشبيخ أبو العباس أحمد الناصرى ، فى كتابه الشهير: الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى

« أعلم أن هؤلاء السعديين كانوا يتولون : ان أصل سلفهم من ينبع النخل من أرض الحجاز ، وانهم أشراف ، من ولد محمد النفس الزكية ، رضى الله عنه ، واليه يرفعون نسبهم .

الى أن يقول: « وممن طعن فى نسبهم المولى محمد بن الشريف السجلماسى أول ملوك العلويين ، صرح بذلك فى بعض الرسائل التى كانت بينه وبين الشيخ بن زيدان منهم، قال فيها: « وقد اعتمدنا فى ذلك ( يعنى فى عدم شرفهم ) على ما نقله الثقات المؤرخون لاخبار الناس من علماء مراكش وتلمسان وفاس ، ولقد أمعن الكل التأمل بالذكر والفكر ، فما وجدوكم الا من بنى سعد بن بكر »

أى من بنى سعد الذين منهم حليمة السعدية مرضعة رسول الله عليه وسلم •

وسواء أكانوا من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بنى سعد فان هؤلاء الاشراف السعدييين قد انقذوا المغيرب الاقصى من خطرين عظيمين ، كلاهما شر وكلاهما بلاء مستطير : خطر الانهيار الداخلى الذى أصاب بنى وطاس المرينيين ، حتى انحلت الدولة وأصابها الخراب والدمار ، وتمزقت أوصالها ، بما ليس هذا مقام ذكره ، وخطر العدوان البرتغالى ، الذى تفاقم أمره ، حتى ملك كما رأينا فى التمهيد

كل المدن الساحلية ، ومقاطعة الدوكالة برمتها ، وأصبح مهددا لحياة ولكيان المغرب الاقصى كدولة مستقلة ، ذات عزة وشرف وسلطان عظيم.

أبلى السعديون الذين قدمتهم الامة لتولى قيادتها فى الجهاد ، البارى الصن فى انقاذ السواحل المعربية من أيدى البرتغال ، واستخسارس مقاطعة الدوكالة برمتها من بين براثنهم ( ١٥٤٠ ) وما كانت هذه الاعمال تتم ، دون أن تنقلب قيادتهم للجهاد ، توطئة لتأسيس ملك جديد ، على انقاض ملك منحل ، ففعلوا الافاعيل ببنى وطاس المرينيين ، فى وقائع طويلة كثيرة ، واستقروا بمدينة مراكش ،

ثم ان الشريف محمد المهدى ، مؤسس دولة السعديين ، جهز جيشا تويا من أشاوش المغرب ، وضعه تحت قيادة ابنه الشريف محمد الحران، وبعث به لكى يتولى فتح تلمسان ، وبلاد المغرب الاوسط (سنة ١٥٥٠). يقول الشيخ الناصرى ، المذكور آنفا :

« فلما فتح أبو عبد الله الشيخ ، حضرة فاس فى التاريخ المتدم ، تاقت نفسه الى الاستيلاء على المغرب الاوسط ، وكان يعز عليه استيلاء الترك عليه ، مع أنهم أجانب من هذا الاقليم ودخلاء فيه ، فيتبح بأهله وملوكه أن يتركوهم يغلبون على بلادهم ، لا سيما وقد فر اليهم عدو من أعدائه ، وعيص من أعياص أقتاله ، وهو أبو حسون الوطاسى (١) فرأى الشيخ من الرأى، واظهار القوة فى الحرب أن يبدأ هم قبل أن يبدأوه ، فنهض من فاس قاصدا تلمسان فى جموعه الى أن نزل عليها بيدأوه ، فنهض من فاس قاصدا تلمسان فى جموعه الى أن نزل عليها

<sup>(</sup>١) لم يكن أبو حسون عنه الجزائريين ، بِلِ كان يبدل المساءى لدى المباتيا والبرتفال كما سنائيك انباؤه مفصلة بعد حين .

وحاصرها تسعة أشهر ، وقتل فى حسارها ولده الحران ، وكان نابا من أنيابه وسيفا من سيوفه ، ثم استولى الشيخ على تلمسان ودخلها يوم الإثنين الثالث والعشرين من جمسادى الاولى ، سنسة سبع وخمسين وتسعمائة ( ١٥٥٠) ونفى الترك عنها وانتشر حكمه فى أعمالها الى وادى شلف ، ثم كر عليه الاتراك وأخرجوه من تلمسان، فعاد الى مقره بفاس في عاود غزو تلمسان حين بلغه قيام رعاياها على الترك ، وانحصار الترك بقصبتها ، فأقام مرابطا عليها أياما فامتنعت عليه ، وأقلع عنها ، وام يعد لغزوها بعد ذلك ، » ١ه

# كيفية الوقائع والانتصار الجزائرى العظيم

لقد تعمدت نقل الفقرات السالفة عن المؤرخ المغربي الكبير ، لانها تبين النا \_ على اختصارها \_ حقيقتين : أولاهما أن الملك السعدى العظيم ، هو الذي تولى كبر هذا القتال ، وملك زمام المبادأة ، من أجل غايتين ، هما ابعاد العثمانيين عن أرض الجزائر من جهة ، وضمها الى المملكة المغربية الجديدة من جهة أخرى ثم مبادأة الجزائريين الحرب قبا أن يبدأوه ،

وثانيا ـ أن تلمسان ، المدينة الابية النحلة ، لم تكن راضية أولا ولم تكن راضية أخيرا ، وليست الحامية العثمانية القليلة العدد هى التى تثبت وحدها بل الشعب أحراره وشبابه ومقاتلوه ، ثم الذين ثبتوا هذا الثبات العجيب ، طيلة تسعة أشهر ، كما ثبت أجدادهم من قبل ، سنوات عدة ، أمام الحصار المرينى الشهير الذى أبقى أثـره الفنى الكبـير « منارة المنصورة »

وتلمسان التي لم يستطع أبو عبد الله الشيخ فتحها أخيرا وتولى عنها ، بعد ما بلغه نبأ انحصار الاتراك فيها داخل القلعة ، لم تدافع عنها الحامية المحصورة بالقلعة فحسب ، بل دافع عنها الشعب ، كل الشعب الى جانب تلك الحامية ، وكانت نتيجة هذا الدفاع ، الذي أنجده الجزائريون العثمانيون بقاء المدينة الخالدة تلمسان ضمن هذه الوحدة الجزائرية الشاملة ، درة في تاج الدولة الجديدة ،

ولنذكر الآن بعد هذا البيان ، كيفية وقسوع الحسوادث :

فى سنة ١٥٥٠ جهز حسان خير الدين جيشا عرمرما ، قوامه خمسة آلاف رجل من الجزائريين رماة البنادق ، وألف فارس منهم ، وثمانية آلاف رجل من مجاهدى جبال زواوة تحت امرة سلطان قلعة بنى عباس السيد عبد العزيز ، وخرج الجيش من مدينة الجزائر ، جاعلا وجهته مدينة وهران ، لاستخلاصها من يد العدو ، استثمارا للهزيمة التى حلت بالاسبان تحت جدران مستغانم ،

وان الجيش لفى طريقه نحو مستغانم ، حين بلغته أنباء أقضت مضاجع القيادة وجعلتها تغير وجهتها وتغير هدفها، وتصوب حرابها ونيران بنادقها، لصدور المسلمين بدل صدور الصليبين :

بلغها أن الملك السعدى قد احتل تلمسان ، وتقدم منها الى مستغانم فاحتلها أيضا ، وانه متقدم نحو مدينة الجزائر وقد وصل الى مجرى نهر شلف .

هنالك شكل الجزائريون فرقة مقاومة صلبة ، وضعوا على رأسها القائد حسان قورصو • فسارت توا الى مجرى نهر الشلف، والتقى الجمعان ، والتحمت نيران المعركة ، وانهزمت جموع الشريف السعدى راجعة الى الخلف ، واستثمر حسان قورصو هذا الانهزام، فأرسل بفرقة استرجعت منهم مدينة مستغانم .

هذا هو الدور الأول من هذه المعركة المؤلمة .

أما الدور الثاني ، فقد تم على الصفة التالية :

أرسل الشريف مددا لجيشه ، يبلغ عدده عشرين ألف رجل ، تحت قيادة ابنه الشريف عبد القادر ، وربما لم يكن مقصده يومئذ اعادة احتلال الغرب الجزائري ، بل كان مقصده صد الجزائريين عن دخول بالغرب المغرب .

فعند حدود المغرب ، وحوالى تبة سيدى موسى ، التى كانت دماء الشهيد البطل عروج لا تزال طرية فوق أرضها ، التقى الجمعان مسرة أخرى، وكان المجاهدون من زواوة هم الذين تصدوا للصدمة الاولى ، وتبعهم بقية الجيش فكانت المعركة حارة عنيفة ، أسفرت عن مقتل الشريف عبد القادر قائد الجيش المغربى ، ورجوع هذا الجيش الى ما وراء الملوية ، وعندئد عاد الجزائريون الى تلمسان ، فلم يكن بها يومئذ لا ملك ولا شبه ملك ، بعد كل الذى حدث ، فنصبوا على العرش الامير الحصن بن عبد الله الثانى ، ولم يكن بيده شىء من الامر ، اذ أن الحكم الفعلى كان للقائد العثمانى سفطة ، الذى بقى بين أيديسه مسن جيسش العثمانى بالمشور ١٥٠٠ رجل ، وبقى الملك رهين قصره ، قاصر النظر ، فاسد السيرة ، ظالما متعسفا ، ضمن منطقة نفوذه الضيقة ، فضاق الشعب ذرعا بهذا الخيال المزيف ، واجتمع مجلس العلماء وأعلن خلعه ، سنسة ذرعا بهذا الخيال المزيف ، واجتمع مجلس العلماء وأعلن خلعه ، سنسة وانضمام تلمسان نهائيا الى الدولة الجزائرية والى الابد ،

أما الملك السابق أحمد الثالث الذى أبعده الاشراف السعديون عند احتلالهم تلمسان ، والذى طابت سيرته أولا ، وساءت سيرته أخيرا ، والذى حكم باسم اسبانيا مدينة تلمسان ، فقد مات فى وهران بعد ذلك ، بائسا حزينا ، فاقد الامل •

# محاولة تحديد الحدود والافراج عن بنى واطاس

كان السلطان السعدى ، عندما احتل مدينة غاس ، سنة ٩٥٦ ه ، ألقى القبض على جميع الوطاسيين المرينيين بها، وأرسل بهم مصدفين بالاغلال الى مدينة مراكش • وكان لهم أنصار ومحبون ، هالهم الامر وساءهم ، كما كان آخر ملوكهم أبو حسون قد نجا بنفسه ، داعيا لشخصه ولبنى وطاس المرينيين •

فلما وقعت الواقعة ، واصطدم الجانبان المغربي والجزائري تلك الصدمة المؤلمة القاسية ، ورجع المغاربة الى ما وراء وادى الملوية ، أقدم السلطان العثماني على خطوة طيبة من أجل توطيد السلام ، وجمع الشمل ، فأرسل وفدا ، من كبار العلماء ، يرأسهم الفقيه العلامة الشيخ أبي عبد الله محمد بن على الخروبي ، الطرابلسي الاصل الجزائري المستقر ، فأم ساحة السلطان السعدي بمدينة مراكش ، وفاوضه باسم السلطان سليمان حول هذه النقط

أولا = اعتراف السلطان العثماني = بالاستقلال التام المطلق لدولة المغرب مقابل اعتراف هذه الدولة بالخلافة العثمانية ، جمعا لوحدة المسلمين ، وذلك بالدعاء للخليفة العثماني على المنابر

ثانيا = اطلاق سراح المقيدين المنكوبين من بنى وطاس المرينيين ،

والتخفيف عن ضيقهم، اذ لايجوز شرعا أن يعل جماعة من المسلمين • ثالثا = تحديد الحدود، بين مملكتي الجزائر والمغرب الاقصى • وطال النقاش حول هذه النقط ،وطالت المداولة ، ولم يقبل سلط

وطال النقاش حول هذه النقط ،وطالت المداولة ، ولم يقبل سلطان مراكش السعدى ، الاعتراف بخلافة آل عثمان، كما لم يقبل تدخلهم فى أمر بنى وطاس ، انما أسفرت سفارة العلماء عن أمر ايجابى ، وهو رسم حدود فاصلة بين دولتى المغرب والجزائر من ساحل البحر الى بداية الصحراء، مما لايزال قائما الى يوم الناس هذا، وكان ذلك سنة ٩٦١ ه ( ١٥٥٣ م ) .

## سياسة حسان بن خير الدين

كانت سياسة حسان باشا ، والولد نسخة من أبيه ، ترمى الى تحقيق ثلاثة أمور :

١ = جمع وحدة البلاد ، وارساء أركان الدولة على أسس متينة
 وتحصين الثغور استعدادا لرد كل غائلة عدوان ٠

٢ = استرجاع المدن الجزائرية التي يحتلها الأسبان ، وخاصة بجاية وهران .

٣ بعد تطهير وهران ، السير على رأس جماعات المجاهدين المسلمين جزائريين ومغاربة ، مددا لبقايا مسلمى الاندلس ، وقهر اسبانيا فى بلادها ، واقامة دولة اسلامية جديدة ، حيث كانت تقوم دولة غرناطة ، أسرع فى العمل ، وأحسن السياسة ، من أجل تحقيق الغاية الاولى ، واطمأن اليه الناس ، وقسم الملكة الى مقاطعة غربية ، ومقاطعة جنوبية ومنطقة عامة ، وأطلق على كل مقاطعة اسم « بايليك » ووضع على رأسها

عاملا يدعى « الباى » أما المنطقة العامة فهى « دار السلطان » تشمل الجزائر وما حواليها ، وتحكمها الادارة المركزية مباشرة ، وباى الشرق مركزه قسنطينة ، وباى الغرب مركزه وهران ( بعد فتحها ) وقد استقر مؤققا بمازونة ، وبمعسكر ، اما باى الجنوب ، فمركزه مدينة المدية ، ويحكم الشعب شيوخ منه ، تحت امرة ونظر البايات ويدعى هؤلاء الشيوخ « شيوخ الوطن » وهم :

شيخ وطن بنى خليل

وقد نقلنا هذا عن مذكرات الشيخ حسين بن رجب شاوش ابن المفتى الذي ترجمه الفرنسية G. Delphin ونشره بالمجلد التاسع من المجلة الاسوية •

واذ رأى حسان باشاء أن الغزو الاسبانى كان يهدف كل مرة لاحتلال كدية الصابون ، المشرفة على مدينة الجزائر من خلفها ، وأن

العدو يستطيع تقويض مدينة الجزائر بما ينصبه فوقها من مدفعية ، أمر ببناء معقل منيع وحصن شامخ فوق تلك الربوة التي ترتفع زهاء مائتي متر عن البحر ، ولا تزال تلك القلعة موجودة الى يومنا ( بعد أن نسفها الجزائريون عند الغزو الفرنسي في جويلية ١٨٣٠ ، وأعاد الفرنسيون بناءها ) وتدعى القلعة رسميا : « سلطان قلعة سي » أي قلعة السلطان، أما الشعب ، فانه كان ولا يزال الى يومنا هذا ينسبها لبانيها العظيم، ويدعوها برج مولاى حسان

ثم أخذ يستعد للعمل الكبير ألا وهو احتلال وهران ، والاجتياز منها الى تلمسان

# دسائس سفير فرنسا ، ورجوع حسان لاستانبول

كان حسان باشا معاديا لفرنسا ، وكان يعلن عن عدائه هذا ، غير مكترث بالعلاقات الرسمية الطيبة التي كانت تربط بين حكومة استانبول وحكومة باريس ، وغير معترف بالمعاهدة المشؤومة التي مكنت فرنسا من حريات اقتصادية واسعة ببلاد السلطنة العثمانية .

وبينما كان حسان يعد العدة لانجاز مشروعه ، ويهى الاسطول ، جاء الجزائر سفير الدولة الفرنسية ، المثل لبلاده لدى بلاط السلطان سليمان مستطلعا جلية الخبر ، وكأنه يريد أن يعرف الى أى مدى يريد حسان أن يصل بعدائه المعلن نحو فرنسا .

والتقى الرجلان ، وتحادثا ، وعرض سفير فرنسا على حسان باشا مكرا ودهاء \_ اعانة فرنسا له ، بأسطولها وبرجالها ، من أجل غزو اسبانيا ، ونجدة مسلمى الاندلس بها ، لكن حسان باشا رفض هذا العرض ، باباء وشمم قائلا انها قضية جهاد اسلامى لا يدخل فيها غير السلمين ، ورجع السفير الفرنسى الى استانبول ، وكان واسع النفوذ مسموع الكلمة، فكلم رجال الديوان السلطانى فى الامر، وهول الواقعة ، وقال ان هذه السلطة الواسعة المطلقة التى أعطتها الدولة العثمانية للباى لرباى، وما يحاوله حسان باشا من توسيع ملكه وسلطت يوشك أن يحطم وحدة الدولة العثمانية ، ويهدد كيانها بالانقسام .

وهنا قرر الديوان السلطانى دعوة حسان باشا لاستانبول ، حيث يجابه بالامر ، ويعلم منه القوم شفويا حقيقة سياسته ، ومدى اطماعه ، وهكذا غادر حسان مدينة الجزائر ، مؤقتا ، وخلفه على كرسى الدولة صالح رايس ، شهر أفريل سنة ١٥٥٢ .

# الفصل التاسع

صالح رايس بطل الوحدة والجهاد



# سياسة صالح رايس واهدافه

لم يكن صالح رايس، مجهولا عند الشعب الجزائرى، ولاعند رجال الادارة والحكم، فهو أحد هؤلاء الافذاذ الذين صحبوا عروج وخير الدين، وجاهدوا فى كل الميادين، وامتاز بقيادته الحكيمة فى البحر ، وبمواقفه البطولية فى البر، وبدقة نظره وصواب رأيه فيما يتعلق بنطام الادارة وترتيب شؤون الملك ،

لهذا، فقد قوبلت توليته منصب الباى لرباى، بابتهاج عام، وتفاءل الشعب بهذه التسمية خيرا، ولقد صدقت الحوادث هـذا التفاؤل فكانت السنوات الاربعة التى قضاها على رأس الدولة الجزائرية، سنوات جهاد، وفتح، ووحدة ونظام • ( ١٥٥٢ - ١٥٥٦)

كانت التخوم الجزائرية قد وصلت الى حيث هى الآن بصفة تقريبية، فيما يلى الشرق، وكانت تلك التخوم قد تركزت، حوالى نهر الملوية من جهة الغرب حيث هى الآن تقريبا، فكانت سياسة صالح رايسس تهدف داخليا الى تحقيق أمرين

أولهما \_ تحقيق الوحدة بصفة تامة مطلقة بين كل أجزاء هذه الدولة الجزائرية

وثانيهما \_ ادخال بقية أجزاء الصحراء الجزائرية فيما يلى الزييان ضمن هذه الوحدة •

أما سياسته الحربية الخارجية فقد كانت ترمى الى ثلاثة أهداف أولهما ابعاد الاسبان نهائيا عن أرض الجزائر ،

ثانيهما وضع حد فاصل للمشاغبات والمفاجآت التي تأتى من قبل الدولة المغربية السعدية، والتي لم تنفك، بعد الحوادث التي أسلننا ذكرها متواصلة •

ثالثهما اعلان نفير الجهاد العام، والسير برا وبحرا على رأس الجيوش الاسلامية الى بلاد الاندلس ٠

فالى أى مدى ياترى وصلت هذه السياسة، وما الذى حققته الايام منها ؟

### التوحيد الداخلي

ابتدأ صالح رايس قبل كل شيء بتحقيق التوحيد الداخلي، وكانت في الجنوب الجزائري المارتان مستقلتان المارة توقرت التي كان يتولى أمرها لملوك بني جلاب يتوارثونها أبا عن جد والمارة بني وارجلان المرها ليتولى أمرها الشيوخ الاباضيون ورثة دولة باني رستم، ويمتد سلطانها الي قرى وادى ميزاب غربا والى المنيعة جنوبا كانت الامارتان قد دخلتا أيام خير الدين باشا، ضمن الوحدة الجزائرية، وتعهدتا بدفع مقدار معين لخزينة الدولة الجامعة بمدينة الجزائر الكن ابتعاد خير الدين عن ادارة الملكة فعليا اواخر أيام حياته، واشتغال دولة الجزائر بحوادث تلمسان، وحوادث المغرب، ثم

موت خير الدين، قد جعل الامارتين تقلعان عن دفع ذلك المقدار، وتعلفان استقلالهما ـ كالسابق ـ عن ادارة الجزائر .

فبعد مراصلات وسفارات لم تغن شيئا، قرر صالح رايس ورجال ديوانه التحرك لهذه الناحية، وادخالها طوعا، أو كرها، ضمن الوحدة الجزائرية، وبصفة نهائية، حتى يتفرغ للحروب مع العدو .

تحرك الجيش الجزائرى من مدينة الجزائر تحت قيادة صال حرايس نفسه، وذلك في شهر أكتوبر من سنة ١٥٥٢، قاصدا ناحية الجنوب، وانضم له في مجانة، عبد العزيز، سلطان قلعة بنى عباس، ومعه نحو الثمانية آلاف من رجال الجبال القبائلية، وسار الجميع نحو توقرت .

ولست أدرى على أى قوة كان يعتمد ملك توقرت وتحت أى تأسير قرر المقاومة المسلحة، وعدم قبول الرجوع الى حضيرة الوحدة، فكانت النتيجة ان الجيش الجزائرى هاجم واحات توقرت، وصدم الملك وجماعته بها صدمة عنيفة، أدت الى انتهاء المقاومة، بعد خسائر ودماء كان احرى بها أن تبذل فى سبيل الله وضد العدو الذى كان لايزال جاثما على المدن الساحلية من أرض الوطن يترقب الفرص للتقدم والانتشار •

وبعد احتلال توقرت، ونهاية أمر بنى جلاب بها، وضمها نهائيا الى السلطة المركزية، تحرك الجيش نحو بنى وارجلان، فكان الشيوخ هناك أرسخ عقلا وامعن ادراكا، من أن يقعوا فى الورطة التى وقع فيها اهل توقرت، فبادروا بالاذعان، ولبوا نهائيا داعى الوحدة الوطنية الاسلامية واصبحوا منذ تلك الساعة جزءا لايتجزأ، والى الابد، من هذه الدولة الجزائرية، كما تعهدت الدولة لهم، باحترام المذهب الاباضى، وحرية تطبيقه، والتحاكم على مقتضاه، بالنسبة لكل الذين يعتنقونه و

## بين صالح ، وعبد العزيز

وما لبث الخلاف ان نشب بين صالح رايس ، كرأس للدول الجزائرية ،وبين عبد العزيز، كسلطان لقلعة بنى عباس ومجانة، فالاول كان يرى التوحيد المطلق للبلاد، والثانى كان يرى أنه ملك مستقل، وانه يمد يده لحكومة الجزائر كطيف، يعينها عندما يرى ذلك، انما لايخضع لها،

فكان الصدام بين الفكرتين وبين الوضعيتين، ضربة لازب و وحصل الصدام ،وكانت وقائع مؤلمة عنيفة، قتل اثناءها الفاضل اخو عبد العزيز، واندهر اثناءها جيش الجزائر في شهر دسامبر ١٥٥٢ ( ٩٥٩ه ) في بوغني، واندهر مرة أخرى بعد ذلك رغم انضمام بلاد كوكو ( اعداء قلعة بني عباس التقليدين ) الى الجزائريين و

### أبو حسون يظهر من جديد

ترك صالح رايس عبد العزيز لفرصة أخرى، وسكت على مضض عن هزيمة جيش الجزائر أمامه، وعاد من جديد الى غزو الاسبان فى البحر تمهيدا للامر العظيم الذى كان هدفه الاسمى، فالقى باسطوله الضخم على جزائر الباليار، مقتديا بما كان يفعله فيها خير الدين وابنه حسان وكان الجهاد الاسلامى يشمل يومئذ، من الناحية الجزائرية، بالا اسبانيا وبلاد البرتغال ولقد علم بخروج سفن برتغالية، تحمل رجالا وعتادا، وأنها تجناز مضيق جبل طارق، فخف لها باسطوله، وداهمها واستولى عليها، وكانت هناك مفاجأة تنتظره، وانتظرها المغرب العربى معه ه

وجد ذلك الاسطول الذي يشمل ستا من سفن النقل، يحمل سلطان فاس السابق، ابا الحسن على بن محمد الوطاسى، المعروف بابى حسون، والذي نجا من قبضة الشريف السعدى عندما بطش بالوطاسيين فى فاس، وكان الاسطول متوجها الى فرضة باديس، على ساحل الريف المغربى، والني يدعوها الاسبان فاليس ،

وقص على صالح رايس قصته: قال انه ذهب أول الامسر الى شرلكان، يطلب منه أن يعينه على استرجاع عرشه، لكن شرلكان لم يستجب لدعوته ،ولم تكن حالته تسمح له بالتورط ما تلك الساعة على الاقل ما في حرب مع المغاربة، وإن الامر يهم البرتغاليين أكثر منه ،

يومئذ سار ابوحسون الذي لم يكن يهمه شخص وهوية من يعينه على الرجوع الى العرش، انما يهمه الرجوع الى عرش فاس على أى حال الى ملك البرتغال سنة ١٥٥٣ وكان هذا الملك موتورا من الاشراف السعديين الذين اخذوا يسترجعون من البرتغاليين ما يحتلونه من أرض المغرب الاقصى ومن سواحله، فقرر اعانته، واصده بالسفن والمال التوفيق المنازة التي أسرها صالح رايس ومنا أخطأ التوفيق في نظرى المساح رايس الذي كان عليه أن يكتفى باخد التوفيق أو لسر رجالها وابقاء أبى حسون عنده، وأن يتخذ بذلك يدا عند السعديين، ويستميلهم اليه، أو يضغط عليهم بواسطته، لكنه اتفسق السعديين، ويستميلهم اليه، أو يضغط عليهم بواسطته، لكنه اتفسق عرض فاس ، بالتبعية للسلطان سليمان ، والخطبة باسمه على المنابر ، والاستعداد لتجهيز الجيوش لمباشرة غزو اسبانيا مع صالح رايس ، وهكذا جهز صالح رايس في شهر سبتامبر من تلك السنة عمارة وهكذا جهز صالح رايس في شهر سبتامبر من تلك السنة عمارة

بحرية تشمل ٢٢ سفينة، تحمل الرجال والاثقال، وسيرها بحرا نحو مليلة، بينما خرج هو بنفسه على رأس جيش جزائرى يزيد عن ثمانية الاف رجل، فهر بتلمسان، وعزز جنده بالحامية التى كانت فيها، ودخل حدود المغرب الاقصى، بينما كان أبوحسون يجمع حوله انصار بنى مرين، واعداء الاشراف، ثم اجتمع الجيشان، ودخل صالح رايس مدينة فاس يوم ٨ جانفى ١٥٥٤ (٣ صفر ٩٦١ه) ونصب بها السلطان أبا حسون، تحت حماية ورعاية الدولة العثمانية، وذلك بعد مصادمات عدة ومعارك دارت بين انصار الدولتين، المرينية والسعدية، سالت فيها الدماء غزيرة،

مكث صالح رايس بمدينة فاس أربعة اشهر، ضمن خلالها استقرار الامر لابى حسون، واخلاص الدولة المرينية الجديدة للخلافة العثمانية، انما هو لم يترك خلال تلك الفترة جهاده ضد الاسبان، فأرسل فريقا من جنده الى بلاد الريف فاسترجع من الاسبان معقلهم الكبير باديس ، أو صخرة فاليس كما يدعونها ثم قفل راجعا الى الجزائسر، تاركا لابى حسون حامية تركية تؤيده ، وتضمن اخلاصه لتعهداته ،

لكن الامر لم يدم طويلا فما كاد صالح رايس يرجع الى الجزائر، حتى جمع الشريف السعدى جيشا كثيفا، وهاجم فاس، والتحم في معركة قاسية مع أبى حسون، الذى قتل اثناء المعركة ،ودخل الشريف فاس من جديد، لكنه وجد هواها مع بنى مرين، ولم يستطع الاعتماد عليها كعاصمة لملكه، فانتقل الى مراكش، وجعل بها مقر دواته الجديدة •

## آخر بنی زیان

اغتنم صالح رايس فرصة وجوده بتلمسان، واستماعه الى شذور. أهل المدينة وعلمائها من « الملك » الحسن، غامر بجمع مجلس من العلماء، قد أول فى الامر وقرر خلع الملك الخليع، واعلن يومئذ، ـ كما رأينـ سالفا ـ ضم تلمسان الى مملكة الجزائر، نهائيا، سنة ١٥٥٤ ،

# فتح بجايسة وانقاذ بقاياها

لم يكن صالح رايس يهتم قبل كل شيء الابمحاربة الاسبان، ولايهدف من وراء أي عمل، الاجمع القوة وتكتيل الشعب من أجل دحر الاسبان وقد كان يرى قبل كل شيء، وجوب احتلال وهران ، والنزول بالبلاد الاسبانية ولكن اني يتسنى له ذلك، وسلطان السعديين بالمغرب يترقب به الفرص، وسلطان قلعة بني عباس ببلاد مجانة يعلن انفصاله واستقلاله واستقلاله ترامت اليه يومف الانباء عن ومن القوى الاسبانية بمدينة بجاية وعن الضيق العظيم الذي تعانيه حاميتها، فرأى أن يعتنم الفرصة، وأز ييذاً بتطهير الشرق من الاسبان، قبل أن يطهر الغرب، ثم من يدرى العلى انقاذ بجاية سيكون له من الاثر مايجعل ملك مجانة يعود الى حضيرة الوحدة تحت ضغط الشعب وتنفيذا لمشيئته و

ففى شهر جوان، من سنة ١٥٥٥، سار الى مدينة بجاية، على رأس جيش عرمرم يقدر بنحو الثلاثين الف رجل، عززهم أثناء طريقهم رجال زواوة المجاهدون من أهل امارة كوكو، ووصلت الجيوش الجزائريسة فاناخت على المدينة بينها جاء الاسطول الجزائري، يحمل الاثقال والمدافع الرسى الى جانبها، ونصب المسلمون الحصار على القلعة، وصوبوا نحوها قدائف مدافعهم الضخمة ، وابتدأت معركة الانقاذ الكبرى .

ولقد كان الوالى الاسبانى ،دون الونزو كاريلو، قد سمع من بعض صائدى الاسماك الايطاليين، انهم شاهدوا أسطولا جزائريا ضخما تادما الى جهة الشرق، فلم يصدق أن الجزائريين سيهاجمونه، لكنه أخذ يستعد، وينتظر الحوادث ويوالى طلب النجدة والاعانة من أسبانيا ،

ومما يسر به الله على الجزائريين انقاذ مدينة بجاية وتطهر الساحل الشرقى الجزائرى من الدنس الاستعمارى، أن أمطار الخريف كانت تتهاطل باستمرار على تلك الناحية ، فارتفعت بها مياه وادى الصمام ، الى أصبح في حالة تمكن السفن من اجتياز مصبه، الى ما خلف المدينة ، على مسافة خمسة كيلومترات تقريبا ، فاغتنم صالح رايس هذه الفرصة التى جادت بها السماء وادخيل السفن من مجرى الوادى ، الى أن أستقرت خلف القلاع، فانزل مدفعيته وآلات حربه، ونصبها على المدينة بغاية الاحكام ،

أما الجيش الاسباني، فقد استعد لحصار طويل، وخرج من أسوار المدينة قبل الحصار الاسلامي فاغار على الدواوير والقرى القريبة من المدينة، ونهب مابها من دواجن وحيوان وحبوب، ورجع الى ماوراء الاسوار

ثم أخذت الحامية، وجيش الانقاذ، تتبادلان اطلاق المدافع، واستبسل الاسبانيون، كعادتهم من وراء الحصون، في الدفاع، استبسالا يسجل لهم بالفخر

هاجم الجزائريون أول الامر حصن القصر الامبراطوري، بعد أن

قصفوه بالمدافع وقوضوه، ثم استولوا عليه عنوة واقتدارا وما خرج منه الاسبان، الابعد ا نام تبق بين أيديهم ادنى وسيلة للدفاع وماكاد المسلمون يتسلمون انقاض الحصن، حتى بادروا باقامة جدرانه واصبحوا يستعملونه فى قصف المدينة، ويرقبون منه كل تحركات الاسبان، الذين أخذوا يعززون وسائل الدفاع، فى قلب المعقل المحصور و

### رسالة بائسة الى اسبانيا

رأى القائد الاسبانى بعينيه بوادر الانهيار، فبعث بالرسالة الاتى نصها، الى الوصية على عرش اسبانيا، الاميرة خوانة، بنت الامبراطور شرلكان

بجاية ١٧ سبتامبر ١٥٥٥

لقد ارسلت سموكم قبل هذا، ابلغكم الحالة التعسة التي أصبحت عليها مدينة بجاية، ان هذا المعقل في حاجة ملحة الى النجدة السريعة •

لاتوجد ابدا اية جدران حصينة تستطيع أن تثبت أمام هذه المدفعية المرعبة ااتى نصبها الكلب ملك الجزائر أمام بجاية، فخلال يومين اثنين ، حطم الاتراك بصفة تامة الحصن الامبراطورى، وسدوا الخنادق ، ولقد أصبح من المستحيل استمرار المقاومة وصرت اتلقى من رجال الحامية رسائل تسألنا ـ أنا والمراقب ـ باسم الله أن نعمل على انقاذهم •

( وبعد أن يقول انه جمع مجلسا حربيا مؤلفا من كبار الضباط الذين ذكر أسماءهم يستأنف قائلا )

ولقد اتفق هؤلاء الضباط والقادة على أنه لاتمكن المقاومة أكثر من هذا الحد و فكل شيء قد تحطم حتى الاساس؛ وتهدمت الجدران ،وما

بقى منها قائما فهو على وشك الانقضاض وومن أجل هذا قد اجمعت كلمتنا على تسليم الحصن، ونسف الاقواس، والركائز التى لاتزال قائمة، وقد نفذنا كل هذا بالفعل ونحن الآن ننتظر ماذا سيكون مآلنا ، فالاتراك قد صوبوا مدافعهم الان نحو نفس المدينة، وهم عديدون ومسلمون بالبنادق النارية .

نرجوكم رجاء حارا أن تفكروا فى أهمية بجاية وفى حصونها، فاذا ما تمكن هؤلاء الاتراك الاشقياء دمرهم الله من احتلالها، فان كل قوى جلالة الامبراطور لن تستطيع مجتمعة اخراجهم منها .

التمس من سموكم اصدار الأوامر لكى نتلقى من أسبانيا بكامك السرعة المدد اللازم، ولتعتقد سموكم اننى مستعد للموت \_ كوالدى \_ فى سبيل الله وفى سبيل صاحب الجلالة » اه

# تحطيم حصن باب البحسر

وجه الجزائريون نيران مدافعهم بعد ذلك، نحو معقل باب البحر الذي يحبى اسفل المدينة ، وكانت جدرانه سميكة فاستمر قصفها مدى خمسة أيام والاسبانيون يدافعون دفاع المستميت؛ الى أن تمكن المجاهدون من اكتشاف مكان خزينة البارود، فصوبوا نحوها رصاص البنادق، بصفة محكمة، غانفجرت، وكان لانفجارها دوى هائل، ورجة عظمى، تهاوت معها الكثرة من جدران الحصن، فهاجمه المجاهدون بعنف وشدة، واشتبك الجانبان في معركة بالسلاح الابيض، الى أن انتهت المقاومة فسوق تلك الاطلال، وقتل اغلب المدافعين، واسرت بقيتهم •

بقيت هنالك عقبة كبرى، دون فتح المدينة، هي عقبة « القصر الكبير »

وهو معقل هائل، رفيع الجدار، سميك الحصون وكان هو مركز المقاومة

وقد كان رجال الاسبان ونساؤهم وأطفالهم، وما عندهم من عبيد ، يشتغلون اثناء الحصار ليلا ونهارا في اقامة جدار دفاعي جديد، يحمى القصر الكبير، ويبلغ ارتفاعه ١٥ قدما وكانوا يرممون بالليل كل ثلمة تحدثها مدافع الجزائريين في النهار •

# طلب الاستسلام من قائد المعقل

تقدم نحو الاسوار الاسبانية، احد رجال الجيش الجزائرى يحمل راية بيضاء، فسمح له بالدخول وسلم للقائد الاسباني، رسالة مسن صالح رايس، مكتوبة باللغة البرتغالية، هذا تعريبها

« أنا ملك الجزائر، أكتب اليك ياحاكم مدينة بجاية •

لقد رأيت كيف أ نرجالى قد استطاعوا احتلال معقلين من معاقب دفاعكم، ثم انك ولاريب تعلم اننى عقدت العزم بصفة حاسمة، على أخذ هذه القلعة التى تدافعون عنها، أيضا، ولتعلم انك لن تتلقى ابدا ادنى اعانة من اسبانيا، لاننى قد أخذت السفينة التى بعثت على متنها مسسن يطلب النجدة .

« وبما أنه قد اقتربت ساعة سقوط المدينة، وانك لن تستطيع أصلا النجاة والافلات من قبضة يدى ، فانا أطلب اليك أن تستسلم ، وأن تسلم المدينة لمى وأنا أتعهد لك مقابل ذلك بأننى لن أمسك أنت ولا أى رجل من الرجال الملتفين حولك بسوء وأما اذا استمر بك العناد، فلسن يكون مآلكم الا الموت جميعا .

« عليك برد الجواب حالا، مع حامله حسن • »

لكن الحاكم رفض الرضوخ لهذا الانذار، في غمرة من غمرات العزة والشرف الجريع . واستمرت المقاومة خمسة أيام أخرى .

اخذ الجزائريون يتسلقون اثر ذلك، جدران الحصن، بعد أن ردموا الخنادق التي حفرت حوله، ويحاولون اقتحامه ممهما كلفهم الامر، بينما كانت المدافع الجزائرية تسدد ضرباتها نحو الاهداف .

ساعتند جمع الحاكم بقية الرجال ،وتشاور معهم، فأشاروا كلهم — وكان عددهم لايبلغ الا ١٢٠ رجلا ، بوجوب الاستسلام، أذ لم يبت أدنى امل في الدفاع فأرسلوا لصالح رايس يعلمونه بقرارهم، فقبل استسلامهم ، وبر لهم بوعده السالف رغم أنهم استمروا على الدفاع ورفضوا الانذار ، وذلك تقديرا منه لبطولتهم واعترافا بما بذلوه من همة في الدفاع ، وسمح لهم جميعا \_ خلافا لما يزعمه بعض مؤرخى الغرب \_ بالرجوع الى اسبانيا ،

ثم دخل الجزائريون المدينة ، بين هناف التهليل والتكبير ، واحتلوها ، وبادروا قبل كل شيء بتحرير ما كان باقيا بها من مساجد ، فأزالوا فورا ما كان عليها من صلبان ، وأعادوها معابد اسلامية ، وأخذ الناس يعودون لسكني بجاية ، سواء أكانوا من سكانها الاقدمين الذين خرجوا منها عندما أعلنت سياسة التنصير الإجباري ، أو من جاء معهم من جموع أخرى ، وأخذوا كلهم في ترميم المدينة ، وتضميد جراحاتها ، حتى عادت لها في مدة وجيزة صبغة المدينة الحية العامرة ، لكنها كانت \_ ولسؤ الحظ \_ عدمت المعامل الصليبية الاسبانية، كل تراثها القديم ، كما قدمت لك في بسطة سالفة ، خلال استعباد فظيع دام نصف قرن ،

### الانتقام من البرى،

لم يكن الحاكم المسكين ربييرا ، أو أى رجل مكانه ، ليستطيع أن أن يدافع أكثر مما دافع ، أو يعمل أكثر مما عمل .

لكن ثائرة الشعب الاسباني كانت عظيمة جدا، وكانت ثائرة الامم المسيحية الاروبية ، ودوائر البابا في رومة ، أعظم من ذلك ، فكانت السياسة التي لا ضمير لها توجب أن يقع الانتقام من أي أحد، من أجل تهدئة الثائرة ،

واختير الحاكم العام ريبيرا ، ليكون كبش الفداء كما يقولون ، فقبض عنيه ووجهت اليه تهمة الخيانة العظمى، لانه سلم بنذالة للمسلمين قلعة كان يستطيع أن يدافع عنها أكثر مما دافع ، فأفقد اسبانيا بذلك ثانى مراكزها فى افريقيا ، بعد وهران ، وحكمت المحكمة العسكرية عليه بالاعدام ، رغم اعتراف الرجال الذين كانوا حوله بأنهم قرروا معه الاستسلام ، بل أجبروه تقريبا عليه ، وبعد ان عذب ، وأهين ، وذاق كل أنواع المذلة ، أعدموه بقطع رأسه فى ساحة عمومية ، ورفع الجلاد رأس الحاكم أمام الشعب قائلا الجملة التى أمر بقولها :

« أيها الشعب ، هذا رأس رجل نذل فقده صاحبه ، بعد ما فقدد الشرف » •

أما الجزائر المجاهدة ، فانها ترد له اعتباره ، وتذكره كخصم عنيد ناضل حتى النهاية عن عقيدته ودولته

وأسدل نهائيا الستار عن مأساة بجاية تحت الحكم الاسباني ٠

### تطهر القل والسواحل

انتهى بسقوط حصون بجاية بين أيدى الجزائريين ، كل اثر لاحتلال السبانيا الساحل الشرقى الجزائرى ، والقرى الساحلية ، ومنها مدينة القل ، التى لم يكن لاحتلالها تاريخ ، انما يذكرنا تطهيرها بتاريخ لا نجد مندوحة عن ذكره وهو تاريخ جد غريب ،

### اسبانيا في القل ، خلال القرن الثالث عشر

لا يعلم الكثير من الناس ، ان الدولة الاسبانية ، كانت قد احتلت مرسى القل فعلا ، سنة ١٢٨٦ ميلادية ، والدولة الاسلامية الاندلسية كانت لا تزال قائمة الذات يانعة زاهرة ، وان كانت خلافاتها الداخلية تكاد تقضى عليها ، والدولة الحفصية في تونس وفي الشرق الجزائري ، قوية متينة ،

يقول ابن خلدون عن هذه العملية الغريبة ، حديثا مقتضبا لا يعطى صورة حقيقية عنها ( ج ٦ – طبع بيروت ـ صفحة ٦٨٥ )

لكتنى أرى فى هذا التاريخ ما يستوجب التسجيل ، فهذه صفحة تكاد تندثر ولا يعرف عنها قراء العربية ، الا تلك الاشارة العابرة السالفة الذكر، وانها الضريع الذى لايسمن ولا يغنى منوجوع، وفهذه القصة التى تكاد نشبه الاساطير عبرة وذكرى لقوم يعقلون، ترينا الى أى مدى تستطيع النفس البشرية أن تنحدر فى هوة الخيانة، اذا ما اتخصدت الاهها هواها ، فصدها عن سواء السبيل ، وترينا أن التدخل الاجنبى فى بلادنا ، وفتح ثغرة للعدو فيها ، انها تكون دوما نتيجة التفرق والخلاف ،

وتغلیب مصلحة الفرد علی مصلحة الجماعة ، کما ترینا من جهة أخری ، مدی قوة ومدی شروة هذه الناحیة من وطننا خالال القرن ، ومدی استمالة رجال شعبنا ، وذلك دیدنهم دائما، فی الدناع عن دینهم ، وعن شرفهم وعن أوطانهم .

واننا ، اعترافا بالفضل لذويه ، نشير الى أننا عثرنا على تفاصيل هذه الصفحة الغريبة من تاريخ المغرب الاوسط ، فى المجلة الافريقية ، سنة ١٨٧٢ . واعتمدنا على تلك التفاصيل لكتابة هذه القصة

كان الملك بطوس الثالث ، يحكم بلاد الأراغون الشديدة المراس فى اسبانيا ، وكانت الحروب القاسية مستعرة الاوار بين هذه الملك الاسبانية الوطيدة الاركان ، وبين المسلمين فى بلاد الاندلس ، وقد اخذ نجمهم فى الافول ، تحت ضربات خلافاتهم الدامية ، وحروبهم الداخلية الاجرامية ،

وجاءت سنة ١٢٨٦ الميلادية ( ١٨٦ ه ) تحمل الى الملك الأسبانى الكبير امكانية غزو اعدائه المسلمين فى عقر دارهم ، واحتلال جزء كبير من أرض المغرب الاوسط ، يجعله قاعدة لاحتلال بقية اجزائه ، فيمكنه ذلك من ضرب مسلمى الاندليس من الخلف، ويقطع عنهم كل طريق للمدد أو للانسحاب .

ولم يكن الملك الاسبانى هو الذى فكر جديا فى هذا الامر ، ولم تكن بطانت هى التى هيات له الاسباب ومهدت له الامور ، بل ان العرض جاءه من نفس البلاد ، تحمله نفس شريرة ، أوردها طمعها الخبيث موارد النذالة ، فانغمست فى الخيانة ، وتنكرت لله ولرسوله وللوطن ، طمعا

فى ملك مزيف، وسعيا وراء جاه يقام فوق جماجم المسلمين ، ويسقى بوابل من دمائهم الطاهرة .

كان الخائن النذل أبو بكر ابن الوزير ، (١) واليا على مدينة قسنطينة الزاهرة ، من قبل السلطان أبى اسحاق الحفصى ، بتونس ،

ولقد سولت له النفس الامارة بالسوء أن يعلن استقلاله ، ويخلع طاعة سلطانه ، ويخضع لحكمه تلك الولاية الغنية الآهلة التي كانت حسبما يرويه كل المؤرخين والرحالين ، درة لا معة في تاج المعرب العربي .

ولو أن هذا الوالى قد صبا الى الاستقلال وشق عصا الطاعة، معتمدا على قوة عصبية ، أو جند اصطنعه من بين أولئك الذين يتبعون كل ناعق ، لقلنا انه قد أصيب بمرض ذلك العصر ، وأن شأنه فى ذلك شأن القواد والولاة الذين امتلا بهم تاريخ العدوتين ، بل امتلا بهم لسوء الحظ تاريخ الإمة العربية جمعاء ، حين انفرط العقد وغشيتها الفتن .

لكنه علم أن ليست له عصبية مرهوبة ، وانه لا يستطيع امتطاء هذا المركب الوعر ، الا محتميا بحراب الاجنبى ، مستعملا سيوف العدو فى رقاب بنى عمه ، فاتحا للغزاة الاجانب ثغرة فى بلاد المسلمين لم يطأوها من قبل ، وبذلك يتحقق له الخيال ، وينال الامارة والاموال ، وهيهات ، من أجل ذلك راسل الملك بطرس الاراغونى، يطمعه فى ملك قسنطينة، وما اليها وحواليها ، ويعده بأنه سيضع تحت تصرفه رجاله وفرسانه ، وأنه سيكون ذراعه الايمن ، وخادمه الامين .

 <sup>(</sup>۱) یقول این خلدون : هو ایوبکس بن منوسی بن عیستی و نسبت فی کرمیه
 من بیسوت التوحدین ۰

والملك بطرس الثالث أعقل من أن يترك هذه الفرصة النادرة نقلت من بين يديه و فأخذ يقلب الامر على كل وجوهه و وعزم على أن يستجيب للطلب وأن يضرب في بلاد المغرب العربي ضربته وأن يضرب في بلاد المغرب العربي ضربته وأنه أعلم أبا بكر بأنه يجهز أسطوله من أجل ذلك وانه يجمع رجاله وانه سيكون عما قريب فوق أرض المعركة و

وقد كانت رسالة الوالى أبى بكر تحدد للملك الاسبانى مكان النزول ، وتؤكد له أنه اذا ما نزل بمرسى القل مع ثمانمائة من الفرسان، والفين من الرجال ، فان طريق قسنطنة سيكون مفتوحا أمامه ،

كان يوجد فى ذلك الحين ، لدى كل ملوك المغرب العربى ، جند من المرتزقة المسيحيين ، أغلبهم من الاسبان ، وكانت الكنيسة وكان ملوك أروبا يسمحون للرجال بالعمل لدى من يطلب ذلك من ملوك وأمراء المسلمين .

وكان أبو بكر فى قسنطينة من ضمن أولئك الذين يحيطون أنفسهم بحرس غفير من الجند الاروبى المسيحى ، ولعل رجال البطانة من ذلك الجند هم الذين زينوا لذلك العامل الخائن الاستنجاد بالملك الأراغونى ، وكان يوجد بالمغرب العربى يومئذ نحو مائة ألف من هـؤلاء الاروبيين المسيحيين ، يحمون تلك الامارات الهزيلة وتلك العروش الواهية ، فكان المظنون أن هذه الجموع كلها ستقف وقفة الرجل الواحد حول الملك بطرس الثالث المسيحى ، حينما تطأ أقدامه أرض افريقيا ،

هكذا يقول الكاتب الاسباني برنارد دسكلوت الكاتالاني في تاريخه عن هذه المغامرة الجريئة التي كان له وحده فضل تسجيلها ، وفضل حفظ تفاصيلها ، وكان المستشرق الصقلي العظيم « اساري » هو الذي

اكتشف هذا المخطوط وأشار اليه فى ترجمته لتاريخ ابن خلدون ، عند ذكر هذه الحادثة التى ذكرها مؤرخنا العظيم مقتضبة وكل ما قاله عنيا « وجاء أسطول النصارى الى مرسى القل فى مواعدة ابن وزير الفاخفق مسعاهم » •

فالملك بطرس أرسل يجمع جيشا من الرجال الاقوياء المخلصين داخل ممالكه ، والتف حوله ثمانمائة فسارس ، وثلاثة آلاف من الرجال ، أغلبهم من الاسبان الذين كانوا قد أسلموا بعد الفتح العربى ثم عادوا الى النصرانية بعد الاسترجاع الاسبانى اما رغبة فيها ، أو فرارا من الاضطهاد ، ويدعونهم في اسبانيا « الموكارس » وأخذ ينشىء أسطولا لحمل ذلك الجيش الى افريقيا ،

يقول الكاتب الكاتالائي: ان هؤلاء الموكارس ، كانوا قوما لا يعرفون الحياة الا بواسطة السلاح ، ولا يعيشون في المدن ولا في القرى ، انما يسكنون الجبال الشاهقة بين الصخور ، ويحترفون الحرب ضدد السارازان ، أي المسلمين .

جمع الملك بطرس جيشه في مرسى طرطوشة Tol taza وجمع له من المؤن والاقوات والاسلحة ما يكفيه ، ثم عبر البحر الى جزيرة ميورقة التي كان يحكمها أمير مسلم ، وحوله جند مؤلف من ألفى رجل ، انما كانوا خاضعين لملكة أراغون ، ثم أبحر الاسطول الى مدينة القل ،

لكن أمير ميورقة المسلم ، الخاضع لملكة أراغون ، المطيع لها ، ما كاد يعلم وجهة الاسطول ، حتى أرسل سفينة خفيفة تسابق الريح ، وأوصى رسله الذين امتطوا صهوتها أن يصلوا مرسى القل قبل وصول الاسطول الأرغوني ، متحاشين محاذاته أو الاتصال به ،

وصلت السفينة الى القل ، ونزل رسل حاكم ميورقة يقولون لاهله المدينة ان الملك أراغون قد جاءهم بقوة عظيمة وانه واصل اليهم بعد حين ، وطلبوا اليهم أن يخبروا بذلك كل أمل الناحية حتى مدينة بجاية ، بادر سكان القل حينئذ بالخروج من المدينة ، حاملين معهم أموالهم وخدائرهم واعتصموا بالجبال ، فكانت المدينة خالية تماما من السكان عندما خيم عليها الاسطول الارغواني الاسباني يوم ٢٨ جوان ١٣٨٢ وقد كان والى قصنطينة أبو بكر « الذي ساء اثره في أعلها كما يتول ابن خلدون ، فرفعوا أمرهم الى السلطان أبي اسحاق » قد استعجل الأمر ، عندما علم بمسير الاسطول ، فأعلن العصيان ، ونادي بنفسه أميرا مستقلا ، فأرسل السلطان الحفصي ولده أبا غارس من مدينا أميرا مستقلا ، فأرسل السلطان الحفصي ولده أبا غارس من مدينا اليجابة ، على رأس قوة لردع هذا الخائن ووصلت قوة المسلمين الي بجاية ، على رأس قوة لردع هذا الخائن ووصلت قوة المسلمين الي وحاصرتها بحوان ١٢٨٢م ) وحاصرتها

أن قتلته وأخاه ورجال خاصته، بعد أن دانعوا عن أنفسهم دناعا شديدا، وعلقت رؤوسهم على أسوار البلدة ، وذلك جزا، الخائنين ، فمصرع هذا الخائن قد تم قبل ١٩ يوما من نزول جيش أراغون

يوما ، ثم اقتحمتها ، وقاتلت العامل المارق ومن معه من المرتزقة ، الى

معصرع هذا الحائن عد تم عبل ١٩ يوما من ترول جيس اراعون بالقل و ويقول المؤرخ الاسباني ، ان مدينة قسنطينة هي التي فتحت أبوابها طوعا عندما جاءها جيش السلطان الحنسي ، رغبة منها في التخلص من ذلك الرجس الذي أراد الوغد أن يوتعها فيه ٠

ثم نعود الى ملخبص رواية المؤرخ الكاتبلاني :

ما كاد الملك بطرس يعلم نبأ ما وقع فى قسنطينة ، حتى أسقط فى يده ، وذهب به الغضب والالم كل مذهب ، وعلم أن المعركة قد اصبحت بدون

هدف ، لكنه لم يجد بدا من النزول فاحتل مدينة القل وكانت خاوية على عروشها ، وأحكم التحصن فيها ، وأسكن جيشه في منازلها .

وكان العرب يحيطون بالمدينة من فوق المرتفعات ، فأرسل لهم اللك بطرس يقول انه قادم للحرب والنزال ، فأعلموه أنهم يعقدون مجالس الشورى ، ثم أخبروه أنهم مستعدون لعقد الصلح معه على أن يرحل بجنده عن المدينة ، وان يدفعوا له مقابل ذلك ما يقع الاتفاق عليه مسن مال ، وأعلموه أنهم قد أحاطوا بهذا علما سلطان تونس الذى هو صاحب المدينة ، لكن الملك لم يجب على هذا العرض ،

ثم أرسل الاسبان طلائع من جيشهم ترتاد ما وراء خطوط التحصين ، لتعلم مدى قوة ومدى استعداد الجند الاسلامى ٠

ورأى المسلمون هذه الطلائع ، غالوها مقدمة الجيش الاسبانى الزاحف ، فتصدوا لمقاومتها وأرسلوا فرسانهم لمقارعتها ، وبلغ دوى المعركة مسامع الملك ، فأصدر أمره لجيشه بالتقدم نحو الجبال ، من طرق جانبية ، ولم يشعر المسلمون الا والجند الاسبانى قد احدق بهم ، فاستشهدوا في ميدان المعركة ، ولم ينج منهم الا القليل .

وسار الملك وراء أرض المعركة نحو ثلاث ساعات ، فاذا به يجد مدينة جميلة بديعة ، خالية من السكان قصور مرتفعة ، ومخازن قد امتلات بالقمح والكتان فأصدر الملك أمره باحراق كل ذلك ، ماعدا الالبسالا الحريرية ، التى أخذ الرجال منها كل ما استطاعوا حمله ، ثم رجع الملك الى القل، وجيشه يجر وراءه غنيمة ألفين من البقر وعشرين ألفا من العنم والمعز ، وعددا من الاسرى ،

واستمر المسلمون على التجمع في الجبال المحيطة بالمدينة ، وهمم

يستعدون لخوض غمار المعركة الكنهم لم يحاولوا يومئذ النزول للنزال . واستمرت عمليات الغارة على مثل هذه الصفة أياما .

ثم عزم الجيش الاسلامى على قتال الاسبان ، وأقبل فى جموع غفيرة المتلات بها السهول والجبال ، كما يقول مؤلف تاريخ المعركة ، لكن هذا الجيش لم يستطع النبات أمام حملة فرسان الاسبان القوية العنيفة ، فارتد الى مراكزه الجبلية ،

ثم جمع الملك مجلس شوراه ، وقال لهم أنه يعتزم ، معتمدا على الله ، وعلى القوة التى سوف تمده بها ممالكه ، أن يفتتح مدينة قسنطينة ، ومنها ينطلق الى فتح كامل افريقيا ، ولا يعبا بكثرة من فى سهولها وفى جبالها من المسلمين وان هذا الفتح سيكون خيرا وبركة وفخرا لامت وللمسيحية جمعاء ، وانه سيرسل الرسل الى قداسة البابا ليمده مسن عنده بجيش قوى ، يفتح به افريقيا فى وجه المسيحية ، حتى يكون فيها اسم الرب مهجدا مشرفا ،

فأكد له مجلس الشورى ان هذا هو الرأى، وانهم سيقاتلون وراءه في سبيل الله والمسيح حتى الموت .

أرسل الرسل كما قال نحو البلاد المسيحية ونحو البابا في مدينة رومة ، فبسط الوفد للبابا رغبة الملك الارغوني في العون بالمال والرجال لاغتتاح افريقيا من أجل المسيحية .

اكن البابا فكر فى الامر مليا ثم أجاب : اننى لست مؤمنا بأن ملكا صغيرا كملك أرغون ، قد استطاع احتلال شيء من افريقيا ، ولا أن يستطيع عمل ما لا يستطيع عمله ملوك الانكليز والالمان وغيرهم فانا لا أعد هذا الملك بأى اعانة . »

وهكذا رجع الوند خائبا ٠

واستمرت المعارك الصغيرة ناشبة بين النصارى والمسلمين، والكل يرقب المعركة الحاسمة ويستعد لها .

وفى مرسى القل كانت تربض ١٤٠ سفينة جاءت بالجند والعتاد تتنظر الحوادث ٠

في هاتيك الايام، جاء وفد من نصاري صقاية الى مدينة القل، يعرض عرش الجزيرة على الملك بطرس الارغوني، ويعده بالرجال والاموال علم الفرنسيين الذين أرهقوا الجزيرة وطغوا فيها طغيانا مبينا (١) ضد الفرنسيين الذين أرهقوا الجزيرة وطغوا فيها طغيانا مبينا (١) ولما كانت المقاومة العربية تشتد يوما بعد يوم، وايقن انسه لن يستطيع تحقيق احلامه بالاستيلاء على قسنطينة أو الثبات في مركزه بمدينة القل، جمع رجاله واشعرهم بقبوله تاج صقلية، وانه مقلع اليها على رأس جنده وعمارته فقضى الرجال ثلاثة أيام يهيئون الانسحاب ويعمرون السفن بالجند والسلاح والزاد وعندما انتهى كل شيء، أمر باحراق مدينة القل، فاشعلوا فيها النار من مائة مكان، وعندما جاء فرسان العرب الى خرائب المدينة ،وجدوها قاعا صفصفا وهكذا خابت فرسان العرب الى خرائب المدينة ،وجدوها قاعا صفصفا وهكذا خابت أما لى الاسبان في امتلاك شيء من الارض الافريقية ،مرة أولى، بعد ما أشاعوا فيها الموت والخراب والدمار ومارجعوا اليها الاسنة ١٥٠٩ ، كان أمرهم فيها، وفي غيرها هو ما نقصه عليك في كتابنا هذا و

### مذاكرات الشريف السعدى والاسبان، ضد الجزائريين

بعد انقياذ بجاية ، وتطهير الشرق الجزائري من أدران الاحتيال ، وجه

<sup>(</sup>١) انظر كتابنسا : المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطالبا .

صالح رايس ومن معه من الجزائريين كل همهم وكل اهتمامهم الى ناحية هران، وما حواليها، لانقاذها من يد الاسبان، ولتطهير أرض الومن الجزائرى من كل احتلال ، ثم الاستعداد للوثبة الكبرى ، نحو بلاد الاندلس •

لكن شوكة الشريف السعدى الذى اشتد امره وقدوى ساعده بمراكش، كانت تؤلم جنوب الجزائريين وتتن مناجعهم، وخاصة بعد أن نصبوا ابا حسون بفاس تحت همايتهم، وبطش به الشريف بطشة جبارة عاتية، فكيف يتصرفون عوهم لايعرفون ماذا سيكون موقدف الشريف منهم الم

ولقد جاءتهم الانباء تترى، تناقلتها انواه المسافرين من اليهود، عن وجود مفاوضات حازمة بين حكومة اسبانيا، والشريف المراكشي، قصد الوصول الى اتفاق حربى سياسى، ضد دولة الجزائر، يقضى عليها ، ويقسم اسلابها بين الطرفين •

ولقد كان اليهود هم التراجمة فى مراكش بين الوغدين، وتسرب الخبر منهم الى بنى جلدتهم، فسادهم الرعب والفزع، وهم يعرفون — ما نسيه منسوء الحط بعض المسلمين اذاك — ماذا يخفى الاحتلال الاسابنى البلاد من شرور وبلايا لبنى قومهم بصفة أخص، فوصلت تلك الانباء السى مسامع رجال حكومة الجزائر المرهفة، فبادرت باعلام الخليفة السلطان سليما ن العظيم، فى استانبول .

# التقرير الاسباني عن هذه المفاوضات

ولقد حفظ لنا التاريخ، في خزائن سيمانكاس السالفة الذكر، النـــــ

الرسمى للتقرير الاسبانى عن هذه المفاوضات، وفيه علاوة على تفاصيل المذاكرات وموقف الجانبين منها صور ذات الوان زاهية، واضحة عسسن البلاط المغربي، ومواقف السلطان السعدى أمام هذه القضية، وتفاصيل مقابلاته، مما يعتبر وثيقة ذات أهمية ممتازة، لابالنسبة لتاريخ المعامع الاسبانية الجزائرية وحدها بل بالنسبة أيضا لمجموع تاريخ معربنا العربى الواحد ،

وهذه ترجمة ذلك التقرير المرفوع للكونت دالكوديت، حاكم وهران الاسباني، الذي أشرف على سير المحادثات

مالقة ٢٢ جويلية ١٥٥٥

ابحرت سفينتنا من مرسى مالقة يوم ٢٦ افريك ويوم ٢٩ افريك دخلنا مرسى سبتة، وتلقانا حاكم البلدة لقاء حسنا وعلمت أن ابن الشريف يجمع جيشه للاشتباك في معركة فاسرعت اليه دون اضاعة وقت ووصلنا الى تبطوان يوم أول ماى ٠

وعندما وصلنا مدينة فاس، بادرت بالسؤال عما اذا كان الشريف مولاي عبد الله والقائد المنصور لايزالان بها، فعلمت أن الشريف مستقر وسط زمالته على مقربة من فاس، وان القائد المنصور يستعد للتوجه السه .

ويوم الاربعاء ١٥ ماى ، طلب منا أن نذهب الى القصر لمقابلة الملك ( الشريف السعدى ) وكان الى جانب الملك القائد المنصور، وكاتب الملك بوشميدة • (١) ومترجم الملك ليفى اليهودى • واقتبلنا الملك فى قاعدة البرتقال •

١٠) لعله : يو حبيدة -

وبعد أن سلمناه الرسائل التي ترجمها المترجم ليفي طلب الينا الملك أن نقول له شفويا ما هي المهمة التي جلنا بها لفاس .

فأجبته بأن مهمتنا قد شرحت فى الرسائل، واننا جننا استجابة لطلب مولاى عبد الله والقائد المنصور حيث طلبا من سيادتكم (حكم وهران) ارسال بعض الرجال للتفاوض فى قضية الجزائر، وسيادت أرسلتا بغاية السرعة الى هنا ،

أجابنا الشريف بأنه لايزال عند فكره، وانه يريد أن يطرد الترك من كامل افريقيا، ومن اجل ذلك فهو يطلب من جلالة الامبراطور امداده بعشرة الاف مقاتل يحملون السلاح النارى، وانه (الشريف) يرى بأنه من المناسب أن يقوم جلالة الامبراطور بكل مايلزم لهؤلاء الرجال من نفقات ،وذلك لان طرد الاتراك انما هو عمل تستفيد منه ممالك جلالة الامبراطور وتستفيد منه المسيحية جمعاء ،

ويقول الملك ان احتلال مدينة الجزائر لا يكلف جلالة الامبراطور كبير عناء حيث أن جلالته عازمة على انتحام الجزائر على رأس ثلاثين الف فارس • البخ •

واجبته بأن هذه القضية تهم الملك وابناءه أكثر مما تهم جلالسة الامبراطور وان الشريف لاينسى الخطر العظيم الذى كان محيطا به منذ عهد قريب (١) وانه لايستطيع أن يثق كثيرا باهل فاس ٠

وطالت المذاكرات كثيرا، وأخيراً اعلمنى القائد بوشميدة بأن الشريف قد ادخر كثيراً من المال لمحاربة الاتراك، وانه يسعده أن يعينه الامبراطور على ذلك، وإن الامر مستعجل جداً .

 <sup>(</sup>١) تعنب الاتبراك لابئ حسون بقياس .

ثم جاء ذكر مدينة الجزائر وماذا نصنع بها بعد احتلالها بمشيئة الله فكان من رأى اللك ( الشريف السعدى ) تحطيم هذه المدينة وازالتها تماما ، اما أهلها ، فلنا أن تأخذ أموالهم - وأن تقتلهم في حالة ما اذا دافعوا عن أنفسهم - لكنه يرفض أن يؤخذوا عبيدا للمسيحيين

قلت له أن الاتراك أجانب عن البلاد ، وانهم اعداء له ، واننى أرى أن لا يعارض فى معاملتهم معاملة الاعداء ، أما العرب ، يمكن أن نترك لهم حريتهم فى حالة ما اذا استسلموا اختيارا دون مقاومة ،

قال الملك انه لن يسمح أبدا بأن يصبح أى عربى عبدا ، لأن هذا مخالف لشريعته .

. . . . . . . . . . .

وفى يوم ٢٩ ماى قمنا بزيارة جديدة للملك • وما كاد يرانا حتى أشار الى بوشميدة أن يتقدم لاستقبالنا • فقادنا الى قاعة أخرى غير التى يجلس فيها الملك • وقال لنا ان الملك يريد أن يعرف ماذا تريدون من هذه الزيارة • فقلت له : اننا نرى ان الملك هو الذى يدفع نفقات الحملة (الاسبانية)

وذهب بوشميدة وأعلم الملك ،ثم عاد يقول لنا : ان الملك مصمم على ذلك المقدار لا يتجاوزه ، وانه يرى الاكتفاء بالرجال ولا يرى ضرورة لقدوم الفرسان لانه سوف يصحب الجيش المسيحى مع كل الفرسان الذين معه وكذلك هو يجهز المدفعية التى تصحب الجيش ،

قات له اننا نرى من المناسب ، أن يبادر الملك قبل كل شي ، بأن يضع بواسطة أحد رجاله ، في مدينة من المدن التي يحتلها جلالة الامبراطور ، مائة أنف متقال من الذهب ، لكي يبدأ تجهيز الحملة حالا .

ورجع الينا الرسول يقول ان الملك يرفض وضع هذا المقدار من المال . وانه يدفع شهريا جراية الجند منذ نزولهم بافريقيا

وكان يطلب منا دوما خلال المفاوضات أن نسلمه أوراق التفويض التى الدينا والتى تسمح لنا بالتعاقد معه ، قال لنا فى الجلسة الختامية ، أن المفاوضات تعتبر مقطوعة اذا لم نقدم اليه هذا التفويض .

وطلبنا البي الملك أن يسلمنا رسالة لسموكم ، فرفض ذلك قائلا أنه لم يتصل برسالة منكم ،

ويوم ٣ جوان ذهبنا لتوديع الملك فقيل لنا بأن نرجع يوم العد ، فرجعنا كما طلب منا • ووقع اقتبالنا هذه المرة داخل القصر ، وأطلعونا على كل ما به من كنوز وأشياء ثمينة • ثم قدموا لنا مائدة طعام فاخرة • وقال لنا رجال القصر ان الشريف لم يحتفل أبدا بمسيحين آخرين مثل احتفاله بكم •

لكن الملك لم يسمح لنا بمقابلة ابنه الامير عبد الله ، انما طلب منا القائد المنصور بواسطة ممثله ، لأنه كان في جيش الامير ، ان ننتظر أياما، ولهذا قررنا تأجيل السفر ،

ويوم ١١ جوان قابلنا الملك من جديد • وبينما كنا نسأله أن يعطينا حرسا كى نذهب لمقابلة الامير عبد الله ، جاء القائد المنصور وأتى معه برسالة من الامير لوالده ، جاء فيها :

كتبت لسموكم مرتين دون أن أتصل برد ولا أدرى ما هو السبب ، اما فيما يتعلق بالمذاكرات مع ممشلي كونت وهران ، فلا أرى من السلائي أن نردهم دون أن نعمل ما يمكن عمله للاخذ بالثار من اعدائنا ، وقد سمحت للقائد المنصور أن يقدم اليكم من أجل هذا ومن أجل تمكينه من المفاوضة قصد تحرير أبنه من الاسر

ومن رأيى أن يرسل لكم الكونت حاكم وهران ، كرهينة ولدا أو عدة من أولاده ، ومقابل ذلك تستطيعون أن تقدموا له تسبقة ما يكفسى لجرايات الجند مدة شهر أو شهرين ، فان طالت الحرب أكثر من ذلك ، فسموكم يدفع الجرايات كل شهر ، الى نهاية المعركة ،

وهذا كل ما لدى أن أقوله لكم .

خلاصة : جامنا القائد يوم ١٢ جوان بعد مقابلة الملك ، يقول : ان جلالته لا يضع المال المطلوب ، الا بعد ضمان أكيد ، ويرغب أن ترسل سيادتكم ( كونت وهران ) أحد ابنائها رهينة ، وعندئذ يدنع مائة ألف مثقال .

وغادرنا فاس يوم ١٨ جوان ، بعد بقائنا بها ٣٨ يوما » اه

# تعليق الكونت د الكوديت على هذا التقرير

وأرسل الكونت د الكوديت حاكم وهران ، وقائد الصليبية الاسبانية بأرض الجزائر ، هذا التقرير الى الامير نيلب ، ابن الامبراطور شرلكان وممثله ، صحبة رسالة خاصة ، هذا نصها :

المرسى الكبير ٩ أوت ١٥٥٥

«فى اليوم الثانى من هذا الشهر ، جاءنى رسول كنت بعثت به الى مدينة فاس ٠٠٠٠٠ ويسألنى أن أطلب من جلالتكم الاذن لى بالتفاوض مع الشريف ٠

ويخيل لى أن الله هو الدى أدار بنفسه هده المداكرات ذات الاهمية الكبرى بالنسبة لجلالة الامبراطور وبالنسبة لسموكم (ابن الامبراطور الانفنت فليب)

ويجب علينا أن نعتبر أنفسنا صعداء جدا ، في الوقت الذي يبذل فيه ملك فرنسا ، عدونا الالد ، كل جهوده ، دون أن يخاف الله ، المصول على أسطول السلطان ( العثماني ) كي يهاجم ممتلكات جلالة الامبراطور، على أسطول السلطان ( العثماني ) كي يهاجم ممتلكات جلالة الامبراطور، أن يعرض علينا ملك عربي ذو نفوذ كبير ، كالشريف ، مهاجمة اتراك الجزائر ومحاربتهم وابعادهم عن الارض التي يحتلونها في افريقيا ، وذلك فيما اذا قدمنا له ١٢ ألفا من المقاتلين الاسبانيين على حسابه الخاص ، كذلك هو يتعهد ، في حالة ما اذا رضيت أن أبعث بأحد أولادي رهينة لديه ، أن يضع المال اللازم لتجهيز هذه الحملة بكل سرعة ، وبما ان هذه العملية ستجر خيرا عظيما على جلالته وعلى المسيحية جمعاء ، فأنا لا أتردد في قبول طلب الشريف ، وأرسل اليه ولدى رهينة ، حتى ولو كنت على يقين أنه يريد أن يذبحه ، بل انني أنا نفسي وكل حتى ولو كان حولي من أهلى ، نستعد أن نقدم أنفسنا كرهائن ، حتى ولو كان الشريف يريد بيعنا عبيدا ،

والرجاء من سموكم أن توجهوا الى بالتفويض الذى يمكننى من تتبع هذه المفاوضات » •

# الاستعداد لفتح وهران ، وموت بطل عظيم

كان جواب السلطان سليمان سريعا وحاسما: وجوب مهاجمة وهران حالا ، واحتلالها ، قبل أن تسفر المذاكرات بين الجانبين الاسباني والسعدى عن نتيجة عملية ،

وأرسل السلطان مع جوابه هذا ، مددا بحريا مؤلفا من أربعين سفينة حربية (GALERE) وستة آلاف من الجند العثمانى ، اعانة على هذا الزحف التطهيرى الكبير ، فأضاف صالح رايس هذه القوة الجديدة الى القوة الجزائرية التى بين يديه ، وتتألف من ثلاثين سفينة حربية وأربعة آلاف من الجند الجزائرى يمتطون صهوة السفن المذكورة ،

أما جيش المجاهدين من داخل البلاد الجزائرية ، ومعظمه اشاوس جبال الجرجرة، فكان يناهز العشرة آلاف رجل ، ساروا فعلا على طريق البر نحو الناحية الغربية ، بينما كان صالح رايس يتأهب للاقلاع على رأس العمارة البحرية ذات السبعين سفينة نحو وهران .

فى نفس تلك الساعة ضربت يد القدر ضربتها ، وما تشاؤن الا أن يشاء الله ، فصالح رايس ، ذلك البطل المعوار ، والمجاهد المسلم الصميم ، الذى كان يتحمل فى حماس الشباب وقوة الرجولة الكاملة ، وقر السبعين عاما من عمره الحافل بالبطولات ، قد أصيب بالطاعون ، فالتحقت روحه ببارئها خلال شهر جوان ١٥٥٦ (رجب ٩٦٣ هـ)

وحمل الراية حالا ، بعد موت البطل الشهيد صالح رايس القائد يحى

مؤهتا ، فأقدم على انجاز الامر ، وابحر نحو وهران ، وجاء اثناء الطريق أمر السلطان العثماني برفع الرئيس الشهير حسان تورسو ، الى منسب باي لرباي الرفيع ، ووصل جيش البر وجيش البحسر الى وهسران ، وحوصرت حصارا شديدا ،

ولكل أجل كتاب ، فوهران لم تفتح تلك السنة ، ولم تفتح ذلك القرن ، خلاهًا لما قاله بعض المؤرخين ، بل لم تفتح الا بعد مائتى سنة من ذلك التاريخ حسبما سيمر بك من أحاديث هذا الكتاب ،

اما سبب عدم فتح وهران ، رغم ذلك الاستعداد الكبير ، فهو أن أعداء الخلافة الاسلامية قد تألبوا عليها برا وبحرا ، فاضطر السلطان لجمع كل القوى الاسلامية وخاصة البحرية منها ، لقابلة الاعداء الذين تجمعوا في قوة رهيية تحت قيادة أندريادوريا ، وجاء البطل حاج على ، الذي سنعرفه عما قريب ، فوق ميدان الجهاد الجزائري باسمه الجديد : قلش على ، يحمل أمر السلطان بسفر العمارة حالا ، ووضعها تحت قيادته ،

وهكذا ، بعد أن احتل المجاهدون الجزائريون حصن صانطوس ، من حصون وهران ، وكادوا يتمكنون من ناصيتها ، رغم الدفاع الاسبانى العنيف ، اضطروا لرفع الحصار ، نسار الاسطول الاسسلامى حيث يدعوه واجب الجهاد ، دفاعا عن دار الخلافة ، ورجع حسان قورصو بالجيش البرى نحو الجزائر ، وقد أخذ الاسبان يقتقون أثره ، ويتبعون خطاه .

### السعديون بتلمسان

وما كان الشريف السعدى ليترك هذه الفرصة الذهبية تمر دون أن

يهتبلها ، فأسرع بارسال جموعه صوب تلمسان ، وكان جيشها ورجالها قد انضموا للمجاهدين في محاولة استرجاع وهران ، فدخلها على حين غفلة ، ووضع على رأسها القائد ابن غانم السالف الذكر ، زعيم قبائل بنى رأشد ، ووزير أواخر ملوك الزيانيين المحتمين باسبانيا ، اما الحامية الجزائرية ، القليلة العدد ، فلم تستسلم ، ولم تهن والتجأت الى حصن المشور ، فاعتصمت به مقاومة ، الى أن جاءها الانقاذ فيما بعد كما سترى ،

هل كان الهجوم السعدى فى هذا الوقت بالذات ، نتفيذا لاتفاق انعقد بن الشريف وبين الاسبان ، اثر المذاكرات السالفة الذكر ؟ آم كان عملا قام به من عند نفسه ، وبمحض استقلاله ؟ ذلك ما لا يذكر التاريخ عنه ادنى تفصيل ، وتاثق سيمانكاس الآنفة الذكر ، لم تحفظ بنا على ما اعلم ما يثبت أو ينفى انعقاد اتفاق اثر تلك المذاكرات .

# الفصل العاشر

حسان باشا خير الدين يعود الى البيدان

Place I Beling  مرت بمدينة الجزائر حوادث خاطفة اثر ذلك خلال سنة ١٥٥٧ ، ليس لنا أن نتعرض لها، فهى لا تتعلق بالجهاد ضد الاسبان ، فبعد مصرع حسان قورصو ، واستشهاد الباى لرباى تكارلى ، أرجع السلطان العثماني لكرسى الجزائر حسان بن خير الدين، بعد غيبة ناهزت أربعة أعوام، قضاها في الجهاد في ميادين أخرى ،

واستبشر الناس ـ عامة وخاصة وجيشا ـ أيما استبشار بعودة البطل بن البطل ، لما خبروه من سيرته ، وما علموه من خفايا سريرت وكان قدومه فى شهر شعبان من سنة ٩٦٤ ه (جوان ١٥٥٧ م) • وماكاد يستقر به المقام ، حتى أرجع الى الادارة نظامها ، والى الجيش انقياده، والى الشعب امنه وطمأنينته ، ثم عزم على استئناف الجهاد ، وانجاز مشروعيه العظيمين ، تطهير البلاد الجزائرية من الاستعمار الصليبي الاسباني ، والنزول الى الارض الاندلسية •

#### تخليص تلمسان

سار بجيشه حالا نحو الغرب الجزائرى، لارجاع جماعة الشريف ، وراء حدود بلادهم ، ولانقاذ الحامية الجزائرية التى بقيت فى قلعـــة المشور ، تحت قيادة الامير صفطة ، مقاومة لاحتلال السعديين .

وصل الجيش الجزائري تلمسان ، فلم تقع معركة بين الجانبين سوى بعض مناوشات وانسحب رجال الشريف الى ما وراء الملوية ،

لكن حسان رأى وجوب تتبعهم ، والقضاء على دولة السعديين ، اثر مقتل الشريف وقيام ابنه عبد الله الغالب بالله مقامه ، فوصل الى مقربة مدينة قاس ، والتقى الجمعان على وادى اللبن ، ودارت رحى معركة لم تسفر عن شيء •

جاءته يومئذ الانباء عن تحرك الاسبان من مدينة وهران ، بما يوشك أن يقطع عنه خط رجعته ، فذهب بجيشه الجزائرى الى مرفأ قصاصة في الشمال ، حيث امتطى صهوة سفنه ، وحمل معه مدفعيته وعتاده ، أما القائد صفطة ، القائم باسمه على مدينة تلمسان ، فقد رجع بحاميته اليها ، استعدادا للحوادث المقبلة ،

# الانتصار الاكبر بمستفائم:

جَمع حسان خير الدين ، بمجرد رجوعه لمدينة الجزائر قوة عظيمة يصادم بها الاسبان في وهران ، ويقارع بها السعديين ، اذا ما عادوا الى الميدان الجزائري مرة أخرى ، وأمر جموع المجاهدين أن يوافوه عند مجرى نهر الشلف ،

وتحرك فى نفس الوقت الكونت د الكوديت ، حاكم وهران ، على رأس القوى التى تمكن من جمعها بين يديه ، نحو الشرق قاصدا مدينة مستعانم ، ولقد كان الاتفاق بينه وبين السلطان السعدى \_ كما تقول كتب التاريخ الافرنجية \_ على أن يتحرك الجيش المغربي فى نفس الوقت ، سالكا الطرق الخلفية ، لكى يهاجم مدينة مليانة ، بينما يكون

الجزائريون ملتحمين في المعركة مع الاسبان ، فيقعوا بين ناريس ، وينتهى أمرهم ، ويحتل الحليفان الاسباني والمغربي بالادهم .

فيوم ٢٢ أوت ١٥٥٨ ، ابتدأ الهجوم الاسبانى ضد مدينة مستغانم، وجاء الكونت د الكوديت على رأس جيش ضخم ، مؤلف من اثنى عشر ألف اسبانى ، أمدته بهم دولة اسبانيا ، اذ رأت الفرصة سانحة للقضاء نهائيا على دولة الجزائر ، ويصحب الاسبان جماعة كبيرة من الاعراب المرتزقة ( القائد المنصور بن بوغانم ، ومن معه من بنى عامر وبنى راشد ، وغيرهم ) صحبة مدفعية ضخمة ، وذخيرة وافرة ، وعدة سفن تسير محاذية للجيش ، تحمل المؤن والاثقال ،

لكن عين حسان خير الدين كانت مفتوحة ، ويقظة الجزائريين كانت مرهفة ، والاسطول الجزائري كان مستعدا الاستعداد كله لمجابهة الخطر ، فما كادت السفن الاسبانية النقالة ، تعادر مياه أرزيو ، حتى تصدى لها الاسطول الجزائرى ، فاستولى عليها جميعا وانتقل كل ما كانت تحمله الى صفوف المسلمين .

كان الكونت د الكوديت وكان جيشه يرون رأى العين هذه الواقعة التى حلت بسفنهم ، دون أن يستطيعوا عمل أى شىء من أجل انقاذها فأصابتهم خيبة مريرة ، وأصبحوا يتوقعون الجوع والفاقة ، الى جانب توقع شدة الصلابة الجهادية الجزائرية ،

وكان المخطط الحربى الجزائرى على أبدع ما يمكن من حيث الاحكام والدقة ، اذ بينما كان جيش المجاهدين يحث السير نحو مستغانم ، خرج من مدينة تلمسان على رأس جماعة بها ، القائد البطل الحاج على (قلش على) يسير \_ سيرا معاكسا ، على الطرق الداخلية ، متجها من

الغرب الى الشرق ، لكى يمنع الاسبان من أى محاولة تسرب نحو الداخل ، ومهاجمة الدواوير والقرى من أجل الاستيالاء على ما فيها من أقوات ومؤن •

دخل الاسبان مدينة مازغران ، دون مقاوم ، وحطموا بوابتها الضخمة البديعة، لكى ينحتوا من حجارتها مقذوف الدافعهم ، ثم أسرعوا السير بجيشهم الكثيف ، يريدون الاستيلاء على مستغانم ، قبل وصول الجيش الجزائرى ، ووصلوا فعلا ، بكامل قواهم ، على مشارف المدينة ، فالتحموا في معركة حامية مع جموع الجاهدين المتطوعين من عرب الناحية ، الذين جاءوا مددا للمدينة ، قبل وصول الجيش الجزائرى ، وتمكنوا من دخول منطقة الدفاع ، رغما عن الحصار الاسبانى

وعند مطلع الفجر من يوم ٢٣ اوت ، اعلن الكونت د الكوديت النفير العام، فتقدمت كل جيوشه والجموع الموالية له تهاجم الاسور، وتحطم الابواب، واستبسل الجانبان في الحرب الكثرة الاسبانية تهاجم ، والقلة الاسلامية من رجال الحامية الجزائرية واهل المدينة والمتطوعون، تقاوم مقاومة الذي باع روحه لله، ولم يبق له من أمل الا المسوت شهيدا، دفاعا عن الدين والوطن والحرمات .

اكتسح الاسبانيون الاسوار، فانقلبت المدينة كلها ميدانا للحرب ، وأصبحت كل حارة وكل منزل وكل طريق فيها معقلا للدفاع ، تجلت فيه أروع صور البطولة والفداء، كانت المعركة تدور حول كل شبر وكل فراع من أرض المدينة، ولم يتمكن الاسبانيون من ناصيتها .

جاءت البشرى الى المجاهدين بأن جيش حسان خير الدين قد أشرف

على الدينة من ناحيتها الشرقية والجنوبية، وانه جاء في جيش ضخم يشمل خمسة الآن من رماة البنادق، والف فارس، وقد انضم اليه من رجال الشعب اثناء الطريق زهاء الخمسة عشرة الفاء يحملون أسلحتهم المختلفة، فازدادت المقاومة عنفا واطمأنت القلوب .

وصل الجيش الجزائرى الضخم، ودخل المدينة حالا، واشترك فور وصوله في المعركة، وكان الصدام عنيفا هائلا، فما انحدرت شمس ذلك اليوم نحو الغروب، حتى كان الاسبان قد ابعدوا الى خارج المدينة، تاركين بين جدرانها عددا ضخما من القتلى والجرحى .

وقضى الجانبان تلك الليلة فراحة نسبية، انتظارا للمعركة التى ستكون فصل الخطاب •

واشرقت شمس الغد ٢٠ أوت، فاذا بالاسبانيين، واتباعهم من بائعى الذمة والشرف والايمان، يجدون أنفسهم فى مركز جد حرج، والمسلمون يحيطون بهم من كل أطرافهم:

أمامهم من جهة الشرق، رجال وفرسان الجيش الجزائري ومن معه من المجاهدين العرب ومقاتلي مستعانم الاشاوس ٠

وعلى يمينهم وقفت كتائب الحاج على التلمسانية .

وعلى يسارهم، نزل بحارة الاسطول الجزائرى الى الارض، واخذوا يضيقون عليهم الخناق، بينما كانت سفن ذلك الاسطول تمطرهم وابلا من قذائفها المختلفة واشتعلت نيران المعركة من جديد، فكانت حاميسة رهيبة حاسمة .

وبين أصوات التهليل والتكبير، اسيقظت ضمائر الاعراب اللذين جاءوا مع الاسبان، فانقلبوا عليهم، وانضموا في اغلبيتهم الى جماعة

المجاهدين، وآوى الى خيامه من لم يلب دعوة الجهاد منهم، فاشتـــد الضيق بالاسبان، وعظم الكرب، واخذوا يفتحون أمام أنفسهم، بكل مشقة، لاطريق التقدم، بل طريق الانسحاب والهزيمة .

لكن المسالك كانت مسدودة، والضغط الاسلامي كان شديدا قاهرا ، فانقلب الانسحاب الاسباني الى هزيمة، ثم ماعتم أن انقلب الى فرار ، واصبح كل اسباني لايفكر الافي النجاة بنفسه لايلوي على شيء ، والسلمون يتتبعونهم خطوة خطوة، لايتركون له مفرصة لاستعادة النفس • الى أن وصلوا بلدة مازغران، فندافع الاسبان نحـو ابوابها ومساربها، في موضى واضطراب، وتهالكوا على دخولها يدوس بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا، وما دروا، وهم في حالة رعب أصبحت جنونا جماعيا، انهم كانوا في تلك الساعة الرهيبة، يدوسون تحست أقدامهم، نفس قائدهم، البطل الجسور العجوز، الكونت الكوديت . وهكذا كتب الله لهذا القائد الصليبي، المؤمن المقتنع، بأن يموت منهزما ، منكسرا، فاقدا لكل أمل، تحت أرجل جنده الفار الرعديد، أما ابنه فقد كان من بين الاسرى. واحتل المسلمون مازغران، واسروا كل من تمكن من الالتجاء اليها، فكان عدد القتلى والاســرى مــن الاسبان يتجاوز الاثنى عشر الفا • ولقد تم هذا النصر العظيم، الذي كان من أكبر ايام الجزائر الجديدة الماجدة، عند غروب شمس الجمعة ٢٦ أوت ١٥٥٨ ٠ ( ۱۲ ذي القعدة ۲۰ ه ٠ )

أما جثة الكونت د الكوديت، فقد سلمها الجزائريون بكل احترام الى ابنه الاسير، فرجع بها الى وهران ، وذلك تقديرا منهم لبطولته ، وحميته، واستبساله في الدفاع عن معتقداته ،

### موت شرلكان ، غما وهما

لم تقم للامبراطور الكبير شرلكان قائمة، تقريبا، بعد انكساره الشنيع وخيبة آماله، أمام مدينة الجزائر، سنة ١٥٤١ ٠

فيعد حرب دامت أربعين سنة مع فرنسا، تخللتها بعض فترات السلام ، اضطر الامبراطور لعقد هدنة بوديل سنة ١٥٥٥ ٠

وبعد أن حارب حركة الاصلاح الديني، البروتستانية، دون رحمة ولا هوادة، بصفته حامى حمى الكاتوليكية • اضطر لعقد الصلح مسع البروتستانيين في أوكسبورغ سنة ١٥٥٥ أيضا •

وشاهد انهيار آماله بافريقيا ، من جراء استرجاع الجزائريين لبجاية، وانضمام مملكة تلمسان نهائيا للوحدة الجزائرية ،

فامام هذه الخيبات المتوالية وانهيار آماله ، اعلن تنازله عن عرش الامبراطورية وقسم البلاد نصفين ، فسلم ملك المانيا لاخيه فردنياند ، وسلم ملك اسبانيا، وبلجيكا وهولاندا، وايطاليا، وممتلكات أميركا، لابنه فليب ثم اعتكف سنة ١٥٥٦ بديريوست، حيث قضى سنتين في العبادة والنسك، ومات سنة ١٥٥٨، عندما كان الجيش الاسباني يصاب بنكبة من أعظم نكباته الافريقية، فيما بين مستغانم ومازغران، وقد كان يعاني تلك الساعة سكرات الموت، فكتموا عنه انباء الكارثة ،

وكانت أيام ابنه فليب الثاني، ابشع واحط أيام اسبانيا .

### عودة حسان باشا خير الدين، للمرة الثالثة

أراد حسان أن يغتنم فرصة انتصار مستغانم العظيم، لتصفية حساب

مركز وهران الاسباني اواخذ يستعد في مدينة الجزائر لجمع قوى جديدة منظمة منقادة الى جانب جيش العثمانيين، فجند حسب مخططه الجديد عشرة الآف من رجال زواوة الاشداء، وقد كان شديد الميسل اليهم، معترفا بصدق ايمانهم وشدة شكيمتهم، وتزوج من ابنة زعيسم كوكو من أكبر بيوتاتهم، فساء كل ذلك جيش الانكشارية، ووقعت بينهم وبينه قلاقل، أدت الى رجوعه لمدينة استانبول، لكسن السلطان سليمان العثماني اعاده لمقر ولايته، في شهر أوت سنسة ١٥٦٢ ، فأخسذ يوالى استعداده، لتحقيق هدفه العظيم ،

# الانهيار الاسباني في جزيرة جربة

اخفقت سياسة الأسبان في تطويق المغرب العربي، وضرب البلاد الجزائرية من الخلف، واستعباد البلاد التونسية .

فبعد أن حرر العثمانيون مدينة طرابلس الغرب، وجهوا انظارهـم لجزيرة جربة، التي جعل منها الاسبانيون معقلا حصينا منيعا، يعتمدون عليه في حركاتهم الهجومية والدفاعيـة • بعـد أن استولى عليها دوق مدينا سيلى نائب مملكة صقلية في شهر جوان ١٥٦٠، وانزل بها جيشا ضخما فوامه أربعة عشر الف رجل •

جاء الاسطول العثماني مددا القائد البحرى طور غود رايس، وكان هذا الاسطول الضخم يشمل ٨٦ سفينة حربية، تحت قيادة مصطفى بيالي باشا نفسه وهو يومئذ القائد العام للاساطيل الاسلامية، فداهم جزيرة جربة، بصلابة وعنف، ودارت رحى المعركة الضارية، فأسفرت عن انهزام الاسبان شر هزيمة، بعد أن فقدوا من أسطولهم ٣٥ سفينة ،

# معركة المرسى الكبير التاريخية

وبعد أن تركوا فوق أرض جزيرة جربة الزاهرة مايزيد عن الخمسة الاف اسير، والأف من القلتي وانقذت جزيرة جربة بذلك نهائيا .

قضى حسان بن خير الدين خمسة أشهر، بعد عودته للجزائر، يهيئى العدة لمهاجمة وهران والمرسى الكبير، وهما كل ما بقى السبانيا ببالاد الجزائب •

فقى الخامس من شهر فيفرى من سنة ١٥٦٣ ، خرج من مدينة الجزائر نحو الغرب ، يسوق بين يديه جيشا عرمرما ، مؤلفا من : ١٥٠٠٠ رجل بن رماة البنادق •

و ۱۰۰۰ فارس من الصباحبة يقودهم أحمد أمقسران الزواوى ( وعو من عائلة المقراني الكبيرة ٠ )

و ۱۲۰۰۰۰ راجل من زواوة وبني عباس .

أما المؤن والذخيرة؛ فقد حملها الاسطول الجزائرى الى مدينة مستغانم، التى اتخذها قاعدة العمليات •

ويوم ٣ من شهر افريل، وصل بكامل جيشه أمام مدينة وهران ومرساها الكبير، فخيم عليها، وجعل مركز قيادته في « رأس العين » ونصب مدافعه حالا تجاه حصن « القديسين »

ولقد كان الاسبان فى وهران مستعدين لتلقى الصدمة، وراء حصونهم وماكر دفاعهم، المحكمة الوضع، يقودهم فيها دون الونزو دى قرطبة ، أما فى المرسى الكبير، فكان استعدادهم مثل ذلك، وكانست قيادتهم بيدى شقيق قائد وهران، المركيز دون مارتان، وهسو ابسن

الكؤنت الكونية الذي اطلق حسان سراحه وسلمه جثة أبيه، بعد

واستنجد القائدان اسبانيا، فامدتهما بأربعة الاف رجل، تحت قيادة دون خوان دى ماندوزا، لكن زوبعة عاصفة هبت على البحر، فاتلفت ثلاثة أرباع الاسطول، وغرق بما فيه ، وكان دون خوان من بين الغرقي، فلم يصل وهران أكثر من ألف رجل .

أخذ حسان يرمى الحصون بالقنابل وصمم الاسبان، كما هي عادتهم عندما يكونون وراء الحصون والقلاع، على الدفاع النهائي، والموت في سبيل المدينة الى آخر رجـــل .

ودارت رحى المعركة الطاحنة على الصفة التالية:

۱ - هاجم الجیش الاسلامی بقوة وشراسة، حصن القدیسین ،
 وتمکن من احتلاله بعد تحطیم جدرانه ، (یوم ۱۵ افریل)

۲ – ادار الجيش الاسلامي الجنزائري مدافعه ، من ذلك الحصن ،
 ومن غيره من المراكز، نحو قلاع المرسى الكبير ، وطلب حسان باشا من قائد حصن القديس ميشال، أن يستسلم، فرفض بشميم .

٣ – تولى حسان باشا مهاجمة الحصن بنفسه، على رأس صفوة مختارة من رجال جيشه، وتمكن مرتين من وضع السلالم على جدران الحصن من أجل مقاتلة العدو عليه، لكنه اخفق فى احتلاله، ودامست المعركة يوما كاملا، كان فيها الهجوم الجزائرى عنيفا، وكان فيها الدفاع الاسبانى مستبسلا، وفقد حسان خلال هذه العملية خيرة ضباطه ونحو خمسمائة من مجاهديه .

٤ - العاصفة البحرية التي حطمت اسطول النجدة الاسبانية، عاقت

أيضا وصول الاسطول الجزائرى الذى يحمل المدافع الثقيلة والذخيرة والمؤن الى ارزيو ومستغانم، فلم يتصل حسان باشا خير الدين بالمدد السريع الذى كان ينتظره .

ه \_ ارسل حسان باشا لدون مارتان، ابن الكونت د الكوديت ، يطلب اليه تسليم المدينة، فأجابه بما مضمونه، اننى افعل من أجلك كل شيء، وأطيع أو امرك مهما كانت، اعترافا بجميلك على، وتسليمك لى جثة أبى، بعد اداء التحية العسكرية لها، أما أن أسلم اليك المدينة التى هى الهائة جلالة ملك اسبانيا في عنقى، فذلك أمر لاسبيل اليه » •

٩ ـ وصل الاسطول الجزائرى، يحمل المدافع والمؤن، بعد حين ، ونصب الجزائريون مدافعهم فى المواقع المناسبة، وابتدأوا يقصفون من البر ومن البحر حصون وقلاع المرسى ،وذلك يوم ؛ ماى

المسلمون القالاع، خمس مرات، يومى هو٦ ملى، دون جدوى

۸ - يوم ۸ ماى، هاجم حسان باشا بنفسه، على رأس جماعة مسن رجاله، قلاع المرسى الكبير، هجوما صارما، وتمكن مسن رفسع العلم الجزائرى فوق ثغرة احدثها فى مراكز الدفاع، واندفع منها الى الداخل، لكنه اصيب بجرح فى رأسه، ولم يتمكن الجيش من اجتياز الثغرة، نظرا اشدة الدفاع .

٩ - وجه الهجوم بعد ذلك، الى حصن سان ميشال، بعد دفاع مجيد غادرت بقايا الحامية الاسبانية جدرانه، تحت وابل من نيران الجزائريين، وانضمت بقاياها للمدافعين عن القلعـــة .

١٠ - وجه حسان نيران مدافعه نحو جدران القلعة الاساسية،

واستمر قصف المدافع لها ٢٤ ساعة، فحطم الكثير منها، انما كان رجال القلعة يرممون بالليل ما تحدثه مدافع المسلمين بالنهار .

11 - يوم ٩ ماى، كانت مدافع الجزائريين قد حطمت حصون الناحية الغربية بصفة تامة، فأرسل حسان باشا من جديد، يطلب الى المركيل مارتان تسليم المدينة، فأجابه: بما أن الحصون قد تحطمت، فما الذى يمنعك عن اقتحام المدينة ؟

١ ٢ \_ عندئذ أمر حسان بالهجوم العام، واستبسل الاسبان فى الدغاع عن بقايا الحصو نوالجدران والخرائب بصغة بطولية، وتمكن الجزائريون خلال ذلك من احتلال حصن جنوة، ورفع اعلامهم فوق السور، لكتهم لم يستطيعوا الثبات أمام الدفاع الاسبانى المركز، فرجعوا الى مواقعهم الاولى، بعد أن تركوا فوق أرض المعركة عددا كبيرا من الشهداء ٠

۱۳ ـ تمكنت في ذلك اليوم، سفينة صغيرة اسبانية من اختراق صفوف الاسطول الجزائرى وبشرت قائد حامية وهران بأن المدد الاسبانى قادم نحوهم على متن ٥٥ سفينة، يقودها الاميرال دوريا، فاشتد ساعد الاسبان بهذا النبأ، وقويت معنوياتهم، وارسل قائد وهران، بواسطة فدائى اسبانى اخترق ما بين البلدتين سباحة، يعلم اخاه قائد المرسى الكبير بالنبأ العظيم، ويطلب اليه المقاومة اليائسة الى أن يصل المدد ٠

۱٤ ــ استمرت المعارك حامية قاسية ، من الجانبين ، بصفة مستمرة من يوم ١١ ماى، الى يوم ٥ جوان .

١٥ – عزم حسان باشا على اجراء المعركة الحاسمة، وقد بلغه من جواسيسه قرب وصول النجدة الاسبانية العظيمة، فجمع رجاله، وتقدم صفوفهم، صائحا بجنده صيحات البطولة والجهاد، وتهيج، وألقى بعمامته

وسط الخندق، وألقى بنفسه فى عنفوان المعركة، أمام صفوف الاعداء ، كأنه يطلب الشهادة فما تمكن جنده من الاحتواء عليه والرجوع به الى الصف، الابشق الانفس •

لكن الجزائريين لم ينالوا من القلعة منالا، رغم انها أصبحت خرابا ، ورغم أنه لم يبق من حاميتها الا القليل .

17 \_ وطلعت شمس يوم ٧ جوان، فرأى الناس كافة، الاصدقاء منهم والاعداء، شراعات الاسطول الاسبانى الضخم، يحمل للمحصورين النجدة المطلوبة ٠

۱۷ \_ رأى حسان باشا ، وهو يكاد يتميز من الغيظ والانفعال، هذه القوة الاسبانية الجديدة، تصل وهى على أتم استعداد للقتال وكال الجيش الجيش الجزائرى قد انهكت المعارك قوته، ودوريا يوشك أن يقطع عنهم خط الرجعة فأمر بالانسحاب ، والرجوع للجزائر مسن أجل استعداد جديد .

١٨ ـ تقاتل الاسطول الجزائرى ، وكان قليل العدد ، مع الاسطول الاسبانى الضخم، والتحم معه فىمعركة حامية غير متكافئة، فغرقت تسع سفن جزائرية، ورجعت البقية الى الجزائر .

وهكذا انتهت المعركة بفشل الحملة الجزائرية ، وانتصار الاسبانيين ، بواسطة ثباتهم البطولي ، واستماتتهم في سبيل الدفاع ، الى أن وصلتهم النجدة المنقذة .

# حسان خير الدين يحاول احتلال مالطة

عزم السلطان سليمان ، على احتلال جزيرة مالطة ، التي كانت أكبر

معقل للمسيحيين في وسط البحر المتوسط ، والتي استقر بها ، منذ سنة ١٥٣٠ ، فرسان القديس يوحنا ، المقاتلون الصناديد .

فأرسل النازلة الجزيرة الحصينة القوية أسطوله، تحت قيادة، بيالى باشا نفسه وطلب الى الرايس طورغود ، حاكم طرابلس وجربة ، والى حسان باشا ، باى لرباى الجزائر ، أن يتوجها على رأس أسطوليهما الاسلاميين للمشاركة فى عملية مالطة ، واخضاعها استعدادا لمنازلة بقية المعاقل الاسبانية بعد ذلك ، فسار اليها حسان على رأس عمارة تشمل من المدربين ،

وصل الاسطول الاسلامى برمته امام الجزيرة الباسلة ، يوم ١٨ ماى ١٥٦٥ ، ونصب عليها الحصار ، ثم نزل الجيش الاسلامى ، واحتل معقل القديس ايلم ، بعد أن أصيب بخسائر عظيمة ، واستشهد على رأس المسلمين، الرايس الشهير طورغود البطل ، الذى قال عنه مؤرخو الانرنج « انه كان قائدا ذا قيمة عديمة المثال ، وكان يتحلى بصفات انسانية غير معهودة فى القرصان » وكان ذلك يوم ٢٣ ماى ، وتوالت المعارك البطولية بين الجانبين ، ودافع الفرسان المسيحيون عن جزيرتهم دفاعا يسجل حقا فى صحائف المجد ، وردوا هجوما عنيفا قام به حسان باشا وجيشه يوم ١٥ جويلية على حصن القديس ميخائيل ، ثم استمر الصار ضيقا شديدا ، واستمر الدفاع عنيفا باسلا ، الى أن جهرت السيحية رجالها وأساطيلها ، وجاء الدد تحت قيادة نائب الملك فى صقاية ، صحبة أسطول مؤلف من ٢٨ سفينة حربية ، تحمل ١٢٠٠٠ من القاتلين ، والتحمت المعارك تترى بين الجانبين ، الى أن هلك نصف الجيش الاسلامى وتمكن الباقون من الانسحاب، يوم ٨ سبتامبر ١٥٥٥٠

# حسان باشا يرتفع لمنصب قبودان باشا

مات السلطان العثمانى العظيم ، سليمان القانونى ، يوم ٥ سبتامبر ٢٠٠ ، ( ٢٠ صفر ٩٧٤ ه ) بعد خلافة دامت ٤٨ سنة ، رفع اثناءها لواء الاسلام فى الخافقين ، أعلى عليين ٠

وخلفه ابنه السلطان سليم الثانى ، فاسند منصب القائد العسام اللاسطول العثمانى ، الى حسان باشا خير الدين ، فترك مملكة الجزائر ، متوجها الى استامبول خلال شهر جانفى ١٥٦٧ ( ٩٧٤ ه ) وعين السلطان مكانه فى منصب الباى لرباى ، الامير محمد بن صالح رايس ، موحد الجزائر ، وفاتح بجاية ، وبقى حسان خير الدين فى منصب القيادة البحرية العامة للاسطول الاسلامى ، الى أن توفى سنة ١٥٧٠ ، عن ٥٣ عاما ، ودفن الى جانب والده العظيم ، فى مسجد باكداش فى حى بويوك دارة باستانبول ، رحمهما الله رحمة واسعة ،

## أغرب مغامرة لاحتلال مدينة الجزائر

هى قصة بطولية من أغرب قصص المغامرات ، تكاد تكون الى الخيال، أقرب منها الى الحقائق .

فى شهر أكتوبر من سنة ١٥٦٧ ، تمكن أحد رجال البحر الماهرين يدعى خوان قاسكون ، من بلنسبة ، من اقناع الملك الاسبانى ، بأنه يستطيع ، على رأس سفينتين نقط الاستيلاء على مدينة الجزائر ، فجاة ، وتحطيم الحكم الاسلامى فيها ، وكان برنامجه « يقتضى »

١ - أن يدخل مرسى مدينة الجزائر فجأة تحت ستار الليل ٠

٢ - أن يشعل هو ورجاله النار في أسطول الرؤساء •

سراج الاسرى المسيحيين الموجودين فيها ، ويضمهم الى جماعته ، ويعطيهم السيحيين الموجودين فيها ، ويضمهم الى جماعته ، ويعطيهم السلاح الكافى فيستحوذ على المدينة ويقضى فيها على كل مقاومة ، ويتحصن بها ريثما يأتى الاسطول الاسبانى حاملا الجيش والامداد .

رأى الملك الاسباني أن هذه المعامرة ، لن تكلفه كثيرا ، فاذا ما هي نجحت ، كانت قد حققت ما لم يستطع شرلكان نفسه تحقيقه ، واذا ما اخفقت ، فلا يعتبر اخفاقها أمرا خطيرا .

وهكذا خرج خوان من أسبانيا يوم أول أكتوبر ، وحل بمرسى الجزائر ليلا بعد أربعة أيام ، وكان الليل حالك السواد ، فتسللت السفينتان داخل المرسى ، دون أن يشعر بوصولهما أحد ،

وكان الاسطول الجزائرى متجمعا فى مرسى الجزائر الضيق ، وقد التصق بعضه ببعض ، بحيث أن أيقاد النار فى سفينتين أو أوثلاث سفن منه تلهب النار بمجموعه ، فكلف خوان ستة من رجاله ، أعطاهم المواد الملتهبة ، بايقاد النار ، بينما اقتحم هو على رأس البقية من رجاله « باب البحر » ففاجأ الحارس وقتله ، ثم توجهت كامل الجماعة الى مكان الاسرى النصارى ، يحملون معهم الاسلحة ، من أجل تنفيذ الخطة ،

لكن هذه العصابة ، وهى تقوم بهذه المخاطرة ، لم تر السنة اللهبه متصاعدة من سفن الاسطول الجزائرى ، حسبما كان مقررا ، متعطلت عن مهاجمة دار الاسرى، وعلمت أن المعامرين السنة لم يتمكنوا من ايقاد النار فى السفن الجزائرية ، فاكتفت بفك اسار نحو العشرين من المسيحيين ، وانسحبت \_ رغم ارادة وأنف قائدها خصوان \_ الى

سفينتيهما، فركب الجميع البحر، وغادروا المرسى مستعملين المجاذيف، لقد كان رجال المرسى وكان الحرس قد تنبهوا منذ الساعة الاولى لتلك المحاولة ، فقتلوا السنة المكلفين باحراق الاسطول ، ثم ركب الجزائريون بعض السفن ، وتتبعوا رجال العصابة فالتحقوا بهم غير بعيد ، وأعادوهم الى الجزائر ، مع الاسرى المحررين ،

أما البحارة، فقد وضعوا في سجون الاسرى، وأما خوان قاسكون ، فقد ساقه سكان مدينة الجزائر ، الى محكمة الباشا ، واشتد بهم الهيجان فتظاهروا مطالبين باعدامه ،

فجماعة الرياس ، ورجال البحر ، الذين أعجبوا بهذه المعامرة ، تولوا مهمة الدناع عنه ، قائلين انه كان رجالا محاربا ، وانه يجب أن يعامل معاملة المقاتلين الاسرى .

لكن الباشا كان تحت تأثير الجماهير الجزائرية المتهيجة ، فحكم بأن يسلم الرجل للشعب الذي أسره ، ليفعل به ما يشاء ٠

وانتقم الشعب من المغامر شر انتقام • وبقيت جثته معلقة أياما فوق سور المدينة •

ويتول الاستاذ المؤرخ دو قرامون ، تعليقا على موقف الرياس، من دفاعهم عن هذا المغامر « ان هذا الموقف يؤكد همة رؤساء البحر ، وانهم كانوا رجال شرف وأمانة عسكرية ، ولم يكونوا اوباشا ، أو لمسوص بحر » •



http://albordj.blogspot.com

الفصل الحادي عشر

كلج على باشا المجاهد العظيم

السل الخاص عد 76-2 × 6-1 16-51-3-41-3-41

سبق لنا أن ذكرنا هذا البطل ، أثناء كفاحه الطويل من أجل الاسلام ومن أجل وحدة الجزائر وتحررها ، تحت اسم — « الحاج على » ولقد ورد ذكره في تقرير اسباني سبق لنا نشره ، كحاكم لمدينة قسنطينة ، كما ورد ذكره مرارا أثناء حوادث تلمسان ، وأثناء محاولات استرجاع وهران ومعركة مستغانم وغزوات البحر العديدة .

ونجده الآن ، وهو صاحب السلطة العليا فى مدينة الجزائر ، متمتعا بلقب باى لرباى ، الذى أضغاه عليه السلطان سليم الثانى ، سنة ١٥٦٨ ولابد لنا ، قبل الدخول فى تفاصيل جهاده ، أن نصحح اسمه ، وندرك معناه ، فهذا الاسم يحمل بين ثناياه معنى الجهاد ، ومعنى التكريم ، فالسلطان العثمانى هو الذى غير اسمه ، من علج على الى كلج على ، وكلج كلمة تركية لا نيزال نستعملها محرفة بعض التحريف ، فى لهجتنا العامية ، فنلطق بها « قلش » ومعناها السيف ،

انه قد استحق هذا الاسم ، بجهاده ، وبايمانه ، وبانقطاعه لخدمة الاسلام والدفاع عن أرضه وعن حرماته .

وكان الحاج كلج على ، وهو على رأس الدولة الجزائرية ، يريد أن يندفع بجرأة معامرا لكى يحقق هدفيه العظيمين : تحرير المغرب العربى من بقايا الاسبان ، والاندفاع نحو بلاد الاندلس ، للمد من أجل بقايا المسلمين فيها ، ريثما يقيض الله من يعيد دولة ومدنية الاسلام اليها .

#### نجدة الثورة الاسلامية باسبانيا

كانت اسبانيا يومئذ ، تعانى أزمة عظيمة ، فى ادارتها ، وفى ماليتها التى أشرفت على الافلاس ، من جراء الخراب فى الداخل ، ومن جراء الحروب فى الخارج ، وقد سادتها موجة من الظلم والارهاب والفظائع، ما لا يكاد التاريخ يأتينا بمثل لها ، فى قطر من الاقطار ، تحت حكم ملك، هو فليب الثانى ، جمع الى الظلم والشراسة وفساد الاخلاق وفساد السيرة ، حتى استوجب هذا الحكم القاسى العنيف من المؤرخ الانكليزى الاكبر موتلى : « وقليل من الرجال الذين عرفهم التاريخ ، قد استطاعوا بجهودهم الخاصة ، أن يأتوا بمثل هذا المقدار الضخم من البشر ، الذى جاء به هذا الملك .

معنها ـ كما يمكن أن يكون فلك عيوب قد برىء منها ـ كما يمكن أن يكون ذلك ـ فسبب ذلك هو أنه غير مسموح للطبيعة الانسانية بأن تبليغ الكمال ، حتى في الشر » •

فهذه الحالة المرتبكة، وماصحبها من مظالم، وويسلات وآفات، جعلت الباقية من مسلمى اسبانيا فى ناحية الجنوب ، سسواء من التى بقيت محافظة على دينها أو التى تنصرت ظاهريا ، تأخذ الاهبة للانتقاض على الحكم الاسبانى ، وراسلت كلج على تطلب العون والمدد ، وعينوا موعدا لاعلان الثورة يوم مجمع القديسين : ( يوم ١ نوفامبر )

جمع كلج على باشا، بمدينة الجزائر، جيشا عظيما قوامه ١٤٠٠٠ رجل من رماة البنادق، مع ستين الفا من المجاهدين الجزائريين، مسن مختلف جهات البلاد ، وأرسل بهم الى مدينتى مستغانه ومازغران ، استعدادا للغارة على وهران ، ثم النزول في بلاد الاندلس ، وأرسل مع الرجال المذكورين، عددا كبيرا من المدافع، و ١٤٠٠ بعير محملة بارودا ،

ويوم الاربعاء المتفق عليه، أى يوم عيد مجمع القديسيين كانت أربعون سفينة من الاسطول الجزائرى، تقف أمام مرسى المريسة الاسبانى ، لشد أزر الثورة ساعة اندلاعها .

لكن العملية اخفقت يومئذ لسوء تصرف أحد رجال الثورة مسن الاندلسيين، اذ انكشف امره فداهمه الاسبان، وضبطوا ما كان يخفيه في بيته من سلاح ، واطلعوا على تدبير الثورة، فلم تقع في اليوم المعين ، وخسرت بذلك فرصة المبادأة ،

انما الثورة اعلنت بعيد ذلك • وبعث كلج على باشا، فى شهر يناير من سنة ١٥٦٩، اسطول الجزائر لتأييد الثائرين ،وحاول انزال الجند الجزائرى فى الاماكن المتفق عليها، لكن الاسبانيين كانوا قد عرفوا ذلك من قبل ، فصدوه عن النزول •

وكانت الثورة في عنفوانها، وزوابع الشناء قوية في البحر، فالاسطول الجزائري أصبح يقاوم الاعاصير من أجل الوصول الي أماكن أخرى على الساحل ينزل بها المدد المطلوب، الا أن الزوابع قد نالت منه كل منال ، فاغرقت ٣٦ سفينة جزائرية كانت تحمل الرجال والسلاح ،ولم تتمكن الاست فقط من السفن، من انزال شحنتها فوق سواحل الاندلس ، وكان نيها المدافع والبارود والمتطوعون الجزائريون .

لم يأبه كلج على لهذه الكارثة التي ارادها الله لاسطـول الجزائر ،

فصمم على ارسال مدد جديد، لمسلمى الانداس، ونمكن من انزال اربعة آلاف من مجاهدى الجزائر، خلال شهر أكتوبر من تلك السنة من رماة البنادق النارية المركزة AROUEBUSES وذخيرة كثيرة ، وبعض مآت من قدماء المجاهدين العثمانيين ، لكى يعملوا اطارات في ادارة المعارك .

وفى السنة الموالية، سنة ١٥٧٠ ارسل الجزائريون مددا جديدا، من الرجال والسلاح اعانة للثورة الانداسية وكان كلج على باشا يريد الذهاب بنفسه ليتولى قيادة الجهاد هنالك ٠ لكن ما شاع وذاع عن تجمع اساطيل المسيحية، واستعدادها لاجراء معركة حاسمة مسع السلمين ٠ وامر السلطان له بالاستعداد للمشاركة فى هذه الملحمة العظمى ، جعله مضطرا للبقاء فى الجزائر، منتظرا للحوادث ٠

#### اخفاق الثورة بالاندلس:

كانت الجزائر، هي الدولة الاسلامية الوحيدة التي مدت يدها بالاعانة الفعالة لثائري الاندلس، من رجال وأسلحة وعتاد، ولولا أن قضى الله ولامرد لقضائه بعرق ٣٢ سفينة جزائرية كانت تحمل السلاح والرجال، ولولا انكشاف أمر الثورة، واطلاع الاسبان على مخططها، لربما كانت الحالة تتطور لفائدة بقاء الاسلام هنالك .

لكن المسيحية قد تجمعت يومئذ في اسبانيا، لقتال ومحق هذه الطائفة التي كانت آخر من يعبد الله في بلاد الاندلس، وكانت النهاية الاليمة ، هي هذه الرواية المحزنة، التي يلخصها الامير شكيب ارسلان، عن كتاب استانلي « الاسلام في الاندلس » :

« وبويع لرجل موصوف بالنجــدة والحماسة ، اسمه عبد الله بن أبوه ·

« فأرسات دولة أسبانيا لتدويخ الثوار الدون يوحنا الاستيرى، الحالل وهو شاب في الثانية والعشرين من العمر (هو ابن غير شرعى الامبراطور شرلكان ولد سفاها من اهدى خليلاته ، وقد تولى فيما بعد قيادة الاسطول النصرانى، كما سترى ) فباشر القتال في اثناء سنة قيادة الاسطول النصرانى، كما سترى ) فباشر القتال في اثناء سنة مذبح النساء والاطفال أمام عينيه، واحرق المساكن ودمر البلاد موكانت علامته : « لاهوادة ! » وانتهى الامر باذعان « الموريسك » لكنه اذعان لم يطل ، واستأنف مولاى عبد الله ابن أبوه الكرة، فاحتال الاسبان حتى قتلوه غيلة موبقى رأسه منصوبا فوق أحد أبواب غرناطة ثلاثين سنة ، « افحش الاسبانيول في قمع الثورة بما اقدموا عليه من الذبح ، والحريق، والخنق بالدخان، حتى اهلكوا من بقية العرب هنالك خلقا والحريق، والخنق بالدخان، حتى اهلكوا من بقية العرب هنالك خلقا

« ۱۰۰۰ و لما كان اليوم المشهود المذكور في التاريخ، وهو عيد جميع القديسيين سنة ۱۵۷۰، بلغ عدد من ذهب منهم عشرين الفا، والذيب الخذوا منهم في معمعة الفتتة صاروا التي الاستعباد، والباقون اخرجوا من البلاد مخفورين، فمات كثير منهم على الطريق تعبا ، ۱۳۱۰ ولم ينته اخراجهم تماما الا سنة ۱۳۱۰، اذ وقع الجلاء الاخير ، ۱۳۱۰ ويقال ان عدد من خرج منهم، منذ اليوم الذي سقطت فيه مماكة غرناطة، التي السنة العاشرة بعد الالف والستمائة بلغ الثلاثة ملايين ، وان الذين خرجوا لآخر مرة ، نحو نصف مليون (كما ترى في فصل آت) ويختم المؤرخ الانكليزي كلامه عن هذه المأساة، بهذه العبارة :

« وما درى الاسبانيون المساكين ، بأنهم كانسوا لا يعرفسون ما ذا يصنعون ، ولا انهم كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم ، بل كانوا فرحسين بابعاد المسلمين مع أن اسبانيا كانت بهم مركز المدنية، ومبعث اشعة العلم قرونا، وقلما استفادت بقعة اروبية من حضارة الاسلام، بمقدار ما استفادته هذه البلاد، فلما غادرها الاسلام، انكسفت شمسها ، وان فضل مسلمى الاندلس ليظهر في همجية هؤلاء القوم ( الاسبان ) وتأخرهم في الحضارة وسقوط هذه الامة في سلم الاجتماع ، بعد أن خلت ديارها من الاسلام » اه .

وهكذا انهارت آخر الامال فى انقاذ البقية الباقية من الاسلام فى بلاد الاندلس وكانت الخيبة مريرة، وكان رد الفعل مؤلما فى اطراف بلاد الدولة الجزائرية التى كانت ، منذ عهد البربر وسنى عروج وخير الدين، الى آخر عهد قلج على (١٥١٦ – ١٥٧٠) تجعل انقاذ بقايا الاندلس هدفا من أعظم اهدافها .

#### الحلف البابوي:

كان البابا بيوس الخامس ( ١٥٦٦ – ١٥٧٢) قد أدرك الخطر الاسلامي العظيم الذي يتهدد البلاد الاروبية ، من جراء تدفق الموجة التركية العثمانية برا وبحراء فأخذ يسعى ممن جديد، لجمع شمل البلاد الاروبية المختلفة، وتوحيد قواها برا وبحرا، تحت راية البابوية، من أجل الوقوف في وجه الاسلام .

وهكذا تمكن من جمع اسطولى اسبانيا وجمهورية البندقية وبقيـــة الدويلات الطليانية والمانيا، مع اسطول البابوية واستعدت القـــوى

المجتمعة الموحدة للهجوم • ولقد تم عقد هذا الحلف المقدس الكاثوليكي ، في كاتدرائية سان بيار ( القديس بطرس ) يوم ٢٥ ماي ١٥٧٠ •

#### انقاذ مدينة تونسس

رأى كلج على، المبادرة قبل كل شيء باستخلاص تونس من بين يدى الاسبان مجمع الجيش الجزائرى، وبادر بمهاجمة مدينة تونس، فالتقى بجموع الملك أحمد الحفصى بباجة، ودحرها، ثم تقدم الى العاصمة التونسية ويقول ابن أبى الضياف :

« وفتح أهل الحاضرة أبوابها لعلى باشا، فدخلها بمن معه ، وقصد القصبة وذلك سنة ٧٧٧ه ( ١٥٦٩م ) ونادى فى الناس بالامان ، فاجتمع اليه وجوه البلد وأخذ عليهم البيعة للسلطان سليم العثمانى ، وأعلنت الخطباء بالدعاء له على المنابر وضربت السكة باسمه ولما استقرت قدمه جاءه فرسان الزمامرة ( من جيش السلطان الحفصى ) وقالوا له: نحن خدام سلطاننا، دافعنا عنه بقدر استطاعنا، ولامرد لحكم الله، فان شئتم ابقيتمونا فى بلادنا، وان شئتم ننصرف، وأرض الله واسعة، فقال لهم على باشا: لقد فعلتم ما وجب عليكم من النصح والمدافعة عن سلطانكم فأنتم الان من جماعتنا »

ثم ترك على باشا جماعة من جيشه لحماية مدينة تونس، ومحاصرة قلعة حلق الوادى التى كانت لاتزال بيد الاسبان ،ورجع توا الى الجزائر، لان واجبا آخر عظيما كان يدعوه بكل الحاح استجابة لامر الخليفة السلطان سليم .

- وهو المشاركة باسطول الجزائر، وعدده يومئذ ٧٠ سفينة ، في المعركة البحرية الهائلة المنتظرة ،

# معركة ليبانت الحاسمة في البحر

استعدت النصرانية قاطبة، تحت راية البابوية، للقيام بمعركتها الحاسمة وكانت قيادة الاسطول المسيحى، قد اسندت الى الامسيرال يوحنا الاستيرى ( جلاد مسلمى الاندلس، وابن شرلكان سفاحا ) فسار الى البحر الادرياتيك ،وهو يشمل ٢٠٠٠ سفينة حربية، تحمل على متنها ثمانين الف رجل ،ولم يكن مع الاميرال العثماني الا ٢٥٠٠ سفينة، والتقت العمارتان الاسلامية والنصرانية، يوم ٧ أكتوبر ١٧١١ ( ١٧ جمادي الاول ١٧٩ هـ) أمام مدينة ليبانت ببلاد اليونان، واحتدمت نيران المركة ، وكان الاسطول الجزائري الذي يقوده كلح على بنفسه ، المركة ، وكان الاسطول الجزائري الذي يقوده كلح على بنفسه ، النصر تهب على شراعات المسلمين ،واندفع الجزائريون في حمية وايمان يصادمون ما يليهم من سفن النصرانية، فاستولوا على عدة سفن منها ، من بينها السفينة التي تحمل علم البابا ،

نكن المعركة انقلبت ضد المسلمين عواحيط بهم فكانت خسائرهـم فادحة: غرق من الاسطول الاسلامي ٩٤ سفينة من بينها ٣٠ سفينة جرائرية، وأخذ المسيحيون ١٣٠ سفينة، عليها نحو الثلاثمائة مدفع و ٣٠ الف اسير وقعوا في قبضة المسيحيين واستشهد خلال المعركة، على باثما فائد الاسطول العثماني ٠

أ ما صاحبنا قلح على، فقد استطاع انقاذ الاربعين سفينة التى بقيت من اسطوله ، واستطاع كذلك المحافظة على بعض السفن التى غنمها الجزائربون ومن بينها السفينة التى تحمل علم البابا، ورجع بها

لاسنانبول؛ التي استقبلته استقبال الرجل العظيم، رغم الشعور بمرارة الخبية، ونكبة الهزيمة المؤقتة .

بادر السلطان باسناد خطة « قبودان باشا » أى القائد العام للاسطول الاسلامى ، الى قلح على ، مع بقائه على خطته كباى لرباى بمدينة الجزائر فعين ممثلا له ، على رأس الدولة الجزائرية ، السيد أحمد العربى ، الذى يدعود الاتراك « عرب أحمد »

أقبل كلج على ، ، بهمة ونشاط عديمى المثال ، على تجديد الاسطول الاسلامى، وتعويض ما فقد منه ، فما جاءت صائفة سنة ١٥٧٢ حتى كان قد هيأ ٢٥٠ سفينة جديدة ، وارتاعت دولة البندقية من هذا الاستعداد، فطبت الصلح من الدولة العثمانية، وتنازلت لها عسن جسزيرة قبسرص موضوع الصراع الكبير بين الاتراك واليونان اليوم ) ودفعت لها غرامة حربية قدرها ثلاثمائة ألف دوكا

#### انقاذ تونس نهائيا

أراد الامير يوحنا الاستيرى النمساوى ، أن يعتنم فرصة الروع الذى احدثته معركة ليبانت السالفة الذكر، في صفوف المسلمين، لكي ينفذ خطوة الصليبية الاسبانية الشاملة، التي كانت هدف أبيه شرلكان مسن قبله، كما كانت ـ وكما بقيت ـ هدف ملوك اسبانيا .

فرأى أن يبتدى بغزو مدينة تـونس، واسترجاعها مـن أيـدى العثمانيين ، ريثما يتمكن من اعادة الكرة على مدينة الجزائر .

خرج خلال شهر أكتوبر من سنة ١٥٧٣ ، من جزيرة صقلية ، على رأس اسطول مؤلف من ١٣٨ سفينة ، تحمل ٢٥ ألفا من المقاتلين ، ونزل

بقلعة حلق الوادى التى كانت تحتلها اسبانيا ، وجاء بالملك الحفصى ابى العباس أحمد ، الذى التجأ الى الاسبان ، فقرر مهاجمة تونس وأخذها حالا ، على شريطة أن يكون الحكم مناصفة بين الاسبان ، وبين السلطان أحمد الحفصى •

لكن هذا الملك اللاجيء ، كانت فيه بقايا ايمان وشرف ، فلم يقبل الحكم مناصفة ، فتنازل عن العرش لاخيه محمد بن الحسن ، ودخل الاسبان مدينة تونس ، التي لم يكن بها يومئذ ما يكفي للدفاع عنها ، وخرج أهلها فارين بأنفسهم وبشرفهم ولاذوا بالبوادي كما يقول ابن أبي الضياف : ونالهم من الجوع والعطش وكشف الستر وتشتيت الشمل ، ما هو مبسوط في كتب التاريخ ، مما تقشعر منه الجلود »

وينتول أيضا :

« وانتهى محمد بن الحسن الى القصبة ، وشاطره قائد جيش الصبنيول فى الحكم ، وعاث عسكره فى البلاد ، وربطوا خيولهم بجامع الزيتونة ، واستباحوا مابه وبالمدارس العلمية من الكتب ، وألقوا بها فى الطرقات يدوسها العسكر بخيولهم وهذا هو السبب فى قلة تآليف الفحول من هذا القطر ، فانها ضاعت شذر مذر ، فى هذه الواقعة ، »

وان تونس لفى هذا الكرب العظيم ، اذ تراءت لها طلائع الاسطول العثمانى ، يقوده القبودان باشا ، كلج على باى لرباى الجزائر ، فينزل على وقربة من اطلال قرطاجنة جيشا عثمانيا قويا ، تحت قيادة المجاهد البطل سنان باشا ، ويستقدم لاعاد ته فورا جيش الجزائر يقوده عرب أحمد ، وجيش طرابلس يقوده مصطفى باشا ، وجيش القيروان يقوده حيدر باشا ،

يقول ابن أبى الضياف أيضا:

« وحاصر قلج على باش حلق الوادى ، ووالى عليه القتال ، الى أن أخذه عنوة ، وحكم السيف فى أهله ( الاسبان ) وغنم جميع مابه من أخذه عنوة ، وحكم السيف فى أهله ( الاسبان ) وغنم جميع مابه من العدة والذخائر والآلات ، وذلك لمنت خلون من جمادى الأولى سنة احدى وثمانين وتسعمائة ( ١٥٧٣ م ) ثم جرد الوزير عسكرا لحصار تونس ، ففر من بها من الصبنيول ، ومعهم محمد بن الحسن الحفصى الى البستيون، وتملك العسكر العثماني على الحاضرة وقصبتها ، شم اجتمعوا ، عصابة واحدة ، بقلب واحد ، على حسار البستيون ( قلعه بناها الاسبان الى جانب تونس ) وضيقوا على أهله من كل جهة ، وباشر الوزير سنان باشا الحرب بنفسه كواحد من الجند ، حتى انه أمر بعمل ترس يشرف منه على قتال من فى البستيون ، فكان ينتل التراب والحجر على ظهره مثل العسكر ، فعرضه أحد من أمراء الجند فقال له : ما هذا أيها الوزير ؟ نحن الى رأيك أحوج منا الى جسمك ! فقال له الوزير : لا تحرمني من ثواب » •

« ولم يزل ملحا على حصار البستيون الى أن ملكه عنوة يوم الخميس لخمس بقين من جمادى الاولى ، سنة احدى وثمانيين وتسعمائية ( ١٥٧٣ م ) واستأصل أهله بالقتل والاسر ، ومات من الفريقين ما ينيف على العشرين ألفا .

أما محمد بن الحسن الحفصى ، فقد ارسل به سنان باشا ، بعد أن استأصل شافة الاقطاعيين ، الى استانبول ، حيث قضى نحبه ، وانقرضت بهذه الموقعة دولة بنى حفص ، بعد أن حكمت البلاد التونسية ( والكثير من بلاد الجزائر الشرقية ) ما يزيد عن الثلاثمائة والسبعين

سنة ، كانت فى أولها وفى وسطها ، بهجة الدنيا ، ومنار علم وحضارة وسمو ، اضاء اشيعاعه الآناق .

وهكذا اسدل الستار نهائيا ، على المطامع الاسبانية في مشرق المغرب العربي ولم بيق لهم بالمغرب الاوسط الا مدينة وهران ومرساها الكبير ، أما بالمغرب الاقصى ، نقد كانت الامور تتمخض عن حادث عظيم ، الاوهو معركة المورة الكبير ، وانهيار المطامع البرتغالية الى الابد .

#### مصركة الملوك الثلاثة الحاسمة:

أرادت اسبانيا أن تتقرب بعد هذه الحوادث الى الخليفة السلطان مراد الثالث ، وأن تعقد معه صلحا ، لكن باى لرباى الجزائر ، القبودان باشا كلج على ، وقف دون ذلك موقفا صارما عنيفا ، وجعل السلطان يعتنق فكرته : لا صلح مع اسبانيا ،ما دامت تحتل وهران ، والمرسى الكبير ، فأخفق المسعى ، ولم تنل اسبانيا من السلطان العثمانى ، الصلح الذى كانت تريده ،

وكان الملك السعدى الشريف الغالب ، قد توفى بمراكش سنة ١٥٧٤ ( ٩٨٢ هـ ) تاركا ملك السعديين لابنه محمد المتوكل .

وقد كان هذا الشريف العالب المتوفى ، قد سلم حجر باديس (أو قلعة فاليس) للاسبان ، كما يروى الناصرى فى كتاب الاستقصاء عن كتاب «النزهة »:

« ذكر بعضهم أن السلطان العالب بالله ، لما رأى عمارة نترك الجزائر واسساطيلهم ، لا ينقطع تسرددها عسن حجر باديس ومرسى طنجة ، يعنى البوغاز ، وتخوف منهم ، اتفق مع الطاغية ( الاسبانى ) على أن يعطيه حجر باديس ، ويخليها لهم من المسلمين ، فتنقطع بذلك مادة الترك عن المغرب ، ولا يجدوا سبيلا اليه ، فنرل النصارى على حجر باديس ، وأخرجوا المسلمين منها ، ونبشوا قبور الاموات وحرقوها ، وأهانوا المسلمين كل اهانة ، ولما بلغ خبر نزولهم عليها لولده محمد ، وكان خليفته على فاس ، خرج بجيوشه لاغاثة المسلمين ، فلما كان بوادى اللبن ، بلغه استيلاؤهم عليها ، فرجع وتركها لهم ، » اه - ،

لكن الشيخ عبد الملك ابن الشيخ السعدى ، أخا الغالب ، لم يعترف بالملك لابن أخيه محمد ، وطالب بالعرش نفسه ، وغادر البلاد الى استانبول يستنجد السلطان العشمانى ، مراد الثالث ، ويعترف له بالخلافة ، ويلتزم بالدعاء له فوق المنابر ، اذا ما هو استقر على عرش السعديين ، ولم يكتف الشريف عبد الملك بهذا الوعد ، بل انضم الى الجيش العثمانى الذى ذهب مجاهدا لانقاذ تونس وشارك فى عمليات الجهاد ، على رأس جماعة من أنصاره ،

فالسلطان مراد الثالث ، طلب الى والى الجزائر يومئذ ، القائد رمضان ، الذى خلف كلج على ، أن يجهز جيش الدولة الجزائرية ، وأن يقتحم به تخوم الدولة المغربية ، لكى يفتح طريق العرش أمام الشريف عبد الملك ، وكان هذا قد دخل المغرب قبل ذلك خلسة ، وأخذ فى استشارة الصاره ، واستفزاز القبائل ، من أجل القيام بدعوته ،

اتم القائد رمضان تجهيزاته ، وسار سنة ١٥٧٥ ( ٩٨٣ ه ) قاصدا مدينة فاس ، وضم جيشه البالغ عدده خمسة آلاف رجل ، الى قـوى الشريف عبد الملك ، ثم صادموا معا ، جيش السلطان محمد السعدى ، ف مكان يقال له الركن بيلاد بنى وارئين ، فاندحر أمامهم ولحقت به هزيمة منكرة ، لأن جماعة الاندلسيين الذين كانوا معه ، قد انقلبوا عليه عندما راوا جماعة الاندلسيين والاتراك مع خصمه ، فانضموا اليهم ، ودخل الشريف عبد اللك مدينة فاس تلك السنة، وبويع بها سلطانا على المغرب ، ثم دفع للقائد رمضان ، مصاريف الحملة التي كان اقترضها من رجال الحكومة في الجزائر ، وكان ذلك ، ه ألف أوقية من الذهب ، وأكرمهم بتحف وهدايا ثمينة ، ومدافع كثيرة ، ثم ارجعهم الى الجزائر ، وخرج لوداعهم بنفسه ،

أما السلطان محمد المتوكل ، فقد انهزم الى مراكش ، واستقر بها ، وما لبث بها الا قليلا حتى تتبعه خصمه ، وهزمه من جديد ، واستولى على مراكش ، وخلاله الجو في المغرب ، فنفذ السلطان العثماني وعوده ، واعترف بخلافته ، ودعا له فوق منابر المغرب .

ف هذه السنة ، بلغ امتداد الخلافة العثمانية أقصى مداه ، اذ شمل كامل أطراف بلاد العرب ، من دجلة شرقا وعدن واليمن جنوبا ، الى المحيط الاطلسى ، زيادة عن بلاد الترك ، والبلاد الاروبية المفتوحة .

## استنجاد السلطان محمد السعدى بالبرتفال:

أما السلطان محمد المتوكل ، المخلوع المنهزم ، فبعد أن استقرر بالسوس مدة ، سار الى اسبانيا بحرا ، يطلب الى ملكها والى رجالها النجدة والمدد ، لكى يستعيد عرشه ، ولكى يخرج المغرب من دائرة النفوذ العثماني .

لكن اسبانيا لم تكن يومئذ في حالة تسمح لها بمثل هذه المعامرة ،

وخاصة أن المغرب الاقصى كان لا يزال حسب المعاهدات السالفة ، منطقة نفوذ ، أو مجالا استعماريا للبرتغال ، فلوى السلطان عنانه نحو لشبونة ، عاصمة البرتغال ، حيث اجمتع بالملك سبستيان ، وعقد معه عهدا : انه يتنازل للبرتغاليين عن سواحل المغرب الغربية ، وان يحكم بقية البلاد الداخلية معترفا بسلطانهم وذلك مقابل امدادهم له بقوة عسكرية ، تبعد عمه عن العرش ، وترجعه اليه ، وتم الاتفاق على هذا ، وظن البرتغاليون انهم بذلك قد تمكنوا من المغرب الحر الابى وانه لن يفلت من قبضتهم ،

ركب سيستيان البحر فى حملة ضخمة لم ير الراؤون قبلها ولم يروا بعدها ، فى ضخامة العدد ، ووفرة العدة ، وتنوع السلاح ، اذ كلان الجيش البرتغالي يشمل نحو مائة ألف رجل حسب الروايات المغربية ، والاصح أن الجيش الغازى كان مؤلفا حسب رواية المؤرخ مانويل كما يلى :

٢٠٠٠٠ من الاسبان

١٢٠٠٠ من البرتغال

٣٠٠٠ من الطليان

٣٠٠٠ من الالمان

٤٠٠٠ من جيش البابا

• ٢٠٠٠ المجموع من غير رجال البحر •

بينما كانت جموع محمد المتوكل التي تتاصره الى جانبهم لا تزيد عن ثلاثمائة رجل ، وكان القطر المغربي قد استفاق بعد ذهول لنفسه ، واستعاد بعد الفتن المتوالية ، نفسه ، والتف الشعب ، كما لم يلتف من

قبل فى ذلك الزمن ، حول السلطان عبد الملك ، واستصرخ العلماء الشعب من كل جهة فاستجاب لداعى الجهاد ، وتقدمت جموع المسلمين الى نواحى مدينة أصيلا على البحر المحيط ، حيث نزل البرتغاليون خالل شهر جوان ١٥٧٨ ، وتمكنوا من الارض وتحصنوا واستعدوا للقتال ، على مقربة من القصر الكبير .

وجاعت جماعة من المجاهدين من كل صوب ، وعلى رأسها السلطان عبد الملك وكانت تبلغ أربعين ألف رجل ، والتقى الجمعان فى معركسة حاسمة ، فظيعة ، كان كل غريق من الفريقين يدرك هدفها ، ويدرك مآلها : فالمغاربة ، اما الى عزة وحرية أو الى مذلة وهوان : والبرتغال ، اما الى توسع واستعمار وملك ذريع ، أو الى انهيار وفقد كل أمل فى امتلك المغرب ،

وقعت المعركة التى يقودها ثلاثة ملوك ، يوم الرابع من شهر أوت ١٥٧٨ ، على وادى المخازن ، (الاثنين ٣٠ جمادى الاولى ٩٨٦ه) وهبت رياح النصر على المجاهدين ، فما انتهى اليوم حتى كانت جموع البرتغاليين قد علكت عن آخرها تقريبا، ولم ياسر المسلمون منها الاالقليل أما الملوك الثلاثة الذين قادوا المعركة ، فقد لقوا فيها حنفهم جميعا فى يوم واحد :

السلطان عبد الملك ، مات فى أول المعركة ، وكان مريضا ولم يطلع على وفاته أحد ، الا حاجبه الملوك رضوان العلج ، فكتم الخبر عن كل أحد ، وقاد المعركة فعلا باسم سيده المتوفى ، الى أن تم النصر ، وعندئذ أعلن الحقيقة للناس .

والملك سبستيان ، لقى حتفه غرقا ، وهو منهزم ، في وادى المخازن .

والسلطان المخلوع المطالب بالعرش ، الذي تولى كبر هذه الواقعة ، محمد المتوكل ، فانه حاول الفرار بعد الهزيمة ، فخاض نهر المخازن ، ومات به غريقا أيضا ،

وبايع الناس يومئذ ، فى اجماع رائع ، شقيق عبد الملك ، الامسير المذى لقب فيما بعد بالمنصور ، وكان أكبر معين لشقيقه الشهيد ، فبادر بمراسلة ملوك وعظماء المسلمين وأعلامهم بالنصر العظيم ، فبادر بمراسلة ملوك وعظماء المسلمين وأعلامهم بالنصر العظيم ، كالسلطان مراد العثمانى ، وتلقى منهم التهانى ، يقول الناصرى : «وكان أول من وفد عليه ، رسول صاحب الجزائر » ، وأرسل له السلطان مراد هدية فاستقلها ولم يعبأ بها ، وقطع الخطبة للخليفة العثمانى ، ثم توالت الرسل بين السلطانين فتصالحا ، وتصافيا ، واستقر الامر للخلافة السعدية ، على أرض المغرب الاقصى ،

وهكذا أنقذ الله المغرب الاقصى ، بل المغرب العربى كافة ، على يد هؤلاء المجاهدين الابرار ، من كارثة كادت تحل به ، وتعير مجرى التاريخ فيه ، وانهارت أحلام ومطامع البرتغال الى الابد فى تملك شىء من أقطارنا ، بل البرتغال نفسها ، أصبحت جزءا من بلاد اسبانيا ، بعد سنتين من ذلك التاريخ ،

قال المؤرخ البرتغالى لويز مارية ، فى كتابه الموضوع عن أخبار الجديدة: تعليقا على هذه المعركة (حسب رواية الاستقصاء) ما نصه: «أن هذا العصر هو العصر النحس؛ البالغ فى النحوسة، الذى انتهت فيه مدة الصولة والظفر والنجاح ، وانقضت فيه أيام العناية من البرتغال ، وانطفا مصباحهم بين الاجناس ، وزال رونقهم ، وذهبت النخوة والقوة منهم ، وخلفها الفشل وانقطع الرجاء ، واضمحل ابان

الغنى وألربح؛ وذلك هو العصر الذي هلك فيه سبستيان في القصر الكبير من بلاد المغرب » اهم .

## استمرار الجـزائر على الجهاد في البحر:

لم يفتأ الجزائريون ، خلال هذه الحوادث ، وبعدها ، يوالون الغزو في البحر ويحطمون ما وجدوه أمامهم في طريقهم ، من سفن الاسبان ، تجارية كانت أو حربية ، وما زادتهم نكبة الاندلس الاخيرة ، وخيبة الثورة فيها خيبة مريرة ، الاضراوة واستبسالا في قتال الاعداء الذين كانوا متسكين بمدينتي وحران والمرسى الكبير ، مضيقين الخناق على ما حولهما ،

ففى شهر أفريل من سنة ١٥٧٨ ، هاجم الاسطول الجزائرى بقوة وجرأة ، سواحل اسبانيا الشرقية والجنوبية ، فحطم منشآتها ، وغنم ما بها ، وأسروسبى من أهلها جمعا كبيرا ، انتقاما من الموبقات التى ارتكبها الاسبان في المسلمين .

وفى نفس تلك السنة ، وكان حسن باشا فنزيانو ، مملوك طور غرد باشا ، يتولى السلطة فى الجزائر ، هاجم الاسطول الجزائرى مرة أخرى جزائر الباليار ، فحطم ما فيها ، وغنم ما بها ،

وخلال سنة ١٥٨٦ ، جهز حسن فنزيانو أسطوله من جديد لحاربة اسبانيا ، فوق ترابها ، وما تحتله من بلاد أروبا ، ونزلوا حوالى مدينة برشلونة الكبرى في اسبانيا ، فحطموا منشآتها ، وغنموا ما فيها ، ولم يكتفوا بذلك بل اجتازوا مضيق جبل طارق ، وهاجموا جزائر الخالدات \_ الكتارى \_ التى تحتلها اسبانيا ، فحطموا المراكز الاسبانية وغنموا

ما فيها • ورجع القبطان مراد رايس ، أحد أمراء البحر الجـزائريين المشهـورين ، بغنائم عظيمة من هذه المغامرة ( وهو صاحب البئر التي لا تزال موجودة الآن ، حفرها صدقة للسابلة ، على مقربة من الجـزائر ، حيث قرية : بئر مراد رايس ، وتدعى منذ الاحتلال الفرنسي للبـلاد سنة ١٨٣٠ « بير ماندرايس »

## انقاد بقايا البؤساء من مسلمى الاندلس:

ولم يكن الاسطول الجزائرى يذهب لاسبانيا ، لجرد التنكيل بالاسبان ، وتحطيم منشآتهم ، وأخذ العنائم والاسلاب والاسرى منهم، بل كان الى جانب ذلك ، يوالى أعماله المشكورة المأجورة ، فينقذ مسن الجحيم الاسبانى ، ما استطاع انقاذه من منكوبى الاندلس ، فكان جملة من جاء بهم الاسطول الجزائرى فى تلك الآونة ، يجاوز العشرة آلاف من الانفس ، منحهم الجزائريون الارض ، وفتحوا أمامهم بعد يأس ، أبواب الامل والحياة ،

ولم يكن طريق الجزائريين ، اثناء هذه الغزوات البحرية الكبرى ، مفروشا بالورود ، بل كانوا يقتحمون اخطارا عظيمة ، ويتحملون ضربات قاسية عنيفة ، مثال ذلك موقعة سنة ١٥٨٥ حيث التقى الاسطلول الجزائرى بعمارة قوية من أسطول جنوة فأسفرت المعركة عن أسر ١٨ سفينة جزائرية .

# هوت البطل كلج على باشا:

كل هذه الاعمال ، كانت تقع تحت اشراف ، وبأمر القبودان باشسا

کلیج علی ، بای لربای الجزائر ، الذی کان خلفاؤه : قاید رمضان ، وحسن فنزیانو ، وغیرهم ، یتصرفون بأسمه .

وكان كلج على ، واقفا على استكمال قوة الاسطول العثمانى ، وارجاع صولته وروعته اليه ، بعد كارثة ليبانت الشهيرة السابقة الذكر ، فتمكن من ذلك على الوجه الاكمل ، وما رجعت روحه لربها راضية مرضية سنة ١٥٨٧، عن سن ثمانين سنة ، حتى كانت العمارة البحرية الاسلامية، أقوى وأعظم أساطيل العالم .

# كلج على وقنال السويس:

مما يشهد بمهارة وعبقرية هذا الرجل الغريب ، انه ماكاد يرى التجارة الاروبية الكبرى ، تجتاز ببضاعتها الوافرة الغنى ، طرق الجنوب الافريقى ، عادلة عن اجتياز البحر الاحمر ، وخليج السويس ، حتى أقنع السلطان بوجوب فتح قنال بحرى ، يصل بين ميناء السويس والبحر المتوسط ، حتى يختصر طريق القوافل البحرية فتسترجع مصر وبلاد العرب أهميتها التجارية ، ولا تفقد موانى البحر المتوسط مكانتها الاقتصادية .

واقتنع السلطان بذلك ، وابتدأ هفر القنال فعلا ، لكن الاعمال تعطلت، والغيت ، بعد موت القبودان باشا .

وبموت البطل الكبير ، كلج على انتهى فى البلاد الجزائرية نظام « الباى لرباى » الذى جعل من حكام الجزائر ملوكا حقيقيين واسعى السلطة والنفوذ ، واستعيض عنه بنظام « الباشوات الثلاثين » ، أى الذين يحكمون البلاد لدة ثلاثة أعوام (نظريا)

## نهاية القرن السادس عشسر وآثاره

أسفرت هذه الاعمال الكبرى التي رسمنالها صورا واضحة ، خلال القرن السادس عشر ، عن وضعيات محدودة ، مدققة :

١ \_ اخفاق الصليبية الاسبانية ، فى دور مدها العظيم ، اخفاقا شنيعا قاسيا ، فى تونس وفى الجزائر ، وفى تلمسان ، وخسرت اسبانيا ، تحت ضربات المجاهدين الجزائريين ، كل ما تمكنت من قبل من احتلاله ، فلم يبق لها نهاية القرن السادس عشر ، فوق اديم الارض الجزائرية الا مدينة وهزان ، ومرساها الكبير ،

٢ ـ توقف « الهلالية » العثمانية ، ان صح التعبير ، فالامتداد التركي العظيم قد توقف في أروبا فعلا ، أو اخر هذا القرن ، وأخذت حركة المقاومة المسيحية الاروبية تثبتد وتتكتل ريثما خلفتها حركة الإسترجاع ورد العثمانيين الى مراكز انطلاقهم ، خلف وادى الدانوب ، ٣ ـ انتظام سير الجزائر ، التي أصبحت دولة بأتم معنى الكلمة ، رغم تبعيتها لسلطان العثمانيين ، كخليفة للمسلمين ، واستمرارها على اعمال الغزو والجهاد ، ضد الاسبانيين ومن أنضوى تحت لوائهم أولا ثم تعميم الحرب ضد كل دولة لم تتعاقد مع الجزائر رأسا ،
 ٤ ـ تونس ، وطرابلس ، ومصر ، ولايات عثمانية ، كبقية بالد العرب والترك .

٥ - استقرار سلطنة الاشراف السعديين ، تحت لواء السلطان أحمد
 المنصور استقرارا متينا ، معنرفا به من الجميع ،

٦ - فقد المسلمين لآخر أمل في استرجاع بلاد الاندلس ، أو شيء

منها ، بعد اخفاق ثورة الموريسكو ، فلم يبق من المسلمين ، لسنوات قليلة الاالنزر اليسير ، رغم المحاولة اليائسة الاخيرة ، سنة ١٦١٠ التي قام الجزائريون فيها أيضا بدور مشكور ، كما سترى .

ν \_ تفكت الأمبراطورية الاسبانية الالمانية الضخمة ، حين اغتنم الحرار بلاد هولاندا وبلجيكا ، فرصة نكبات الاسبان ، فأخذوا يعلنون الثورات المتوالية ضد الحكم الجائر العنيف ، منذ سنة ١٥٧٦ ، الى أن تم لهم التحرر ورفعوا رايات الاستقلال ، وحارب الانكليز اسبانيا فحطموا أسطولها تحطيها سنة ١٥٨٨ في بحر الشمال ،

۸ ــ اخفاق المخطط الاستعمارى الصليبى البرتغالى ، فى المغرب العربى ، الى الابد .

# الفصل الثاني عشر

ما بين الصليبتين

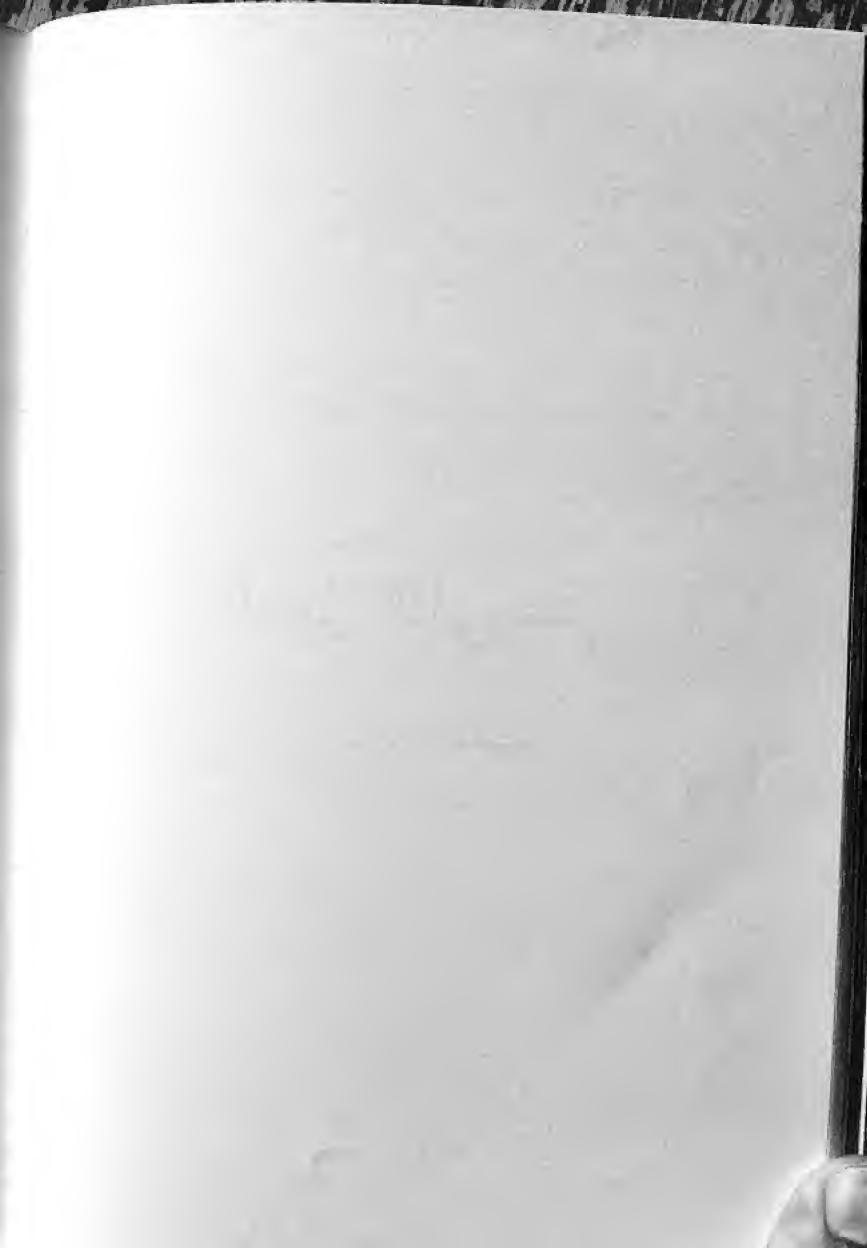

#### فترة ركود

انتهى الدور الاول من الصليبية الاسبانية ، مع انتهاء القرن السادس عشر ، باخفاق تام كما رأينا فى الفصل السالف ، ولم يبق بين يدى الاسبان من الارض الجزائرية ، الا وهران ومرساها الكبير ، وقطعة من الارض محدودة المساحة تحيط بالمدينتين المذكورتين ، سنرى غيما بعد امتدادها وطريقة حكم وسيرة الاسبان فيها ،

وسادت فترة ركود طويلة المدى ، على الميدان الحربى ، اقتضتها ظروف داخلية ، وظروف خارجية ، انما الاسبان لم ينسوا صليبيتهم ، وكانوا عاقدين العزم دوما واستمرارا على استثنافها ، متى سنحت لهم الفرصة كما لم ينس الجزائريون وهران أصلا ، فكانت قبلة انظارهم ، وكانت هدفهم الاساسى ، وتعهدوها بالغزو مرارا خلال هذه الفترة ، لكن تلك العمليات لم تفسر مطلقا عن شىء ايجابى ٠٠٠

ولهذا الركود النسبي أسباب عديدة أهمها في نظرى :

١ - فتور استولى على نفوس الحاكمين والمحكومين ، من جراء خيبة الامل في انقاد الانداس : وذلك اثر أخفاق الثورة المسلحة التي كان الجزائريو نأول وآخر من مد لها يد المساعدة والاعانة .

٢ ــ اطمئنان بهاد الاوساط الجزائرية كلها ، اثر الاخفاق العظيم الذي باعت به الحملات الاسبانية السالفة ، وتطهير كامل البلادالجزائرية والتونسية من بقايا الاحتلال الاسباني ، وانحصار الخطر في بقعة وهران وحدها وهي محاصرة مضيق عليها .

٣ انعماس الجزائريين في حروب بحرية لا أول لها ولا آخر ، معها كامل الدول الاروبية التي لم تتعاقد رأسا مع الجزائر ، ولم تمض معها معاهدة سلام ، ولم تدفع للخزينة الجزائرية الجعل المتفق عليه ، فكان الاشتباك مستمرا مع غرنسا ، وأنكلترا ، وهولاندا ، والدانمارك ، وايطاليا بمختلف جمهورياتها ، زيادة عن اسبانيا العدو الاساسي ،

٤ — اضطرابات فى الحكومة المركزية الجزائرية وخلافات مستمرة بين ضباط الجيش العثمانى ، حول الرئاسة ، وان كان ذلك لا يؤثر على حياة الشعب أدنى تأثير ، لا من قريب ولا من بعيد ، لان قضية كرسى الرئاسة كانت قضية عثمانية بحتة ، هى دولة بين كبار الضباط ورجال الديوان العسكرى ، لا غير ، فكانت السياسة الجزائرية يومئذ تدور حول النقط التالية :

أ - كرسى الرئاسة ومناصب الادارة العليا .

ب ـ تمهيد الراحة في الداخل ، واخماد الثورات والاضطرابات • ج ـ توسيع مدى الاستقلال الجزائرى ، ومنع التدخل العثماني المياشر •

د ـ توسيع نطاق الجهاد في البحر ، وارغام كل الدول الاروبية على التعاقد رأسا مع الجزائر ،

ه \_ الاستعداد المستمر للدماع ضد العارات البرية والبحرية التي

تقوم بها بعض الدول الأروبية كرد فعل على الحرب البحرية التي تقوم بها الجزائر •

أما اسبانيا ، فلم تغتنم هذه الفرص ، لشن غارات جديدة على الدولة الجزائرية ، لان الدولة الاسبانية كانت تتحط شيئا فشيئا في مهاوى السقوط ، وتعانى أزمات عديدة منها الداخلي ، كانفصال البرتغال ، وتفكك الامبراطورية ، ومنها المالي التي قاست منها الامرين ،

كل هذا ، جعل نوعا من المهادنة يسود الميدان الجزائرى الاسبانى، وان كانت العمليات البحرية مستمرة ، والعمليات البرية تأخذ دورا حادا الفينة بعد الفينة ، كما سنذكره فيما بعد .

ولقد غيرت الجزائر العثمانية نظامها ، خلال هذه الفترة ثلاث مرات ، بعد نظام الباى لرباى ، الذى انتهى بموت البطل كلج على ، سنت نظام « الباشوات الثلاثين » الذين يعينهم الخليفة العثماني لمدة ثلاثة أعوام فقط ، ودام ذلك النظام من سنة ١٥٨٧ الى سنة ١٦٥٩ ٠

ثم جربت نظام ( آغة الهالالين ) وهو نظام يقتضى نوعا من الحكم الجماعى ( العسكرى ) بأتم معنى الكلمة ، فالديوان هو الذي يحكم البلاد ، ويسند الرئاسة التنفيذية لكبير الضباط الذي يدعى الآغا ، وذلك لدة شهرين فقط ، ثم يتولاها غيره ، ولم يدم هذا النظام طوياد ، ( ١٩٥٩ – ١٩٧١ ) وذلك تحت نظر ورعاية « الباشا » الذي ترسل به استانبول ممثلا لسلطة الخليفة العثمانى : وليس له مطلقا التدخل في أمور البلاد ،

وأخيرا التخذت الدولة الجزائرية نظامها النهائي ، وهو وليد التجارب الماضية كلها ، أعنى به نظام الديوان والداى .

فالديوان ( العسكرى ) هو السلطة العليا : يعلن الحرب ويعقد السلام ، ويعين كبار وصغار رجال الدولة ، ويحدد العلاقات بين دولة الجزائر والدولة العثمانية وبقية الدول ، والديوان ينتخبرئيس الدولة الذي يدعى « الداى » باللغة التركية وله معنيان : الزعيم والخال ، فالداى هو رئيس الهيئة التنفيذية ، والى جانبه مجلس وزراء مختصر ، لا يتعدى خمسة رجال ، وينتخب لمدة العمر ، وهو فى نفس الوقت يكون « الباشا » ممثل السلطان الخليفة ،

وكانت السلطة الفضائية ، مستقلة تمام الاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، يتولى أمرها القضاة ، تحت نظر واشراف « المجلس الشرعي » أما النظام الداخلي ، نظام البايات وشيوخ الوطن ، فلم يتغير •

هذا هو الحكم الذي اشتهرت به الجزائر كدولة مستقلة ، من أكبر وأجرأ دول البحر المتوسط ، مدى ١٦٠٠ عاما ( ١٦٧٠ – ١٨٣٠ )

ولنرجع لدراسة أهم حوادث هذه الفترة ، بين دوري الصليبيـــة الاسبائية الكبيرين :

#### آخر محاولة لانقاذ مسلمي الاندلس:

رغم الخيبة التي منيت بها الثورة الاندلسية الكبرى سنة ١٥٧٠ ، ورغم الفتور الذي هيمن بعد ذلك على نفوس المسلمين ، فان بقايا الاندلسيين الذين نجوا من المذابح ومن الفظائع ، والذين آثروا البقاء في وطنهم ، لم يفقدوا الامل في انقاذ جزء من وطنهم يلجأون اليه ،

ويستقرون فيه ، ويرجعون اليه من شاء الرجوع من أبناء عمومتهم

وكان هؤلاء « الموريسكو » كما يدعوهم الاسبان ، أهل همة ونجدة ونخوة وأهل صناعة ، وفن ومال ، لم ينسوا دولتهم ولم ينسوا دينهم ولم ينسوا دينهم ولم يتخلوا عن آمالهم ، بعد مائة وعشرين سنة من تحطيم الاسبان لدولة غرناطة ، وبعد ما لحقهم من طغيان وظلم وارهاق • وارغام على اعتناق المسيحية ظاهرا ، وهم يكتمون الايمان الشنديد •

متآمروا ، مغتنمين فرصة ضعف اسبانيا ووهنها ، واضطرارها لعقد معاهدة لاهاى سنة ١٦٠٩ مع الثائرين عليها من رجال الفلاندر بشمال أروبا ، وقرروا اعلان الثورة ودخلت فى مؤامرتهم هذه دولة فرنسا ، عدوة اسبانيا التقليدية ، وكان على رأس فرنسا يومئذ الملك هنسرى الرابع الشهير ، كما أدخلوا فى المؤامرة دولة الجزائر ، وكان على رأسها رضوان باشا ،

واحكم نظام هذه المؤامرة ، على الطريقة التالية :

۱ - يتحرك الاسطول الافرنسي ، حاملا جيشا فرنسيا قويا ، الى السانيا وينزل بمدينة « دانية »

٢ - يتحرك الاسطول الجزائرى فى نفس الوقت ، نحو دانية ،
 لكى يحمى عملية نزول الفرنسيين الى البر ، ولكى ينزل هو أيضا رجاله بعد ذلك .

٣ - فى نفس تلك الساعة ، يقوم مائة ألف رجل من بقايا مسلمى الاندلس ، بثورة عارمة داخل البلاد ، وراء وخلال صفوف الجيش الاسبانى فيقع بين نيران الفرنسيين والمسلمين .

لكن بينما كانت الاستعدادات تجرى فى كل جانب على قدم وساق ، افتضح أمر المؤامرة الثلاثية ، وانكشف ، فأخذ الاسبانيون حذرهم ، وأعلن الملك هنرى الثالث ، يوم ٢٢ سبتامبر ١٦٠٩ ، ابعدد كل « موريسكى » من أرض أسبانيا واعطاهم لذلك أجلا لا يتعدى ثلاثة أيام ، كى يكونوا فى الموانى المعينة لهم من أجل ركوب البحر ،

وهكذا خرج من أسبانيا آخر فوج من بقايا مسلميها الذين اعتنقوا المسيحية ظاهرا، واغلبيتهم العظمى كانت من أهل البلاد، الذين اعتنقوا الاسلام منذ أجيال عديدة ، وجاء معظمهم غوق متن السفن الجزائرية ، الى عاصمة الجزائر ، ومنهم من أم توانس وتيطوان ، وطويت بدلك صفحة الاسلام في اسبانيا، الى يومنا هذا ، ويقدر عدد النازحين هده المرة بنحو نصف مليون نسمة ،

وعمر الانداسيون النازحون نواحى متيجة، واقاموا مدينة البليدة وعددا من قرى متيجة والساحل، وادخلوا منذ تلك السنة الى متيجة غراسة النارنج والبرتقال، التي لم تزل في ازدهار منذ ذلك الحين الى يوم الناس هذا •

#### الانكليز يحاربون الجزائر:

فى سنة ١٦٢٠ اراد ملك الانكليز جاك الاول ارغام دولة الجزائر على ترك الحرب البحرية ضد السفن الانكليزية، دون أن يعقد معاهدة مع الجزائر يسود بواسطتها السلام .

وجاء الاسطول الانكليزي الى الجزائر ، تحت قيادة الأميرال مانسل، وكان يحمل ألفا وخمسمائة رجل من المقاتلين ، وطالب الجزائريين بتسليمه

ما لديهم من اسرى الانكليز، فرفضوا الاذعان لذلك الانذار، واخد الاسطول يرمى القنابل على المرسى ، وحاول أخذ سفن من أسطول الجزائر، فلم يقدر على ذلك، وانزل رجاله حوالى المدينة قصد ارهاب الجزائرين، فما استطاعوا أن ينالوا منهم منالا، ورجعوا الى سفنهم، ثم اقلعوا الى بلادهم دون طائل .

وتوالت العمليات العديدة، على هـذا المنوال، بـين الجزائريـين والاروبيين مما لايدخل حصره ولا وصفه فى نطاق بحثنا هذا، المتعلق خاصة بالحروب الاسبانية الجزائرية ٠

## مدى اتساع الحرب البحرية الجزائرية:

تقول التقارير الاروبية المختلفة ،انه فيما بين سنة ١٦١٣ وسنة ١٦٢١ غنم الجزائريون خلال حروبهم البحرية مع أروبا أكثر من تمانمائة سفينة محملة (أى بمعدل مائة سفينة كل سنة) هذا تفصيلها:

٤٤٧ سفينة هـولانديـة

١٩٣ سفينة فرنسيـــة

١٢٠ سفينة اسبانيـــة

٦٠ سفينة انكليزيــــة

٥٦ سفينة المانيــة ٠

ولا تدخل فى هذا الحساب ، السفن الصغيرة التى كان المجاهدون الجزائريون يمعنون فى أخذها، اثناء غاراتهم المتواصلة على السواحل الاسبانية، كما لاتدخل فى هذا الحساب، السفن الطلبانية التى استولى عليها الجزائريون خلال هذه المدة .

وكانت مخازن المدينة والديار التى تخصص لأقامة الاسرى المسيحيين ريثما تقدم اللجان المختلفة من أجل افتدائهم، تضم تلك المدة ما يزيد عن الثلاثين الفا من هؤلاء الاسرى، من مختلف الجنسيات .

وكان الاسطول الجزائرى المحارب، يشمل يومئذ المائة سفينة وكان عدد رجال البحر من الجزائريين، وغالبتهم العظمى من أهل البلاد، يبلغ الثلاثين الف رجل •

#### انكسار الحملة الفرنسية في جيجل:

كانت فرنسا تريد ارغام الجزائر دوما، على اعتبارها دولـة ذات معاملة ممتازة، حسب نظام « الامتيازات القنصلية » الذى منحتـ الدولة العثمانية لفرنسا • وكانت الجزائر ترفض دوما الاعتراف لفرنسا بهذا الحق، وتعاملها معاملة الدولة الاجنبية المعتـادة، تصالحها متـى انعقد الصلح، وتحاربها متى تم أجل الصلح، أو متى نقض وهكـذا كانت الحالة مرتبكة بين الدولتين، وخاصة فيما يتعلق بالمركز التجارى الفرنسى لصيد المرجان، الذى كان يفتح أيام السلام، ثم يحطم ويحتل أيام الحرب، وهكذا دواليك •

ورأى الملك الفرنسى الشهير ، لويز الرابع عشر فى عنفوان مجده وصولته ، ان يضع حدا لهذه الحالة المرتبكة ، وأن يرغم الجزائريين نهائيا على احترام المركز التجارى ، والكف عن أعمال القرصنة ضد فرئسا ، فجهز حملة بحرية قوية ، كى يحتل بها مكانا ممتازا على الساحل الجزائرى ، يحقق لفرنسا كل آمالها ، ويكون نقطة انطلاق لها فيما بعد .

كان ذلك سنسة ١٦٦٤ .

ففي يوم ٢ جويلية من تلك السنة، غادرت مرسى طولون عمارة بحرية

مؤلفة من ٨٣ سفينة يقودها الاميرالان بول ودركين ، أما القوة العسكرية التي كان يحملها الاسطول، وهي مؤلفة من ثمانية آلاف رجل، فكانت تحت قيادة الكونت قاداني، والاشراف الاعلى على العملية كلها، كان للدوق دى بوفور .

وصلت الحملة أمام مدينة جيجل يوم ٢٢ من ذلك الشهر، بعد أن قضت اياما بجزائر الباليار، وانضمت لها سبع سفن من أسطول مالطة ، ويوم ٢٣، اشتبكت في معركة حامية مع رجال المدينة، وتمكنت من احتلال جيجل ذلك اليوم، بعد أن تكبد الجانبان خسائسر، واخسذ الفرنسيون يباشرون التحصين والدفاع .

کان یتولی أمر الجزائر یومند، السید شعبان آغا، وکان الدیوان الجزائری مستعدا لرد کل عدوان و کان الشعب ـ کما هی عادته دوما ـ مستعدا لتلبیة دعوة الجهاد ، کلما دعی الیها ،

فما كاد نبأ سقوط مدينة جيجل بيد الفرنسيين، يصل مدينة الجزائر ، حتى خف شعبان آغا ورجاله، الى ميدان المعركة، مصحوبين بمدنعية قوية ، وقد انضمت اليهم جموع المجاهدين الغفيرة فكان الجيش الاسلامي الجزائري مخيما حول المدينة يوم ه أكتوبر ، وبعد أن أحكم وضع مدنعيته على المرتفعات، وضيق المصار على الفرنسيين، بادر بقصف المراكز الفرنسية بقوة، وعنف يوم ٢٥ أكتوبر، والحق بالفرنسيين المحصورين خسائر عظيمة، ادركوا معها بعد طول المعركة، استحالة التاومة فصمموا على الانسحاب، انقاذا لارواح من بقى منهم على قيد الحياة ، ثم ابتدأت عملية الانسحاب، تحت قنابل الجزائريين وضغطهم المتزايد، يوم ٣١ دسامبر فبادر الفرنسيون بنقل ١٢٠٠ جريح

الى السفن ، ثم سحبوا بقية الجند الذى خسر فوق أرض المعركة أكثر من الفى رجل، ولم يسمح لهم الجزائريون الذين والوا ضغطهم وقذف مدفعيتهم بنقل أى شىء من سلاحهم ومن امتعتهم، فتركوا كل ذلك غنيمة حرب للجزائريين وكان من بين هذه الغنائم ، مائة مدفع وكل الآلات والمعدات .

ومما زاد فى فداحة النكبة الفرنسية ،ان السفينة الكبرى لالــون ( القمر ) وكانت تحمل الفا ومأتين من الجيش المنهزم ، قد غرقت أثناء الإنسحاب وأصبحت قبرا جماعيا، لكل م نفيها .

## محاولة دوكين البحرية، ضد الجزائـــر:

وأعادت فرنسا الكرة، بعد ذلك على الجزائر، فأرسلت الاميرال دوكين على رأس أسطول مؤلف من ٣٦ سفينة حربية ، يوم ١٢ جويلية ١٦٨٨، لارغام الجزائريين على الرضوح لمطالب فرنسا، فالقى ذلك الاسطول قنابل مدافعه على مدينة شرشال، يوم ٢٥ من الشهر، دون أن يلحق بها اضرارا، ماعدا احراق سفينتين بمرساها ، وكان أمام مرسى الجزائرين، ويضطرهم للرضوخ ،

لكنهم لم يفعلوا و ورفضوا ما تقدم به من مطالب ، فأخذ بالقاء قنابله على المدينة يوم ٢٦ أوت، حيث رماها بست وثمانين قذيفة، وجدد الرميى ليلة ٣١ أوت ، حيث القى على المدينة ١١٤ قذيفة جديدة ، لم تحدث كلها الاخسائر قليلة، نظرا لانه كان يرمى من بعيد خشية أن تصيبه مدافع القلاع ولم يحصل أى تفاهم بين الجانبين فاستمرت اعمال الرمى ،ودفاع

الحصون والبطاريات الجزائرية ،الى يوم ١٢ سبتامبر، حيث رأى الاسطول الفرنسى انه لاطائل من وراء هذه العملية فرجع الى فرنسا خائبا ٠

#### مثال لا حصر:

اننا لم نذكر هذه الحوادث ، الا على سبيل المثال فقط ، فلسنا بصدد التاريخ للجزائر العثمانية ، ولا حصر معاركها مع الدول المختلفة ، لكننا أردنا أن نظهر تطور الحرب الاروبية ضد الجنزائر ، وكيف أمضى الجزائريون أيامهم ، خلال فترة الهدوء النسبية التي فصلت بين الصليبية الاسبانية في دورها الاول ، والصليبية الاسبانية في دورها الثاني .

#### محاولات مفربية جديدة:

توفى السلطان السعدى العظيم ، أحمد المنصور ، سنة ١٠١٣ هـ (١٦٠٣) وأخذ الخلل يتسرب من بعده الى ذلك الملك الشامخ ، وخلفه ابنه السلطان زيدان ، ثم أخذ الارتباك يسود البلاد ، الى أن خرج الملك من عائلة الاشراف السعديين الى عائلة الاشراف العلويين وكان ذلك سنة بسجلماسة أصل العائلة العلوية ، ثم صار يجمع اليه أطراف الملك المائلة العلوية ، ثم صار يجمع اليه أطراف الملك فاستعمت عليه من البلاد الجزائرية ، محاولا احتلالها ، بصفة مؤقتة ، ولعل هذه الحركة كانت من أجلل محاولا احتلالها ، بصفة مؤقتة ، ولعل هذه الحركة كانت من أجلل أسباب اقتصادية بحتة ، اذ أن سيرة الشريف اثناء هذه الغارة لم تكن

سيرة من يريد البقاء فى الارض المفتوحة ، ولا من يريد استمالة أهلها لعرشه ولدعوته ، ونترك الكلمة للشيخ الناصرى فى كتاب الاستقصاء ، عن وصف هذه الغارات :

« و و الله من الى بنى بزناسن وكانوا يومئذ فى و لاية الترك ، فاغار عليهم و انتهب أمو الهم و ومتلات أيدى العرب الذين جاءوا معه من مواشيهم )

« ثم انثنى الى وجدة وكان أهلها يومئذ حزبين بعضهم قائم بدعوة الترك ، وبعضهم خارج عنها ، فانحاز الخارجون الى المولى محمد فاغراهم بشيعة الترك فانتهبوهم ، وشردوهم عن البلد ٠٠٠٠

« ثم توجه الى تلمسان فأغار على سرحها ، وسرح القرى المجاورة لها ، واكتسح بسائطها ، فبرز اليه أهلها ومعهم عسكر الترك الذى كان بالقصبة ، فأوقع بهم ، وقتل منهم عددا كبيرا .....

« ولما انصرم فصل الشناء خرج على طريق الصحراء ، فأغار على الجعافرة وانتهب أموالهم ٠٠٠٠٠

« وقدمت عليه أيضا دخيلة ، ففرح بهم ، وأكرمهم ، ودلف على أموالها الاغواط وعين ماضى والعاسول ، فنهب نلك القرى واستولى على أموالها وفرت أمامه عرب الحارث وسويد وحصين من بنى مالك بن زغبة ، فنزلوا بجبل راشد ، متحصنين به ، فرجع عنهم »

أمام هذه الحوادث المؤلمة الدامية وهي صفحة قاسية من تاريخنا

فاذا بالشريف كان قد رجع بجموعه ، وبغنائمه الى ما وراء وادى الملوية •

## وفد سلام ، ورسالة بليغة :

جمع عثمان باشا صاحب الجزائر ديوانه ، بعد رجوع الشريف الى موطنه وقرروا أن يوجهوا اليه وفدا، يدعوه باسم الله والاسلام أن لا يعود لمثلها ، وبعثوا اليه مع الوفد المذكور برسالة أملاها العالم الجزائرى الشيخ المحبوب الحضرى، وأمضاها باسم الديوان، الداى عثمان باشا ، وكان مؤلفا من اثنين من علماء الجزائر ، واثنين من كبار رجا لاالدولة، ستأتى اسماؤهم ضمن الرسالة الطويلة، التى اقدم لك ربعال من الاستقصاء بعض ما جاء فيها :

« الحمد لله الذي أوصى وارخص في مدافعة اللص والصائل شريفا أو مشروفا ، ونص ، وهو الصادق سبحانه ، على قمع عرى اصله المتاصل مجهولا أو معروفا ، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد بن عبد المطلب بن هاشم ، وعلى آله تيجان العز وبراقع الجبا، والخياشم ، وصحابته صوارم الصولة الحاسمة من الفكر الطلى والغلاسم، بالرماح العاملة والسيوف القواصم ،

« ولازائد بعد حمد الله الا مقصد خطاب الشريف الجليل القدر ، الصادق اللهجة والصدر ، من رتق الله به فتوق وطنه ، وحمى به من احزاب الاباطيل أنجاد أرضه واغوار عطنه ، حافد مولانا على وسيدتنا البتول ، « سلام عليكم ما رصعت الجفان سموت البحور ولمعت الجواهر الحسان على بياض النحور ، ورحمة الله تعالى وبركاته ، ما أساغت محض الحلال ذكاته ،

« وبعد، فقد كاتبناكم من معنى غنيمة المقيم والضاعن والزاير، رباط الحرب مدينة ثغر الجزائر • صان الله من البر والبحر عرضها، وأمن زعازع العواصف والقواصف أرضها ، ٠٠٠٠٠٠٠ أن الوهاب سيحانيه منحكم هيبة وهمة في الجود والحلم والحماسة، واختار لكم عنوان عنايتها في غاب الصون سجلماسة، لكن فاتكم سر رأى التدبير، واركبتم حزمكم جموع الجهل والتبذير، مع أن ذلك في الحقيقة دأب كل مؤسس لدولة، لايجمعها الا بجنايات الجولة والصولة، غخرة على الايالة العثمانية جلباب صونها الجديد، من وجدة الابلق الى حدود الجريد ، فشوشت علينا اخلاق اخلاط الاعراب، الى أن تعوقوا علينا في أرفق الاراب، وشننت الغارة الشعواء على بني يعقوب، محسمت رسمهم على العقيب والعرقوب، وغادرت جماهرهم تسمعي على عيالهم السزياني والموزونة، في اسواق مستعانم وديار مازونة، وجررت ذيل الذلـة، على أطراف الغاسول والاغواطه فالتقطتهم بطانتك التقاط سباع الطيب للوطواط، وقادلُ الجاهل الجهم محمود حميان ،لعين ماضي، والصوامع ، وبنى يطفيان ، فراحت رياح ، وسويد، ينقض كل بطل منهم غباره وطينه، على طود راشد وبلد قسنطينة،

« ولاكادنا، الا ما هتكتم من ستر السر، على موسى أبى الربيع السيد سليمان ، مع أنكم أولى من يراعى حرمته وتوتيره ، ويدافع عنه وعمن سواه ويرفد فقيره، وتنسبون العجم للجهل وانهم جفاة واحلاف، ثم صرتم بدلا واخلاف ٠٠٠٠

«كان أولاد طلحة، وهداج وخراج، يؤدون لهذه المثابة ماثقل وخف من الخراج، ولايفوتنا من ملازمها وبرولا شعر ولاصوف، ولاسقب ولا

جدى والخروف، الى أن طلعت علينا غرة شمسك السعيدة، فعادت كل شيعة قريبة منا بعيدة منابعيدة منابعيدة منابعيدة منابعيدة المستعددة المستعددة

«مع علمنا اليتينى أن شجرتنا لا تتضعضع بزءازع حيان، ولانتدس، ولو انهارت عليها جبال جيان، وان الحجر لايدق بالطلوب، والخاطف لايطأ أو طية الخطوب، كذلك فى المثال جندك خلل الصد والورود، لايحبرون لصاعق البارود، ولانتجح حجة الدروع والذوابل، الافى سوق شن الغارات على خلل القبائل، وأما أسوار الجحافل، وادوار الكتائب، فلايحدمها، فيهدمها الاسيول الخيول والرماة الرواتب، وزنت صولتك لبنى عامر، لذاذة النفار لكنف الكافسر،

« واياك اياك والغرور ، لا عثرت عليه في كتاب البونى ، وأوراق السيوطى، وعلى بادى وابن الحاج، ورسالة أهل سبتة لعبد الحق بن أبى سعيد المرينى بانك المخصوص بصعود تلك الادراج، ذلك منك بعيد الوصول، لاتدركه بالسمرة ولابقبائع النصول ،وان اوتاد الروم والترك تتقوض منأرض الغرب، ولاييقى من ينازعكم فيها بحرب ولا ضرب، ليس لك في غنيمة ادراكه طمع، ولاسبيل اتبديد ما نظمه حازمنا وجمع، وقد غرتك أضغاث الاحلام، واغواك ضباب الغيب، فأصبح ظنك منه في غياهب الظلام، فان حرمت به فانك لاشك حانث، وان كان منكم يقينا، فرابع أو ثالث، أولكم ثائر، والثانى مقتف له سائر، والثالث لكما أمير نائر، اما عادل أو جائر و ولا تمدن باع المخاطرة لاوطاننا، فتخشى مخالب صولة سلطاننا ، أما الشجاعة الغزيرة ، فقد علمنا أن لك منها بالمهيمن أوفر نصيب، وممن ضرب فيها فأصاب الغرض بسهم مصيب ، لكن غاية كفاية الشجاع، اذا حمى الوطيس : الدفاع، سيما في هذا الحين

التي ابضتها عند الخلاص، صناعة البارود والرصاص ٠٠٠٠٠

« ••••• ومّا مرادنا الا امان العرب فى المؤاضع، ليطيب لها جولان الانتقال فى المشاتى والمرابع ، •••••

« فان تعلقت همتك بالامارة، فعليك بالمدن التى حجرها عليك هم\_\_\_ج البرابر، فصار يدعى بها لها على المنابر، فشد لها حيا زيمك لتذوق حلاوة الملك، المعجونة بمرهم النجاة أو الهلك .

« • • • • • ليبقى بيننا وبينكم الستر المديد على الدوام، ونلغى كالم الوشاة من الاقوام •

« وقد شيعنا نحوكم أربعة صحاب ، تسر بمجا لستهم الخواطروالرحاب الفقيه الوجيه السيد عبد الله النفزى والفقيه الابر السيد الحاج محمد بن على الحضرى المزغنائي، واثنين من اركان ديواننا ، وقواعد ايواننا، أتراك سيوط، وغاية غرضنا جميل الجواب، بما هو أصفى وأصدق خطاب ، والله تعالى يوفقنا الحمد طريق، ويحشرنا مع جدك في خير فريق آمين والسلام .

وكتب فى منتصف رجب الفرد الحرام، عام أربعة وستين والسف » اه ( ١٦٥٤ م )

ولما وصلت هذه الرسالة العربية، بما جمعت من صنوف التعظيم ، والتبجيل، والاستعطاف، والوعيد والانذار، وتحميل المسؤليات، مع شىء من التهكم اللاذع، الى الشريف، وقرأها اغتاظه وعاتب الرسل ، ولم تحصل نتيجة من هذه الوفادة الاولى .

فأعاد الديوان الجزائري الوفد من جديد، وكلف رجاله بمخاطبــة

الشريف، بالطريقة التي يراها مؤثرة ، فمثل الوفد بين يدى الشريف ، وخاطبه قائلا ، كما رواه الناصري :

« نحن جئناك، لتعمل معنا شريعة جدك، وتقف عند حدك، فما كان « نحن جئناك، لتعمل معنا شريعة جدك، وتقف عند حدك، فما كان جدك يحارب المسلمين، ولايأمر بنهب المستضعفين، فان كان غرضك في الجهاد، فرابط على الكفار الذين هم معك في وسط البلاد ٠٠٠٠٠٠

«واما ايقاد نار الفتنة بين العباد، فليس من شيم أهل البيت الامجاد ، ولايخفى عليك أن ما تفعله حرام، لايجوز فى مذهب من مذاهب المسلمين ، ولاقانون من قوانين الاعجام، وهذان فقيهان ما نعلماء الجزائر قد جاء الليك، حتى يسمعا منك ما تقوله، ويحكم الله بيننا وبينك ورسوله، فقد تعطلت تجارتنا، وأجفلت عن وطننا رعيتنا، فما جوابك عند الله فى هذا الذى تفعله فى بلادنا وأنت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع انه لم يعجزنا أن نفعله نحن فىبلادكم، ورعيتكم ، على اننا محمولون على الظلم والجور عندكم ، لكن تأبى ذلك همة سلطاننا » اه

ولو أن المسلمين استعملوا دائما فيما بينهم هذه اللغة ،ورجعوا فى كل خلافاتهم الى حكم الله ورسوله ، ازالت احن ، وصينت اعراض وحقنت دماء .

فهذه الكلمات البليغة، الصادرة عن قلوب مؤمنة صادقة، احدثت الاثر المطلوب، يقول الناصرى :

« فلما سمع المولى محمد كلامهم، أثر فيه وعظمهم، وداخلته القشعريرة، وعلاه سلطان الحق، فاذعن وقال: والله ما أوقعنا في هذا المحذور الا شياطين العرب، انتصروا بنا على أعدائهم، واوقعونا في معصية الله، وأبلغانهم غرضهم، فلاحول ولاقوة الا بالله، وانى أعاهد الله تعالى لا

أعرض بعد هذا اليوم لبلادكم ولا لرعيتكم بسوء، وانى اعطيكم ذمة الله وذمة رسوله، لاقطعت وادى تافنا الى ناحيتكم الافيما يرضى اللـــه ورسوله ، وكتب لهم بذلك عهدا الى صاحب الجزائر »

وهكذا تم أمر هذه الفتنة الهوجاء بسلام، حينما حكمت تعاليم ومفاهيم الاسلام .

## محاولة استرجا عوهران:

ل متكن وهران دار سلام واطمئنان، أصلا، بل كانت خلال تلك المدة وما بعدها، مجال قتال ومناوشات ،ومضى الشهر، ومضت السنة؛ ومضى القرن، والمسلمون يحاولون استرجاع المدينة، ولايتركون لاهلها ولا لحاميتها راحة، والاسبان يتحصنون، ويدافعون، ويستبسلون في الدفاع، دون أن يجسروا على مصادمة المسلمين خارج منطقة الاحتلال الاقليلا . من ذلك أن حاكم وهران، دون انيقودي طوليدو، خرج خلال شهــر جوان من سنة ١٦٧٥، يريد مهاجمة تلمسان، واخذها على غرة . لكن الجيش والشعب كانا على حالة انتباه، فانقلب أمره وبالا عليه، وتشتت شمل جنده، ورجع منهزما الى وهران وتحصن بها، ثم نصب السلمون على المدينة حصارا ضيقا، وأمدتهم الجزائر، وعلى رأسها يومئذ الداي الحاج محمد باشاء بمدفعيته فضيقوا الخناق على المدينة، دون طائل • ولقد كانت محاولة شعبا نباي، أقوى تلك المصاولات، واخطرها ، وكادت تدخى حساب هذا الاسفين الاستعماري الصليبي المغروس في جسم الدولة الجزائرية ، لكن مرحلة الجهاد كانت لاتزال طويلة الامد ، واكل أجل كتاب . نشعبان بلى الزناكي، الذي يصفه الشيخ أبوراس في كتابه : عجائب الاسفار ولطائف الاخبار بقوله :

« النقيه الهمام، البطل الضرغام ، الملك العلام، حاصد شوكة أهل الكفر والطغيان، الكفرة بثغر وهران، وضايقهم بالالة والجنود، وأرهبهم بكثرة العساكر والحشود ، فهو الحامل للواء الاسلام وبنده ٠٠٠٠ النخ » قد زحف على وهران زحفة صادقة، ساق فيها ثلاثة آلاف فارس، وألف راجل، وكان ذلك سنة ١٠٩٨ هجرية ( ١٦٨٦ ) وخرج اليه الاسبان من وهران فى ثمانية الاف رجل، من بينهم - ولسوء الحظ - جماعة من اعراب بنى عامر، وجيزة، والتقى الجمعان في المكان بكدية الخيار، واشتـــد القتال، الى أن دارت الدائرة على الاسبان وجماعتهم، فولوا الادبار، تاركين فوق أرض المعرض أكثر من ١١٠٠ قتيل • وتتبعهم المسلمــون الى أن وصلوا أسوار مدينة وهران، فاقتتلوا عندها قتالا شديدا ،وكان شعبان باي رحمه الله يتقدم الصفوف، يحرض المؤمنين على القتال، فاصابته قذيفة اسبانية، أوردته مورد الشهادة • واحكم الاسبان التحصن وراء أسوار المدينة ، فرجع عنها المسلمون، دون أن يتركوا محاصرتها، ودون أن يسمحــوا للمحاصرين بأدنى حركة خارجها •

وعاد اليها مهاجما، في السنة الموالية ( ١٦٨٧ ) القائد الباي ابراهيم خوجة، وضيق عليها الحصار، ونصب المدافع المختلفة في مواجهة حصونها، لكن التهديد الفرنسي للجزائر، وتضييق المارشال ديسترى عليها، حول الى العاصمة الجزائرية نقطة الخطر، فاسترجع الديوان تموى وآلات حسرب المراهيم خوجة، استعدادا لمنازلة فرنسا اذا ماأنزلت الى البر جندها

( ١٦٨٨ ) لكن المارشال الفرنسي لم ينل من الجزائر منالا، ولاحصل منها على ترضية ،ورجع الى بلاده ٠

وفى سنة ١٧٠٤ خرج الاسبانيون من أسوارهم، وهاجموا ما يلى وهران من المداشر والقرى العربية، ورجعوا الى أسوارهم يسوقون أمامهم ٢٥٠ عربيا، اسروهم واستعبدوهم ويومئذ نفخ الشعبب الجزائرى فى صور الجهاد، وتولى العملية الباى مصطفى المسراتى المات ببوشلاغم ، وسياتيك تفصيل جهاده الموفق بعد حين وسياتيك تفصيل جهاده الموفق بعد حين و

## الفصل الثالث عشر

شعراء الجنزائر يستثيرون الحكومة والشعب من أجل انقاذ وهران

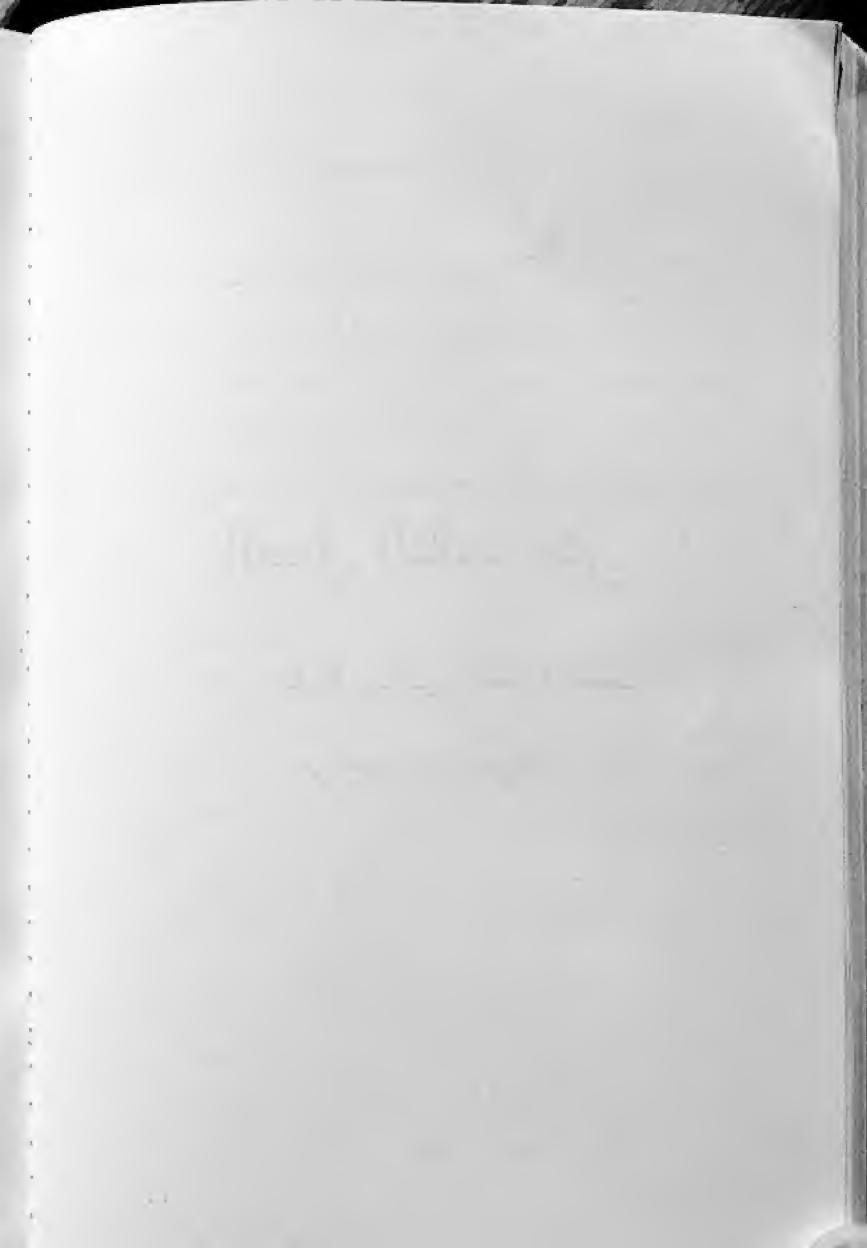

## قضية قومية واسللمية:

انتظمت الدولة الجزائرية وقوى ساعدها ، والتأمت وحدتها ، بعد جهاد طويل وكفاح مرير ، وأصبحت قضية وهران ، هى القضية الاولى التي يهتم بها الرأى العام ويريد أن يصفى حسابها مهما غلا الثمن ومهما كانت التكاليف فهى فى نظره قضية وطنية قومية من جهة ، وهى فى نظره قضية جهاد اسلامى عام ، يمحو آخر آثار الصليبية الاسبانية بأرض الجزائر ، من جهة أخرى ،

فالعلماء بدروسهم وكتبهم ورجال الدين بخطبهم ومواعظهم ، والشعراء بقصائدهم العديدة ، كانوا يلهبون الحماس ، ويشحذون العزائم ، ويستفزون الشعب والحاكمين من أجل الحملة النهائية .

ولقد حفظ لنا التاريخ ، البعض من هاتيك القصائد المؤثـرة ، التي تعتبر مرآة للرأى العام ، وصورة صادقة للاحساس الشعبي المتبلور المرهف .

ولاريب أننا قد فقدنا مع ذلك ، من جملة ما فقدناه من كتبنا وآثار علمائنا ، اثناء وقائع الاحتلال الفرنسي الرهيبة ، وخاصة فيما بين سنتي علمائنا ، اثناء وقائع الاحتلال الفرنسي الرهيبة ، وخاصة فيما بين سنتي ١٨٣٠ ــ ١٨٥٠ ، الشيء الكثير من هذه الآثار ، ومن هذه الاشعار .

واننا لنرى – امعانا فى تصوير الحالة النفسية التى كان عليها الشعب – أن نورد على سبيل المثال ، شيئا من ذلك الشعر الذى ابتته لنا الايام فله زيادة عن قيمته التاريخية الكبيرة ، دلالات أخرى كثيرة .

## استصراخ لانقاذ وهران

من نظم العلامة سيدى محمد القوجى الجزائرى يخاطب الداى احمد باش خوجة .

> ثم التفت نحو الجهاد بقـــوة جهز جيرشا كالاسود وسرحسن اضرم على الكفار نار الحرب لا ( ٠٠٠ ) عن وهران ضرس مؤلم كم قد أذت من مسلمين وكمسبت حلت بأرض المسلمين فهل لها يلقى كلا كله عليها بغتـــــة فأنهض بعزمك نحوها مستنصرا بعساكر مثل السيول تزاحمت أو كالسخاب بروقه ورعسوده وسوابق كمت وشهب ضمرت بادر بنا نغزو العدو وسار عن وأمر جيوثك بالتهاب للعدا أقصد بلاد الكفر شنت شملها أقتلهم قتلا ذريعا واتركنن

والكفر فاقطع أصله بذكـــور نتلك الجوارى في عباب بحسور تقلع ولا تمهلهم بنترور سهل انتلاع في اعتناء يسمير منهم ( بقرب ۲ ) أسيرة وأسير من عسكر عند السباح مغير يأتيهم في غــرة المغــــرور بالله في جـد ونمي تشمـــير للسبق تحت لوائك المنصـــور نار المكاحل أوتــدت بزفــــير عند اللقاء تنقض مثل مقدور ف حسم شوكتهم وفى التدبسير والحزم حرض عزمهم بنفيير خرب بها ما كان من معمـــور اشلاءهم صرعى لطعم نسسور

فاذا فتحت وقد ظفرت ببغية وقسمت ثم مغانما جلى وقد نارع الرعية خير رعى وسمهموا

وقبلت بعد سعيك المشكور سهم القراع بما لها الموفور بسياسة من عدلك المنشور

### استصراخ لانقاذ وهرأن

العلامة المحقق سيدى محمد ابن عبد المؤمن يحرض الأمر الدامى حسن الشريف باشا •

وانزل بها لا تقصدن سواها واستصرخن دنينها الأواها يغزونها ولينزلوا بغناهـ يلقاهم الفتح المبين وجاهسا لندائمها ولتكلمن مفاهسا قدرت عليك رجاءها ونداها حتى استباحوا أرضها وحماها اعجبوبة لهن اغتدى يسرعاها قد درست معالمه فلست تراها بدل الاذان وغيروا معناهــــا كم من نقير حل في مثواهـ غرر غدت بكماله تتباهي ( وشيد ؟ ) أركانها وبناها حسن به قطر الجزائر تاهـ يوم النزال فأنت قطب رحاها

واحلل بهاتيك البطائح والربى واستدع طائفة العساكر نحوها مستصحبين لواك المنصور اذ صرخت بدعوتك العلية فاستجب حاشاك أن تقنى حشاشتها وقد قد طالما عبثت بها أيدى العدا وتصرفوا في المملمين فأصبحت اضحى الصليب مؤيدا ، والدين جعلوا بها الناتوس في أوتاتهم كم من أسير حولها لا يفتدى يأنيها الملك الذي أيامه ومن الذي أحيا معالم سنية ذاك الامير أبو محمد الرخسى أنت الأمير المرتجى لكريهــة

حتى ترى الاسلام في معناهـــا وأنهض اليها وأنزلن مرساهما ابناء عامر ساءهم مرآهـــا أهل النهى فبرأيهم تعطاهـــا من عامر من ترتجي جذواهـا تهوى وتصبح نازلا بزواها ( وهو أوبرها تحوا بيداها ؟ ) آثار نتبی انه وافاهـــــا برج المعالى راقيا اعلاهــــــا أذكى من المسك العبيق شذاها يهواك طبعا ليس يطلب جاهما نظم الاوائل فىالقريض وضاهى تحيى بعون الله سنة طـــه أحيا القلوب ببعثه وشفاها

جرد (ضباطك) لمحق آثار العدا وادع الغزاة لفتحها مستنجدا من بعد توهين لناصر دينهـم وانظر برأيك فيهموا مسترشدا واستأصل الآثار حتى لا يرى اذذاك نظفر بالمنى وتنال مـــا قوموا اليها معشر الاسلام قـــد خوضوا اليها بحرها يصبح لكم الآن آن الفتح اذ ظهرت بــــه فاسلم سلمت منالزمان ودمتفي وعليك يافخر الزمان تحيسة وعلى رفيقك صهرنا شعبان من وعلى ابي زيان (الذي ؟) حكى لا زلت منصور اللواء مؤيدا صلى عليه وسلم الله الذي

## ابتهال واستصراخ ...

للعالم الشاعر الاديب أبى عبد الله سيدى محمد حفيد العالم العلامة سيدى المهدى

نظمها سنة ١١١٤ ( ١٧٠٢ ) ( حسب رواية الشيخ أبى زيان ) بعد توسل بالرسول والانبياء والخلفاء وآل البيت ، متوجها الى صالح وهران وعالمها دفينها الشيخ سيدى محمد الهوارى ، الذى ذاع

فى البلاد الجزائرية ان احتلال الاسبان لوهران كانت نتيجة غضبه على أمراء بنى زيان اذ دعا عليهم بقوله « الله يشتت شملهم من البسر والبحر » وهكذا جاءهم الاسبان من البحر والاتراك من البر فقضوا عليهم •••

مهما رضيت بفتحه يتفضل القدامهم فوق الحياة تبجل وفتحت من باب العدا ما يقفل والدين ينصر والكوافر تخذل الصلوات يسبقها الاذان المكمل والعلم حل بها فنعم المنزل لديار كفرهم الشنيع تزلـــزل سورا ودورا بالاسارى تقفل اذ تابهم بالحصر داء معضل والخيل ترفل في السروج وتصهل بكواكب الاسياف مما يحمل نجم أغار على الابالس مشعل عن نحرهم في الطعن لا يتحول أكرم بها بيعا وربحا يحصل عقبان جو في الطرائد تقبل بطشا وذي أسربه يتعجل تبدى لهم حربا أمر وأهول أما البنادق في الصدور فتوغل

نرجو رضاك فربنا سبحانه انا ، تو ، لنا اليك بسلاة فبحقهم الا قضيت حقوقنك أرجعت للاسلام رجعة مشفق حتى نرى وهران دار اقامــــة ونرى بها القرآن يفشو درسه ويبوء عباد الصليب بحسرة والخيل تمرح في جوانب أرضهم حتى اذا طال البادء عليهم وتهيأت فرساننا لقتالهم ثم امتطوا لظهورها وتقلدوا من کل هندی کأن وقوعـــه وباسم للخط ينسب وصفه باعوا النفوس لربهم بجنانه فتصادقت حملاتهم فكأنهسم من بين ذي قتل يشحط فى الدماء وتعلقت أبطالنا بحماتهم و المشرفية للرقاب قواطع

ولاهل حزب الله تمت صولة وبنصرهم رب السماء مكفل في الحرب ثم على الهزيمة عولوا عملا لاعناق الاخابث يشكل نحو المدينة واستبا زالدخل والكاغرون بكفرهم قسد أسبلوا فرحا . وعاد لها الزمان الاول

حتى أذا حل المقدر للعدا ولوا على الادبار بحطم بعضهم بعضا كأنهم القطيع المهما والسيف يأخذهم ويعمل فيهموا وتهاتفت أبطالنا بعزيمسة ولجوا عليهم كالصقور نجابة فتملكوها عنوة ، وزهت بهم هذا بفضل الله نرجو عاجلا والله يقضى ما يشاء ويفعل

#### \* \* \*

قدمت يا شيخ العلا لك عذرة حاءتك في ثوب المحاسن ترفل فاقت شقيقتها ومطلع حسنها « الحق يعلو والاباطل تسفل »

> استصراخ للجهاد لانقاذ وهران لابي العباس أحمد أبي على صاحب « فمن مبلغ عنى قبائل عامر » السالفة الذكر •

فمن مبلغ عنى ملوك الاقسالم وكل رئيس من رؤوس العمائم وكل همام مائل في حمائك ل على متن جار سابق في العزائم وكل زغيم مولع بجدوده بصيدالضوارى من فحول الضراغم وسلطانها التركى في دار ملك وبين علاه في دهاة العظائم وجيش بنى عثمان من كل قائد جيوشا كموج البحر عندالتلاطم يريدون «وهرانا» فماسبق القضا بتنفيذه للوقت في جفن عالم

يخوضون لجا فى سفائن رائس حراضا لدين الله عز العزائم وحرز بنات العرب من كل فاتك بابكارها الحرات فى قصر ظالم فيا آل عثمان ويا سادة الوغى وكلكم أعماله بالخواتم ، الخ ، ويا معشر الاتراك ما بال سعيكم ووهران تزهو نخوة بالمراغم

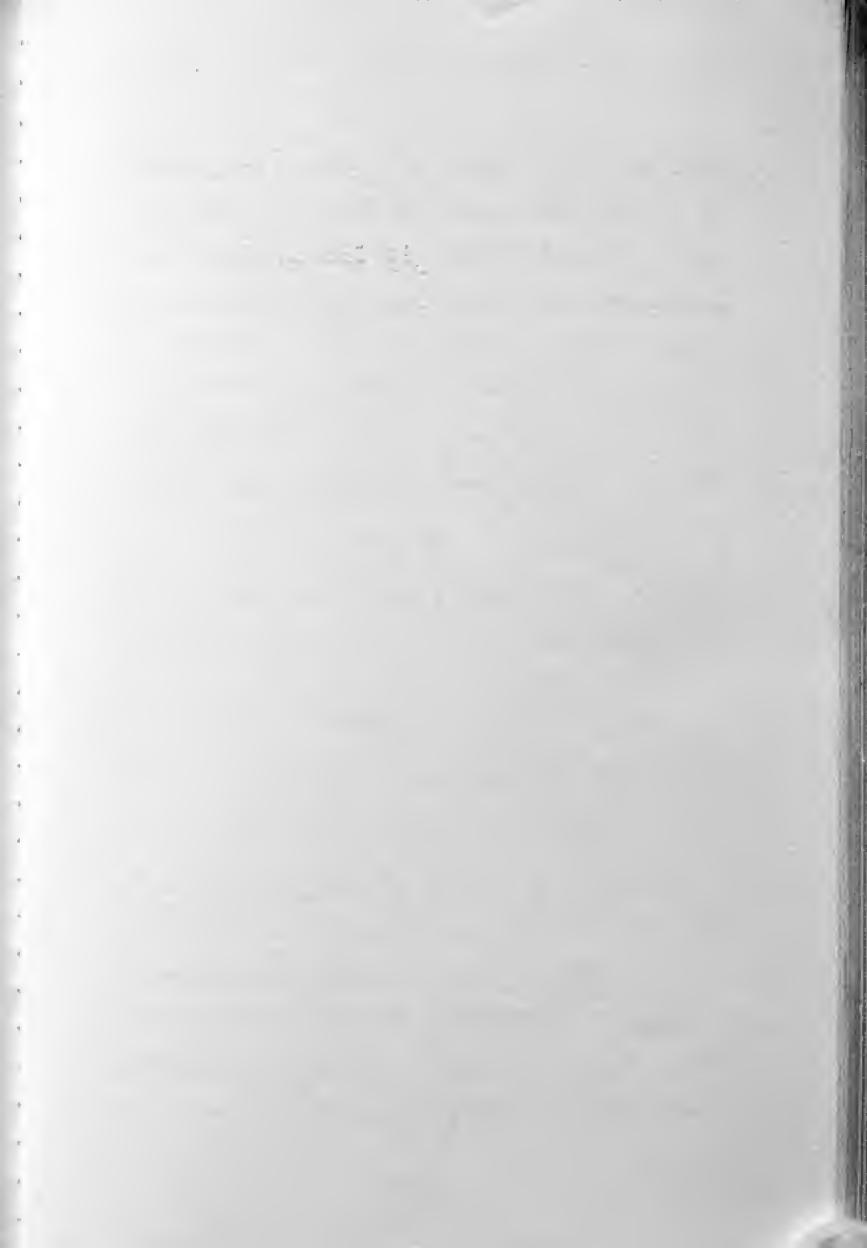

# الفصل الرابع عشر

النظام الاستعمادي الاسباني في وهران



#### الارض وسكانها:

كانت اسبانيا تحتل حول وهران والمرسى الكبير ، مساحة من الارض، تبلغ دائرتها نحو ٢٠ مرحلة ٠ أى نحو ٨٩ كيلو مترا ٠

في هذه البقعة من الارض ، كان يوجد عدد كبير من الدواوير العربية تقطنها آلان من العائلات ، وعلى كل دوار رئيس مسؤول يدعى « الشيخ »

يقول الدكتور دون بدرو دولا كوبيا ، في تقرير رسمى اسباني ترجمته المجلة الافريقية ، عن ادارة المدينة ونظامها ما ملخصه :

ان هؤلاء الاعراب الخاضعين للسلطة الاسبانية ، ينقسمون الى ثلاثة أقسام :

قسم الدواوير النبيلة ، ويطلقون في وهران على رجال هذا القسم من الدواوير « فرسان المملكة » •

وقسم الدواوير المنحطة والمستضعفة .

وأخيراً عسم الدواوير المختلطة ، التي تجمع بين جماعة من هؤلاء ، وجماعة من أولئك ، وهم يختلطون ، انها لا يندمج بعضهم في بعض والعرب من الدواوير النبيلة ، يمتازون عن عرب الدواوير الحقيرة ، بشجاعتهم واقدامهم ، وحسن سلوكهم ( بالنسبة للاسبان طبعا ) .

#### الداخيــل الماليـة .

مؤلاء الاعراب الخاضعون حوالى وهران السلطة الاسبانية، ويطلقون عليهم اسم « عرب السلام » MARODE PAZ ، يدفعون للسلطة

الاسبانية كل سنة جزية يدعونها: الرومية ، وهي عبارة عن كمية مسن القمح يبلغ مقدارها اثنين من الدوبلات عن كل دوار، ومقابل هذه الجزية ينال الدوار الامان لمدة سنة ،

ويختلف حجم هذه « الدوبلة » حسب أهمية الدواوير ، فعدد الامداد ( جمع مد ) التى تشملها كل دوبلة ، يحدد بواسطة اتفاقات خاصة بين رجال السلطة ، ورجال الدوار .

فالدوبلة فى سنة ١٧٠٨ ، وهى السنة التى استرجعت الجزائر فيها مدينة وهران ، كانت تشمل ١١٢ مدا عربيا ، أى ٢٨ برشالا اسبانيا ، أو ٤٣ فنيق قشتالى ، أو ما يعادل الفين من الكيلوات .

#### طريق التعامل

وعندما يدفع شيخ الدوار هذه الجزية ، ويأخف لنفسه ولدواره الامان ، يقدم للاسبان الرهائن المتفق عليها ، وهي تشمل عادة ، بعض أولاد الشيخ أو بعض ذوى قرابته ، حيث يستقرون بمدينة وهران ، على حساب الخزينة الاسبانية .

والشيخ يجمع تلك الجزية من سكان الدوار ، حسب أهميتهم ، ويدفعها للحاكم الاسباني كل سنة، ويتقاضى مقابل ذلك، ومقابل مايقوم به من أعمال لخدمة المئارب الاسبانية مقادير مالية تتراوح ما بين ١٠ و من أعمال لحدمة المئارب الاسبانية الذهب نحو ١٠ دنانير جزائرية ٠)

#### مجلس تحديد الجزية

فى شهر يونيو من كل سنة ، يجمع الحاكم العام لمدينة وهـران

وضواحيها مجلسا يضم كل الشيوخ ورؤساء العشائر ، وعددا من الفرسان ، وذلك من أجل تحديد حجم « الرومية »

ويقدم الحاكم العام لهذا المجلس طعام الغداء ، المؤلف من السمك ، والفواكه المجففة ، ثم تقدم لهم كميات من تبغ البرازيل الذي يحبونه كثيرا ، وفي هذا الاجتماع يقرر حجم الدوبلة ، ويتناول الشيوخ ، منحتهم السنوية السالفة الذكر ،

### القبائل العربية وتقسيمها

أما القبائل والدواوير التي لا تحضر هذا الاجتماع ،ولا تدفع الجزية، فانها تعتبر قبائل عاصية ، لا أمان لها ، ومن أجل ذلك تكون عرضة كل آن ، للغارة عليها ، وأخذ أموالها ومواشيها ، واستعباد رجالها ونسائها هكذا يقول الدكتور دولا كوبية في تقريره الرسمي .

ثم يقول: ان القبائل العربية التى تسكن المنطقة الاسبانية ، كانت معروفة ، محددة الميول والسلوك ، فمنها الطيب ومنها الخبيث ، فمسن القسم الطيب ( بالنسبة للاسبانيا ) : أولاد عبد الله ، وأولاد قلطة ، والعزى ، والعروزى، وأولاد جسلى ، وقد اشتهر عنهم أنهم من الرجال المسالمين .

أما: الشقرانية ، والسقراطة ، وبنى عرزاوية والعربى ، وابن صران ، فقد اشتهر عنهم انهم من رجال حسن السلوك ، ومعرفة آداب المجالس .

وأما القسم الخبيث من هذه القبائل ( في نظر الاسبان ) فهم :

الطرارة ، وأولاد زعير ، وحميان ، نقد كانوا محسوبين من جماعـــة الخونة .

وجماعة سويد كانت تعتبر دوما من انصار اسبانيا .
وجماعة زنينة الهبرة ، والجفرة ، كانت من الموثوق بها ،
وجماعة بنى راشد ، لم تكن أبدا جماعة مسالمة ، كانت تشمل لصوصا
مقلقين ( في نظر الاسبان طبعا ) يحبون القتال ، ويستجيبون دائما لكل
من ينادى بالجهاد ضد النصارى ، اه

## الفصل الخامس عشر

الفتح الاكبر وانقاذ وهمران



## الداى محمد بكداش باشا

فى سنة ١٧٠٧ ( ١١١٩ ه ) آل حكم الجزائر الى أحد أفذاذ الرجال هو الباشا محمد بكداش ، العربى الاصل التركى المولد والمنشأ العالم العامل ، والمجاهد الجسور ٠

يقول الشيخ أبو زيد عبد الرحمان ، فى شرحه للقصيدة الحلف اوية، التى وضعها مفتى تلمسان العلامة الشيخ محمد ب نأحمد الحلفاوى ، عن الباشا محمد بكداش :

«عالم نقیه ، مشارك فی عدة منون ، من المعارف والعلوم ، ماهر فی علم اللسان ، له ممارسة بعلم القوم وطریقتهم ، تصدر للاقراء مرارا ، وتولی خطابة بعض جوامع الجزائر سنة ۱۱۰۶ هـ (۱۲۹۲ م) فأدار فیها علی الناس کؤوس المواعظ فنترکهم سکاری ، وقد استوفی حـق تحلیته بالعلوم ، وتحصیل المنطوق والمفهوم ، الادیب الاریب ۱۰۰۰۰ بلو عبد الله سیدی محمد بن میمون ، حفید الشیخ الفقیه ۱۰۰۰ علم الاعلام سیدی أبی العباس أحمد بن عبد الله الجزائری ،

« • • • • ومازالت الشعراء تصفه بهذه الصفة العلمية ، وما يناسبها من الصفات السنيه • من ذلك قول كاتبه الدى سخر انشاؤه بانشاء عبد الحميد • • • • سيدى ابراهيم الحسنى المفتى :

حبيبى بكداش الذي عم فضله (٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)

علیم باسرار القلوب منسبی، رحیم رءوه فاضل متواضع ادا جاءه الملهوف عاد بسؤله وفوچههالاسنیالکریمالیالوری سبیل نداه کل آن براحسة تعطرت الارجاء من عرف نشره تری الناس سرعییسالونبجاهه

عن العيب فيما قاله فيصيب سخى ، شجاع، للقلوب طبيب وكم فى حماه طالب ورغيب سرور ونور ما عراه قطوب سحاب حكاه فى الوجود سكوب وعمت على الافاق منه هبوب إذا نالهم ضيم وعم خطوب

#### ويقول عن أصله:

محمد بخداش هو اسم هذا السلطان نصره الله، وهو مركب من اسمين محمد بخداش لان والده الارضى ، السيد المرتضى ، المرابط الناسك الصوفى السالك ، نور الدين أبو الحسن على بن محمد ، رحمه الله تعالى ورضى عنه ، سماه « بكداش » بلسان بلده التركى ، وتقسيره باللغة العربية « الحجر القاسى » ثم استمر على هذا الاسم المبارك لا يعرف الا به ، الحجر القاسى » ثم استمر على هذا الاسم المبارك لا يعرف الا به ، الى أن خرج بحزيرة الغرب البربرية ، قاصدا محروسة الجزائر ، فدخل فى طريقه مدينة بونة ( عنابة ) فلقى بها محمدا ، وقال فيه على طريقة الموال :

قلبی الیکم صبا والحب فی جاشی والسر منی سسری فی سسر بکداش یا لائمی فی موی هذا الفتی الناشی اقصسر ملامك آن خیسره فساش وقد أحاطت بمحمد بكداش باشا ، فی مدینه الجز اثر ، هاله من العلماء ، والشعراء ، والادباء ، لم تجتمع من قلبه ولم تجتمع من بعده حول أى حاكم من حكام الجزائر العثمانيين ، وألف المؤلفون فيه كتبا كثيرة ، منها المطبوع ، ومنها المخطوط ،

فكان هذا الامير أكثر تجاوبا مع الشعب ونخبته من كل أمير آخر ، فكان هذا الامير أكثر تجاوبا مع الشعب ونخبته من كل أمير آخر ، اذا استثنينا خير الدين وابنه ، وكان حريا به أن ينهنس لمحاربة الاسبان في وهران ، وا نيطهر الجزائر نهائيا من ادران الوجود الاستعماري فوق أرضها .

وكان باى الغرب ، الجريئى المقدام مصطفى بوشلاغم ممعنا فى مناوشة الاسبان ، عاقدا العزم على استخلاص وهران منهم ، فوجد من محمد بكداش اذنا صاغية ، ووجد من الخزناجى ، وزيره وصهره ، السيد اوزن حسن (أى حسن الطويل) نعم المعين على تنفيذ ما اعتزم القيام به ، وأخذ القوم يستعدون لليوم العظيم استعدادا لم يسبق مثله ، وأرسلوا الى كل الجهات الجزائرية ، يستحثون القوم على الجهاد ،

#### دعوة الشعب للجهاد

يقول أبو زيد المذكور آنفا « فان الناس جاءوا اليه من كل فيج عميق وانسلوا اليه من كل قبيل وفريق ، زيادة على من عينه السلطان لذلك من عساكره المنصورة بالله تعالى ، حتى ان الناس وفدوا اليه بخيامهم ، وعيالهم واعتكفوا عليه الليالي والايام ، ورفضوا كل شيء سواه في ذلك المقام وأنفقوا عليه الطارف والتالد ، واستطابوا لأجله الحر والبارد ، القام وأنفقوا عليه العلم وحملة القرآن ، كانوا أشد الناس مسارعة لاجابة دعوة السلطان الى هذا الجهاد المبارك ، و د و كانوا بمحلة

مستقلة عن غيرها ، وكانت شوكتهم على الكفار اقطع مسن الرماح ، ومرماهم انفذ من الصفاح ، وسور جندهم يشد بعضه بعضا ، وكل واحد منهم يرى موته قبل أخيه فرضا ، ، وكان عددهم يزيد تارة على الالف ، وينخفض عنه الى السبعمائة ، ، ، ، وكانت لهم منهم رؤساء يرجع أمرهم اليهم ، ومنهم الفقيه والعالم ، ، ، ، ، أبو عبد الله محمد الموفق التلمساني نسبا ، المالكي مذهبا ، رحمه الله ورضى عنه ، وكان أكثر الناس حرصا على الطفر بالشهادة ، والفوز بالسعادة ، يبحث عنها في كمائن العدو ، ويرصدها في الحركة والهدو ، ويحرض الناس على طلبها، كمائن العدو ، ويرصدها في الحركة والهدو ، ويحرض الناس على طلبها، ويحذرهم فوات زمنها ، حتى أدرك منها المني في وقت سعيد ، بين البرج ويحر والبرج الجديد ، »

#### الاستعداد:

وبينما كانت جموع المجاهدين من رجال الشعب الابى تتهاطل على موطن الجهاد المنتظر ، أرسل البائما محمد بكداش جيشا جزائريا مؤلفا م نثمانية آلاف وخمسمائة رجل ، مع سلاح كثير ، ومدفعية ضخمة ، وكميات هائلة من البارود ، لنسف الاسوار ، يقول أبوزيد : ورأيت فى بعض دفاتر الباى ( مصطفى بوشلاغم ) انه خرج على يد خليفته القائد مصطفى المسراتى نحو الثلاثة آلاف وثلاثمائة قنطار »

وعندما التأم شمل المجاهدين من رجال الجزائر ومن جماعيات المتطوعين أوائل شهر سبتامبر ١٧٠٧ ، ابتدأوا منازلة وهران، والتضييق عليها ، فكانت القيادة العليا للسيد أوزون حسن ، وكانت ادارة العمليات للسيد الباى مصطفى بوشلاغم ، وقد عقد الجميع العزم والتصميم ،

على أخذ المدينة ، وتحطيم أسوارها ، ودك حصونها ، مهما كلفهم ذلك من ثمن ، والباشا من ورائهم من مدينة الجزائر يمد ويستحث ، والشعب يوالى ارسال المجاهدين ، ورجال الدين والأيمة فى المساجد يذكون نيران الايمان فى القلوب ، ويدفعون بالناس الى ساحات الشرف .

أما رجال الحامية الاسبانية ، فقد استبسلوا فى الدفاع ، فما كال المسلمون يجدون أمامهم الا رجالا عقدوا العرزم على المروت دون الانقاض ، وتحت الانقاض ، فما كانوا يخسرون شبرا من الارض ، أو جدارا من حصن ، الا بعد أ نيكون قد سقى وابلا من دم المجاهدين المسلمين ، ومن دم المقاتلين الاسبانيين ، وكأن هذه المعركة التى دامت من ٨ سبتامبر الى ١١ نفامبر ، كانت مباراة لاحراز كأس البطولة ، وقد فاز بها الجانبان والحق يقال ، الغالب والمغلوب

#### مدد مالطـــة

وما كادت المعركة تحمى ويشتد وطيسها ، حتى حركت الحمية رجال المسيحية ، فحلت بمرسى وهران سبع سفن تحمل على متنها مددا مؤلفا من أشد مقاتلى مالطة ، وبعض ميآت من المتطوعيين الفرنسيين ، فاشتد بذلك عزم الاسبان ، وقويت معنوياتهم .

### الهجوم الاول:

ابتدأ الجزائريون الهجوم أوائل سبتامبر ١٧٠٧ (١١١٩ ه) وأول أمر قاموا به ، هو محاولة هدم مجاز الماء الذي يرد من الخارج الى وهران ، وعليه « برج العيون » الحصن الحصين ، فدخلوا الى ساحته

من خندق حفروه، والتحمت النيران أول معركة من معارك هذا الفتـــح المبين ، فكانت حامية الوطيس، زحزح فيها الجزائريــون الاسبان عن «رأس الماء» وحفروا حوله الخنادق، حتى لايعود اليه العدو، وكان ذلك أول نصر في هذه المعركة ،

ثم هاجموا برج العيون ، وصدقوا في هجومهم ، وحفروا تحته الالغام لتفجيره ، غلم يستطيعوا دكه ، واضطروا لمهاجمته بالسيوف ، تحت وابل من رصاص العدو ، وقنابله ، التي أربى عددها عن الاربعة آلاف ، الى أن تمكنوا من صعود جدران الاسوار ، واقتحموها وغلبوا أهلها عليها ، وتمكنوا من احتلالها بعد معركة عنيفة .

ولقد اسر المسلمون من بقايا المدافعين عن البرج ٣٢٢ رجلا ، ومن النصارهم من عرب جيذرة ٦٠ رجلا ، ووجدوا به من الجرحى ٢٧ رجلا أمر الامير بارجاعهم الى أهلهم ، تكريما لبطولتهم فى الدفاع ، كما غنم المسلمون به سلاحا كليرا ، وكميات عظيمة من الاطعمة والذخيرة ، وتم هذا النصر يوم ٨ سبتامبر ١٧٠٧ ( الثلاثاء ١٠ جمادى الاخسرى الاخسرى الاخسامين عدد القتلى من الاسبان ٤٠ رجلا ، أوكان عدد القتلى من الاسبان ٤٠ رجلا ،

### النصر الثاني ، برج مرجاج

ثم أخذ المجاهدون فى مهاجمة برج مرجاج الكبير ، وهو من أضخم الحصون ، ويدعوه الاسبان القديسس فليب ، والصليب المقدس (سانطاكروز) وتمكنوا من حفر لغم طويل ، وصل تحت البرج ، وماذوه بارودا ، وعرف الاسبان المدافعون عن البرج ذلك، وعلموا أن المقاومة

لا تجديهم نفعا ، اذ أنهم يوشكون أن تطير اشلاؤهم من شظايا البرج ، 
نبعد مقاتلات وقصف متبادل بالقنابل ، أعلن الاسبان تسليم الحصن ، 
فدخله المجاهدون المسلمون ، وأسروا من بقايا المدافعين عنه ١٠٧ رجال؛ 
و ٣ نسوة ، وكميات هائلة من الاسلمة ، والدخيرة والمواد المختلفة 
وكان ذلك يوم ٢٧ من جمادى الاخيرة ( ٢٥ سبتامبر ) .

#### النصر الثالث: برج بن زهو

وكان هذا البرج الضخم، الحصين، من أمنع حصون وهران، وأكثرها قوة، ولقد تقدم نحود المسلمون، وهم يحسون بهبوب ريسح النصر ، فهاجموه بقوة وعنف ،وتركوا تحت جدرانه جثث مآت من الشهداء ، لكن الدفاع كان صلبا ،وكان يائسا، وقد ارتاع الاسبان من خسارة البرجين الاخرين، فازدادوا شدة وضراوة في الدفاع عن هذا البرج ، وصدوا هجمات الجزائريين المتواصلة، وكبدوهم خسائر عظيمة، مدة ثمانية أيام كاملة ، كلما تقدمت موجة من مجاهدينا الى الاسوار، ردها الاسبان بعد تكبيدها الخسائر العظيمة ،

ثم حاول الاسبا نالخروج من وهران لمهاجمة المجاهدين، آثر ما لحق بهم من خسائر، ومانالهم م نجهد ونصب، فخرجوا في حمية وعنف واقتتلوا مع المجاعدين قتالا عنيقا حول متارز البحر ، لكن المجاعدين تغلبوا على هذا الهجوم، وتمكنوا من رد العدو الى ماوراء جدرانه وبعدئذ أخذ المسلمون في حفر اللغم تحت الحصن، وكانت الارض تحته صلدا، فبعد عمل متواصل وجهود مضنية، تمكنوا من الحفر، ومن وضع اللغم، وتفجيره، لكنهم رأوا بعد ذلك أن الحصن لم يصب بسوء، فأعادوا

ذلك العمل مرة ثانية، ثم مرة ثالثة، وكان النجاح حليفهم هذه المرة فانفجر البرج، وانتلب بصخوره، فاقتحمه المسلمون، لكن الاسبان الذين بقوا على قيد الحياة، لم يستسلموا، واستمروا يدافعون وراء الانقاض، الى أن أتى السيف على آخرهم، وكانوا ١٢٠، فلم يقع منهم تحت الاسر الا ثمانية رجال .

وتم هذا النصر المبين يوم خامس شعبان • ( ١٤ نفامبر ) وكان عدد شهداء المسلمون نحو المائتين أيضا •

## النصر الرابع ـ البرج الجديد ـ

بقى على المسلمين يومئذ اقتحام آخر القلاع، وأكثرها منعة وأضخمها بناء، واعلاها جدارا، الا وهى قلعة، البرج الجديد، الذى تبرعت ببنائه سيدة اسبانية، ابتغاء وجه المسيح، وكلفها ذلك مقدارا عظيما من المال، وكان على المسلمين أن يعملوا الحيلة من أجل الاحاطة به، ومحاولة تحطيمه، فأخذوا يحيطونه بالمراكز الصغيرة التي يدعونها « المستارز » من عين جندرة الى ناهية شعبة الدجاج، وراء البرج الجديد، ومدوا هذه المتاريزات الى ارباض المدينة التي أصبحت كلها معقبل دفاع وصارت بعض جهاتها عورة، فكان رصاص بنادق المجاهدين يدخل على المدافعين وهم في البيوت، وكان لايستعليع أحد منهم في مدينة وهران — أن يخرج من بيته الى بيت مجاورة، فصاروا يثقبون الجدران وهران — أن يخرج من بيته الى بيت مجاورة، فصاروا يثقبون الجدران ويتصل بعضهم ببعض ،واخذ المجاهدون يدخلون المدينة من أطرافها، ويتوغلون فيها، بعد مقاتلة المدافعين عنها الى أن وصلوا الى كنيسة ويتوغلون فيها، بعد مقاتلة المدافعين عنها الى أن وصلوا الى كنيسة الموجودة ويتوغلون فيها، بعد مقاتلة المدافعين عنها الى أن وصلوا الى كنيسة المؤلون فيها، بعد مقاتلة المدافعين عنها الى أن وصلوا الى كنيسة المؤلون فيها، بعد مقاتلة المدافعين عنها الى أن وصلوا الى كنيسة المؤلون فيها، بعد مقاتلة المدافعين عنها الى أن وصلوا الى كنيسة المؤلون فيها، بعد مقاتلة المدافعين عنها الى أن وصلوا الى كنيسة المؤلون فيها، بعد مقاتلة المدافعين عنها الى أن وصلوا الى كنيسة المؤلون فيها، بعد مقاتلة المدافعين عنها الى أن وصلوا الى كنيسة المؤلون فيها، بعد مقاتلة المدافعين عنها الى أن وصلوا الى كنيسة المؤلون فيها، بعد مقاتلة المدافعين عنها الى أن وصلوا الى كنيسة المؤلون فيها المؤلون فيها، بعد مقاتلة المدافعين عنها الى أن وصلوا الى كنيسة المؤلون المؤلو

مابين البرج الجديد والبرج الاحمر، بين يدى الجزائريين وصار الاسبان من أهل وهران، ينقلون امتعتهم الى المرسى الكبير .

كل هذا والبرج الجديد ، ثابت في دفاعه لم يستطع المجاهدون تحطيم شيء هنه ، لكن البرج أصبح مع ذلك عديم الجدوى من ناحية الدفاع، أذ أن الحرب أصبحت تدور بين جدران المدينة، فخرج قائد الحصن يحمل راية بيضاء، واتفق مع القائد العام الجزائري على أن تقف أعمال الحرب حول البرج، فان تمكن المجاهدون من احتلال مدينة وهران، فالبرح يستسلم لهم، تبعا للمدينة .

# النصر الخامس « البحر الاحمر » (لامونا)

عندئذ وجه المجاهدون كل عنفيم وجهودهم، نحو البرج الاحمــر الاخير، الذي بقى مدافعا عن المدينة، عائقا للجزائريين عن جمع كــل قواهم، لمداهمتها، فهاجموه بحلابة، واشتد أهله فى الــدقاع، وصموا على الموت دونه، وتقاتل الفريقان قتالا قاسيا رهبيا، الى أن غــير الجزائريون خطتهم، فعدلوا عن المتاريز والبنادق، واستلوا السيــوف وهاجموا اعداءهم فى موجة عارمة بينما المدافع تدك الحدران دكا، الى أن اضطرت بقيتهم الى الاستسلام • وكان ذلك يوم ١٤ نفامبر •

# فرار الحاكم ، واحتلال المدينة

رأى دون ملشوردى اغيلانيدا، حاكم وهران العام، ان الواقعة قد وقعت وانه لم يبق للمحافظة على وهران أو محاولة الدفاع عن بقاياها من سبيل، فترك الميدان، وترك المعركة، ونجى بنفسه فركب البحر الى المرسى الكبير أولا، ثم الى اسبانيا أخيراً .

هاجم الجزائريون المدينة، وقد سكتت كل حصونها، فدخلوها، بعد أن وضعوا الالعام تحت قصبتها، قطعا لامل آخر المدافعين عنها ووجدوا أن بقايا الاسبان من أهلها قد فروا عنها الى المرسى الكبير ، ولم يخلفوا فيها الابقية رجال وعجزة، وبعض « المعطسين » أى الاعراب الذيب باعوا دينهم وذمتهم للاسبان، فاخذ السيف عنهم، واصبحوا خبرا بعد عين ، وتمكن المجاهدون من كل بقايا المدينة، بين أصوات التهليل والتكبير ،

## استسلام البرج الجديد

وتنفيذا للعهد الذي انعقد بين قائد البرج الجديد الاسباني ، وبين القيادة العامة الجزائرية، فقد استسلم حماة البرج الجديد للمجاهدين ، بعد تمكنهم من مدينة وهران ،وكان عدد من فيه من بتايا حماته وممن التجأ اليهم، نحو الاربعمائة رجل، أما السلاح والمؤن والامتعة المختلفة، نقد كانت كما يقول المؤرخون المسلمون تفوق الحصر ، وكان مجموع الاسرى يفوق الالفين من بينهم نحو المائتين من كبار الضباط، والموظفين، وجماعة من متطوعي مالطة والفرنسيين ، سيقوا الى مجمعات الاسرى بمدينة الجزائير ،

#### الفرحة العامية

يقول الشيخ أبو زيد في وصف الافراح التي تلت هذا الفتح المبين :

« ولما أقبلت رسل البشائر وتليث صحف فتحها على الأمير، وعسم الخطاب بالفرح جميع المؤمنين بلسان التبشير، أمر الأمير نصر اللسه ( الداى محمد بكداش باشا ) بصنع وليمة الفرح وعيده، وتسريح مسن

كان في هم وعيده (أي جماعة المسجونين) وتزيين سوق البلاد وتجديده، وتعطيل البيع والشراء وقطع الجدال والمراء، ورفع الاحكام، وتنويع اللباس، والطعام، ففتحت الناس صناديق ذخائرها، ١٠٠٠٠ وتأرجت الارجاء بنفحات الند والعود، وسجعت حمائم الاوتار على افنان الرباب والعود ، وبرزت مخدرات الخدور، وطلعت في أبراج دكاكينها الشموس والبدور، وظللت ازقتها بالستور، وتقادت جدرانها بقلائد النحور، ولم يزالوا فينعيم منضود، وظل ممدود، وسرور وافراح، وضحك وانشراح، ليلهم ونهارهم سواء، حتى توهموا أنهم في الخلود، وان كواكبهم لاتمقط من بيوت السعود ،

« وقد شاهدنا مايقرب من هذا الصنيع بمحروسة تلمسان ، وقسد تحلت وجوهها الحسان ٥٠٠٠ وبالجملة فقد عم السرور جميع المؤمنين ، وارغم جميع الكافرين، والحمد لله رب العالمين »

هذا، ومما يذكره المؤرخو نالاروبيون، في الم وفى كدر، هـو أن قنصل دولة انكلترا قد شارك أهل الجزائر افراجهم، وأضاء انـوار القنصلية ثلاثة أيام، اقتداء بهـم •

## انقاد المرسى الكبيي :

أما جيش المجاهدين، فان مجال الكفاح لم يزل أمامه فسيحا ، فاذا كانت وهران قد أنقذت بعد كفاح مذن وجهد طويل، فإن مدينة المرسى الكبير لاتزال حصينة منيعة، وقد التجأ اليها كل من تمكن من الانهزام من وهران ولن يكون نصر وهران تاما، بل لن يكون أدنسى محتوى، اذا لم يعزز بانقاذ المرسى الكبير، وتطهيره بصفة تـامـة ، وجه المجاهدون كل جهودهم، نحو المرسى الكبير، ولم يصيبوا شيئا من الراحة بعد تحطيم الدناع الاسباني في وهران • وخيموا على تلك المدينة محاصرين، مصممين على الفتح والانقاذ •

ولم تكن معركة المرسى الكبير هيئة، ولم تكن عملية انقاذها بالامر اليسير، لقد ركز بها الاسبان قدمهم أكثر من مائتى سنة، دون انقطاع ( ١٥٠٥ – ١٧٠٨ ) فكانت أول نقطة احتلوها، وجعلوها نواة لاعمالهم المقبلة، وكانت آخر نقطة خسروها، بعد ماابلوا في الدفاع عنها البارء الحسن .

كانت الحرب بين الجانبين سجالا ،وكان الجزائريون يحتلون برجا بعد قتال مرير، ودفاع عنيف، ثم يعادرونه غدا تحت ضغط من العدو عظيم • وقد شمل الدفاع كل أهل المدينة، لافرق بين عسكرى ومدنى ، ولابين رجل وامرأة •

وضع الجزائريون اللغم تحت حصن الدينة الاكبر، وغجروه، فلم يأت بنتيجة مطلوبة ،ثم أعادوا حفر اللغم مرة أخرى، ثم أخرى، ففجروه ، وقوضوا به البناء ،وكان ذلك يوم الرابع والعشرين من المحرم الحرام ١٦٠٨ه ( ١٦ افريل ١٧٠٨، ) واغتحموا المدينة، والتحموا في معركة كان كل من الجانبين يدرك هدفها، ويعلم مغزاها، واضطر الجزائريون لوضع كل من الجانبين يدرك هدفها، ويعلم مغزاها، واضطر الجزائريون لوضع لغم رابع تحت بقايا الحصون، واشتدت المعركة عنا وضراوة ، والسلمون يهللون ويكبرون ،الى أن تمكنوا من القضاء على آخر مقاومة، والسلمون يهلون ويكبرون ،الى أن تمكنوا كل مافيها، وساقوا من الاسرى ناستسلمت لهم المدبنة استسلاما، وغنموا كل مافيها، وساقوا من الاسرى الدبانيا، سير بهم الى عاصمة الدولة ،

أما جماعة المغطسين ( من الكلمة الاسبانية موقاتاز ) أي الاعراب

الذين باعوا دينهم وذمنهم للاسبان، فإن الداى محمد بكداش، أباح العسكر نهبهم وسبيهم، فوقع فيهم البيع والشراء، أهانة لهم، وانتقاماً منهم، وأن كان ذلك مخالفا لرأى الفقهاء ٠

#### بناء وتجديد مدينة وهران

رجع القائد الخزناجى أوزون حسن الى مدينة الجزائر، مكالا بتاج النصر بينما بقى الباى مصطفى بوشلاغم فى مدينة وهران، يقيم خرائبها، ويعيد بناءها ، ثم نقل اليها عاصمة كرسى البايليك ، وأخذ الناس مسن أطراف الولاية يتوافدون على المدينة ، ويبنون بها دور همم وينشؤون حولها حدائقهم، حتى غدت بعد أمد وجيز مدينة عامرة، عاملة ومرسى زاخرا بالحركة والعمران ،

وأرسل الداى بكداش، هدية الى الخليفة العثمانى السلطان أحمد باستامبول، مفاتيح وهران الذهبية الثلاثية، بشارة بالفتح، وتأكيدا للاعتراف بمقام الخلافة .

وهكذا تطهرت على أيدى الباشا العالم الخطيب، الورع، والداى محمد بكداش، وعلى ايدى المجاهدين الابرار من رجال الشعب ومن الابطال م نالعثمانيين أرض الجزائر المطهرة، من كل احتلال أجنبى، وخلصت باجمعها لاهلها خاصة ،الى أن قام الاسبان بصليبيتهم الثانية، كما سترى ،

# الشعر الجزائري، يسجل نصر وهران

بها أننا قد اسلفنا ذكر الدور الذي قام به الشعر الجزائري من واجب

الاستفزاز والتجريض على منتح وهران وانقادها، ماننا نرى من الواجب أن نذكر شيئًا مما قابل به الشعر الجزائري فتح وهران، وما صاغــــه الشعراء من مدائح لمنقذها، على اننا لانأتي الا بالشبيء القليل من ذلك.

فمن قصيد للشيخ أبو زيد عبد الرحمن التلمساني طالعـــه :

تلت رسل البشائر يوم عيد علينا سورة الفتح السعيد فاحيت من رسوم البشر رسما عفا بالشرك من زمن بعيد

وقل « وهران » يهنيك افتكاك وانقاذ من الاسر الشديد لك البشرى وللاسلام أخرى بمنعك من يد الكفر العنيد اتذكر حيث كنت مناخ شرك نصرت مقام شكر للحميد وكنت مقام تثليث فاضحى يقرر فيك توحيد المجيد جزى جيش الجزائر كل خدير الاه الخلق ذو الملك العتيد هم المستنقذوك وقد أحاطب بك الاعداء تطمع في المزيد

وقد ظنوا بأن لهم نجاة بمرسى الثغر من بعد الشرود ولو أغنى التحصن عن متيل وحال السور من مدر المريد معاقلهم بصاعقة الرعسود سوى دين التحية والسجود لقد سجدوا بمنصلت الهنهود

لما منتحت بروجهمو وهــــدت ولو غفلوا لما لجأوا لشــــــى، وا نام يسجدوا الله طوعها وان فروا ستدركهم قريبا باندلس جنود من أســود

# ومن قصيد للاديب أبى عبد الله محمد المعروف بابس يوسف الجزائري احد عسكرها

مطلعها

مولاً يهفضلك للكروب مفسرج وبتاج عز الله أنست متسوج

فيه الى يوم القيامة يعـــرج فعل جميل نوره يتوهــــج كرب الورى بقدومهم يتفرج نار الحروب يعنزمهم تتأجيج

وعرجت معراج الكمال ففقت من سبقت لك الحسني بما قدمت من جهزت حقا للجهاد عساكرا من كل ضرغام بصير بالوغى

حتى محو داجي الضلال وفرجوا ركبوا المطايا للجهاد وأسرجوا « حسن » خليفتك الهمام يقودهم والعيس ما بين الكرام تعجع ج حتى قضوا حقا لوهران التي أمواج بحر ضلالهم تتمسوج

كم قاتلوا الابطال يوم الملتقسي وحياهم المولى بنصر عندم

فرت خيول المشركين أمامهم لما رأوا برق الهدى يتــورج

دارت على أهل الضلال دوائــر شتى وهـــم قــط لا يتفــرج

ضربت ببارقة السيوف رقابهم والرمح فيهم والاسئه تولمج

عادت الى الاسلام دارا مثلما كانت • وصارت ريحها تتأرج

وبها يهلل تـــارة ويهـــــزج وقراءة القرآن في أرجائها المنها نتائج الاستقامة تنتج

أضحى مؤذنها يحيعل تــارة والدين أصبح ننيما وكفى بها من نعمة عنا الكروب تفـــرج

ومن قصيد لاحد أدباء تلمسان :

ضراغم خلق الله في البر والبحر جيوش بها الاسلام عز مناله فأصبح دين الله مبتسم الثعر وعم قصموا الاعداءبالبيض والسمر

سلام على الجند المؤيد بالنصر هموا منعوا الاسلام منكلصائل

رعى الله أبيام البشائر انها مواسم للاسلام بالفتح والنصر يديه فنال الاجر من مجزل الاجر ينزه عن زيد هناك وعن عمــرو

فياسعد شخص كان للفتح حاضرا لقد حاز حظا للسعادة ذا وفسر ولله م نكانت مزيته على ونعم الفتى مازال ميه مرابط

المهدى الجزائري ٠٠٠ وهو من بديع شعر ذلك العصدر

مطلعه :

عیون دهنتی ام سیوف صوارم وسمر رمتنی ام قدود نواعهم وتلك بروق فى الحنادس أو مضت عمم سناها أم ثغور بواسم

فكم ليلة وافت فمزقت الدجسى شموس اكنتها الخدور العواصم

ولى نزعة قيسية عربية فها أنا منها الدهر نشوان هائم دعانى لها داعى الصبا فتكلفت اجابته منى القوى والعزائدم

سواه على ما جره الطرف نادم اناف على الشطرنج منه التلاؤم لها الروح أومرت عليها النواسم ترصعها زهر اذا الليل عاتــم سبائك تبر موجها المتلاطـــم فأصلي فــؤادي حين ذكره حاجم وشدت على نحرى اليه الحيازم كما حكمت تلك الشجايا اللوازم تكلفه في سالف الدهر حاتـــم يواليه مذ شدت عليه التمائهم لقداحجمت عنها الاسودالضراغم وجمع الهدى فاحومة الحربسالم سواه فاضحى انفها وهو راغم حوالي حماها حام بالزور حالم تملكها حزب الشقاء ولم يكن زمانا لحزب الحق عنها مخاصم بهايسمع الناقوس من نحوفرسخ ومن لغة الكفار عنه تراجهم وفي كل يوم صيحة من خيولها ينوحلها الاسلام، والشرك باسم لما دهم التوحيد منه الغمائـــم تشاغل فی لذاته و هو نائــــم فيرجع لما كاثرته الدراهـــم وتدرسخت فىالارض تلك الاراقم وتصرخ لو لبي على الصوت راجم

ايقض على الحسن ما كان قاذيا وحبى على هضب اللوا متنظم اذا هبت الارياح منه تنظمت كأن بها الخلجان شكل سجنجل وراق بها ورد الغزالة اذ حكى تذكرته والليل مد رواقــــــــه فأيقظت عين الحزم منسنة الكرى ولبيت أمرالشوق بالسمع راضيا لتعلم كيف الجود والفضل للذي تعود بسط البذل كهلا ويافعا سطا سيفه بالكفر أفظع سطوتم غدا ذلك الجمع الخبيث مكسرا وهاطاوعت «وهران» قبل مملكا فكم سامها من لا يناهضها وكم زهىواعتلى التثليث فيهاونكست وكل رئيس يرتجي لخطوبــــها ورد «أميرأوزان» في السيرنحوها رضوا بالرشا فى الدين لما تخلفوا تنادي الرعايا لم يجبوا ملوكيسا

لها قلم التصريف في اللوح راقم الشبا ، صلب الصفيحة ، صارم امام سقى الكفار كأس منية لهم شب بالنمل والسيف حاطم فأمرهم فمي الحسرب حيران واجم غربعهم بعد العمارة طاسم وحن اليها عهدها المتقادم فقد سجعت تثنى عليه الحمائم

وما أمهل الرحمن الالحكمـــة فقيض للفتح المبين مهندا رقيق لقد صال فيهم صولة هاشمية ومزقهم في الارض كل ممــزق وعاد « لوهران » السنية ريها ليهن « أمير المؤمنين » افتتاحها

فدم للعلى والباس ترجى وتتقى وسيف المعانى فى يمينك صمارم يهثلك تاج الملك راق جمالـــه وقامت الى رفع السرير القوائم ولا برحت تثنى عليك العوالم له الحمد اذ ولاك والشكر دائم على المصطفى من هو للرسل خاتم

فلا زلت محفوظ الجناب مؤيدا و «أحمد» (١) من ولاك أمر عباده وأزكى صلاة بعده وتحيسة

ولاديب آخر ، في وصف الباشا « محمد بكداش » وذكر فتح وهران

خلیلی یمم روضه فهو یانے فضیر بهی نوره للنواظـــر تجده حمى من كل طاغ وجائر بسلطان جند من أسود كواسر محق له تقديمه في المالخر فحدث عن العلم الصحيح التواتر الى هاشم ينمى كبير الاكابر

ورد حوصه فهو الفرات ولذبه وكيف يخاف الدهر من حط رحله أمام حوى علما وفضلا وسؤددا سرى سرى سير البدور حديثه شريف زكى أصلا وفرعاومحتدا

الخليفة العثماني المناطبان أحمد .

له همم الاملاك ماض وغابسر وما رجعوا الا بصفقة خاسر فنبه في شبه يقنسان جاسس يفت صميم الصخر يوم التشاجر وآخر من رأى سديد مسؤازر بتأييد منصور من الله ناصس عروسا تجلت في مراقى المنابر عليه وخير الاجر نعمة شاكسر

أتم له فتحا جديدا تطالب اولت فلم يحصلوا من نيله أى طائل الى أن أراد الله نصرة دينه وجرد منه الحزم سيف قراعه فجاش على وهران جيشين من ندى وجر له الاسلام جندا مؤيدا فطهرها من رجسها وأعادها فلله ما قد كان منه وأجاره

### ارجوزة مختصرة في تاريخ وهران

واننا لنختم هذا الفصل ، بهذه الارجوزة الجزائرية المختصرة ، التى لخص فيها ناظمها ، وهو الشيخ العلامة أبى عبد الله محمد التغسيرلى، من مدينة الجزائر ، فتح وهران ، ورجوعها لحضيرة الوطن والاسلام ، قال فيها رحمه الله :

وهران من أيدى الرجالالصلحا ورفع الاسلام فوق الكفرة «أحمد» خاقان أبى العباس ومصر والشام بدون مسين دام انتصاره على جمع العدا

الحمد الله الذي قد فتحارة وقهر القوم اللئام الفجارة في مدة السلطان فخر الناساس من ملك البرين والبحرين للحرمين خادم طول المدى

يا سائلا عما بوهران ظهر من أخذها وفتحها كما اشتهر

أخذها الكفار بالثبات مما رويناه عن الثقات فى سادس العشرين من شوال صبيحة الجمعة خذ مقالى محمد بكداش غذر الدولة وحسن صهره عالى الصولية والظفر وافتتاح أرض الكفر ما زال من عاداهما في الانتقام بالقهر والنهب على طول الدوام ثم الصلاة عن محمد الامين وآله وصحب والتابعين

سنة أربع وعشرة مضـــت من بعد تسعمائة قد كملــت فهنتان مع خمسة سنسين عدد مكاما بأيدى المشركين ثم بعد العزم من الال\_\_\_ فد جاءنا الفتح بنصر الل\_ه ففتحت سنة تسعة عشر ومائة من بعد ألف تعتبر عن يد من قد صير الجــزائر جنة كل قاطــــن وزائــــــر زاد الآله لهما في النصــر ما جاهد الاسلام في الكفـــار بالقتل والاسر وأخذ الثـــار

# الفصل السادس عشر

الصليية الاسبانية الثانية

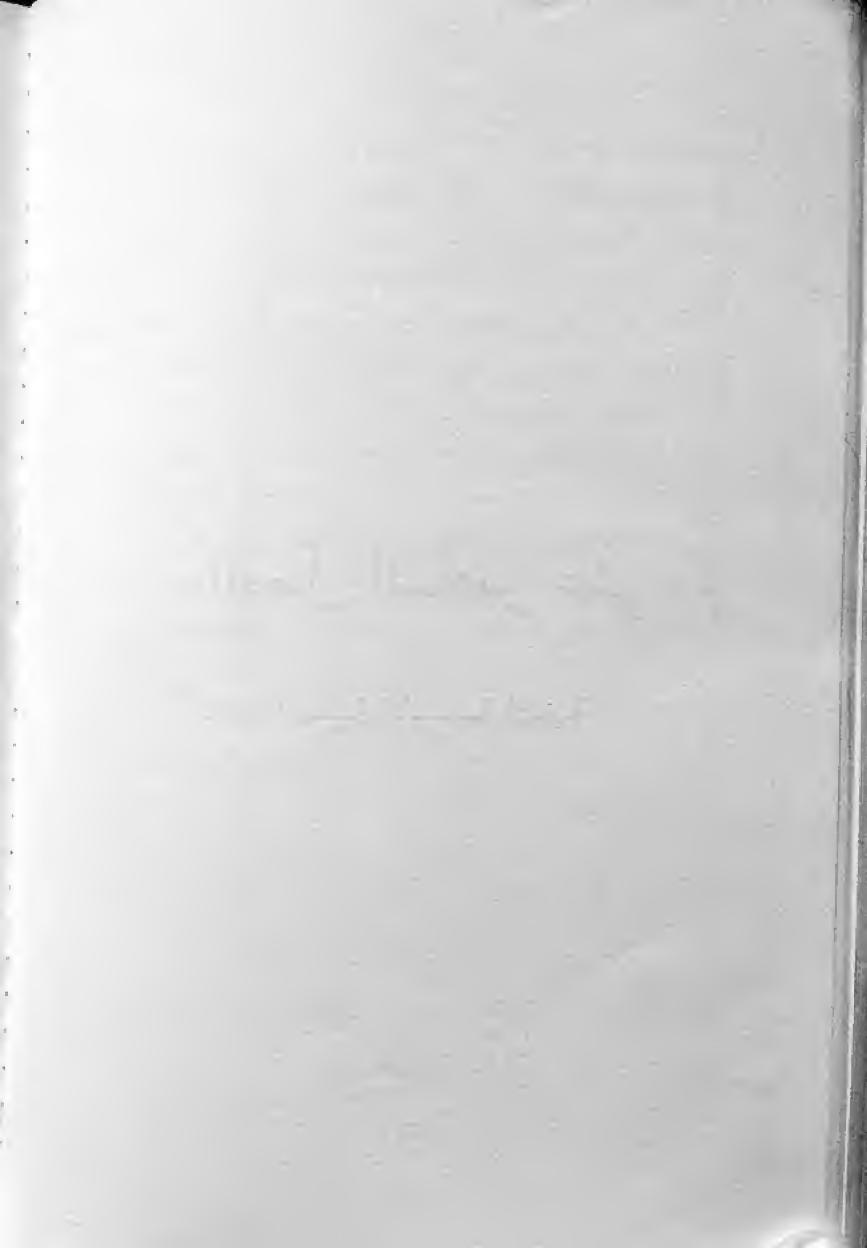

#### الاستعداد لاحتلال وهران من جديد

كان وقع هزيمة الاسبان في وهران والمرسى الكبير ، واستياد المجزائريين على المدينتين ، عظيما ، قاسيا ، مؤلما ، لا في اسبانيا وهدها ، بل في البلاد المسيحية جمعاء ، واذا كان المسلمون قد اعتبروا ذلك النتح نصرا اسلاميا عاما ، فأحرى بالنصارى أن يعتبروه نكبة مسيحية عامة ، في وقت كانت الحروب فيه تكتسى صبغة دينية سافرة لاغبار عليها ، أخذ الاسبانيون ، منذ تلك الساعة ، ينكرون في الجولة الثانية ، ويستعدون لها ، ويستفزون شعور الاسبان والمسيحيين من أجل بذل النفس والمال، للاخذ بالثار من المسلمين، وارجاع وهران والمرسى الكبير، كنقطة انطلاق لاسبانيا ، وللمسيحية جمعاء

استعدت اسبانيا استعدادا هائلا لهذه المعركة الكبرى .

وقد ابقت لنا الوثائق التاريخية احصاء مدققا عنمدى هذا الاستعداد، ننقل منه الارقام التالية •

عدد الجيش المهاجيم ٣٠٠٠٠ رجيل عدد سفن الاسطول والنقيل ٥٣٥ سفينة الدافيع ١٩٤٠٠ مدفعيا الدافيع ١٩٤٢٠ مختلفة ١٩٤٢٠

عدد قنابل يدوية مختلف مختلف مختلف مختلف مختلف مختلف مختلف مختلف البيارود ١٣٤٣٧ مناديق رصاص البنيادق ١٣٠٠٠ بنيادق ١٢٠٠٠ وجبات الطعام للجيش ١٢٠٠٠ واستعد الاسطول للاقلاع .

#### المنشور الملكى الصليبي

يوم ٦ جوان ١٧٣٢ - ( ١١٤٥ ه ) أذاع ملك اسبانيا، فليب الخامس، وحفيد ملك فرنسا لويز الرابع عشر، على البلاد الاسبانية، وعلى كامل البلاد النصرانية ، هذا المنشور التي شاركت كل وسائل الاعلام في اذاعته :

ان ارادتنا الملكية قد اقتضت أن لا نترك خارج دائرة كنيستنا المقدسة وديانتنا الكاتوليكية ، أى جزء من أجزاء الارض التى كانت العنايسة الالهية مد وضعتها تحت سلطاننا ، عندما اقتضت وضعنا على عرش هذه المملكة ، والتى تعلب عليها الاعداء بكثرة عددهم ، وأخذوها منا وأخرجوها عن طاعتنا بواسطتى العنف والاحتيال ، اننا لم نترك قط التفكير فى استرجاع تلك الاجزاء المقتطعة ، انما حالت الاحداث المؤلسة بيننا وبين تحقيق أملنا فى ذلك الاسترجاع ، فلم نتمكن قبل اليوم مسن يبننا وبين تحقيق أملنا فى ذلك الاسترجاع ، فلم نتمكن قبل اليوم مسن تجهيز القوى العظيمة التى وضعتها العناية الالهية تحت تصرفنا ، ورغم أننا لم نتخلص بصفة تامة من تلك الاحداث المؤلمة ، واليوم ، ورغم أننا لم نتخلص بصفة تامة من تلك الاحداث المؤلمة ،

فقد صممت على أن أبادر باسترجاع مركز وهران ذى الاهمية العظيمة، والذى كان فيما مضى محط آمال ومظهر قيمة التقوى المسيحية والامة الاسبانية .

ولقد رأيت أن بقاء وهران تحت سلطان المتوحشين الافارقة ، انما هو عائق عظيم يحول بيننا وبين نشر ديانتنا المقدسة ، كما انه باب مفتوح يواجه اسبانيا ويهدد سكانها الساحليين بالغزو والاسترقاق ،

من أجل ادراك هذه الغاية السامية قد قررت بأن أجمع فى مدينة الليكانت جيشا يشمل ثلاثين ألفا من الرجال والفرسان ، مع كل ما يلزمهم من الاسلحة والمؤن والمدفعية وكل الآلات والمعدات اللازمة لمثل هذه المعركة الحامية .

ولقد عينت على رأس هذا الجند قائدا الكونت دى موتيمار ، بمعية قادة وضباط آخرين ، لهم من الخبرة ومن الهمة والشجاعة ، ما يجعلنا نرجو من وراء هذه العملية فوزا مجيدا .

ان عددا عظیما من السفن المختلفة الانواع والاشكال ، قد جمعت بأمرى فى نفس المكان ، تحرسها سفن الاسطول الكبيرة والصغيرة ، ستحمل هذا الجيش العظيم حالا ، من أجل استرجاع مدينة وهران ، وبما أن مثل هذه الحملة لا يمكن ، أن تنجح ما لم تكن مؤيدة بعناية الله ، فقد اصدرت أوامرى ، لجميع ممالكى ، بأن تقام فى كل مكان صلوات عامة ابتهالا الى الله من أجل تحقيق النصر لجيشنا فى هده الهمة العظيمة .

أشبيلة ٦ جوان ١٧٣٢

#### النزول الى البر والمعارك الاولى

أقلع الاسطول الاسباني يوم ١٥ جوان ١٧٣٢ ، قاصدا الناحيــة الوهرانية ، فوصلها بعد عشرة أيام ، لكن رياحا معاكسة لم تمكنه من الاقتراب من الساحل ، فبقى يناور ، الى يوم ٢٩ ، والجزائريـون لا يعرفون النقطة التى أختارها لنزوله ، فحشدوا قوتهم في وهران والمرسى الكبير .

وكانت الحملة الاسبانية كلها تحت قيادة الدوق مونتيمار ، ولعله من أصل عربى ، اذ كان يحمل لقب « البرنوس » عائليا .

وكان الباى الشيخ مصطفى بوشلاغم ، فاتح وهران وأميرها مند سنة ١٧٠٧ ، يستعد للدفاع بما بين يديه من قوى ، وتجمع حوله ما يزيد عن العشرين ألفا من المجاهدين من رجال الشعب ، مع نحو ٢٥٠٠ رجل من الجيش ، وكانت وهران مسلحة بما يزيد عن ١٣٨ مدفعا ، منها ٨٧ مدفعا ، من البروئز ،

اختار الاسبان لنزولهم ساحة عين الترك (١٥ كياو مترا غربى وهران) ويوم ٢٨ جوان ، أخذت القوارب الاسبانية وعددها نحو الخمسمائة ، تنقل الجند من السفن الى الارض ، وكانت القوة العربية القليلة العدد هناك لا تستطيع شيئا ضد هذا العدد الضخم ، فأنزل الاسبان جيشهم وعتادهم ، بينما كانت النيران متواصلة بين رجال الدفاع الاسلامى للى قلة عددهم لل وبين المغيرين ، وجاءت بعض الامداد من وهران ، مع على قلة عددهم وبين المغيرين ، وجاءت بعض الامداد من وهران ، مع شيء من المدفعية ، فصارت تصلى الاسبان بنيران مقذوفاتها ، فتصيب منهم خلقا كثيرا .

أرسل الاسبان فرقة تتصدى لهذه الكتائب الجزائرية فاشتبكت معها في القتال ، وتقدمت شيئا فشيئا ، الى أن تمكنت من مشاهدة مركز التجمع الاسلامى، القليل العدد ، الذى كان يمتد على طول الجبل المشرف على ميدان المعركة ،

القضت حينتذ على الميمنة الاسبانية كتيبة من المجاهدين تشمل نحو الالفي رجل ، بين مشاة وفرسان ، فتمكنت من احتلال مرتفع تقع تحته عين يستقى منها جند العدو ، فحالت بينه وبين الماء .

لكن القائد الاسبانى أصدر أمره على الساعة الرابعة من عشية ذلك اليوم ، الى فرقة كبيرة من المشاة ، ومعها أربعمائة فارس ، بأن تتصدى لهذه الكتيبة العربية ، وأن تقوم حولها بحركة التفاف تقطع عنها خط الرجعة ، لكن الكتيبة العربية لم تقع فى الكمين ، وانسحبت الى المرتفعات التى كانت مقرا لمجموع القوى الاسلامية ،

## المعركة الكبرى

وما كادت تشرق شمس يوم ٣٠ جوان ، حتى كانت ميسرة الجيش الاسباني قد التحمت في معركة هائلة مع المجاهدين ، قتل اثناءها القائد الاسباني الذي كان يقود هذه المعركة .

وعندما رأت قيادة الاسبانيين أن الضغط الجزائرى قد اشتد ضد الميسرة ، أمرت بأن يتحرك الجيش كله ضد المراكز الاسلامية ، وانطلق الاسبانيون فى شدة وفى حماسة ، وشملت المعركة كامل الواجهة ، فدحروا الجيش الجزائرى ، الذى احتل مراكز أخرى ، على جانبى فج عميق يتحدر من الجبل ، وهو ممر الجيش الاسبانى ، وأخذوا يصلون هذا الجيش نيرانا حامية ، أوقعت بهم خسائر كبيرة ، لكنهم تمكنوا بعد

لأى من التغلب نظرا لوغرة عددهم ، على المقاومة الجزائرية ، فاعتصم المجاهدون بجبال أخرى من وراء مراكزهم الاولى ، وأشرف الاسبان من فوق الجبل على مدينة المرسى الكبير .

# تسليم المدينتين

قرر الباى مصطفى بوشلاغم ، ورجال الحرب الذين معه الانسحاب من المدينة ، وأخلاءها من سكانها ومن المدافعين عنها ، اذ رأى أن وسائل الدفاع التى بين يديه ، لا تمكنه مطلقا من مجابهة هذا العدد الاسبانى الضخم ، وما لديه من معدات هائلة ، ورأى ، أن يستمر على المقاومة من وراء المدينة ، ريثما تمكنه الظروف ، وتمكنه الامداد الجزائرية ، مسن استرجاعها وهكذا خسرج البالى ورجسال الادارة حاملين على مائتى بعير ، أمتعتهم وأموال الحكومة ، واقتدى بهم السكان ، ولم يكن عددهم يومئذ كبيرا ، ودخل الاسبان عشية يوم أول جويلية المدينة ، عكانت خالية من كل حياة ،

كان الداى بابا عبدى باشا ، قد ارسل على وجه السرعة مددا من الجزائر ، يبلغ ألفى رجل ، تحت قيادة ولده ، لكنه وصل بعد أن كانت المدينة قد أخليت أمام الاسبان ، فانضم الجيش الى قوى الدفاع التى طوقت المدينة من كل جهاتها .

وما كاد نبأ سقوط المدينة بهذه الصفة المزرية الحقيرة يبلغ مدينة الجزائر حتى سادتها موجة من الحزن والهم ، وآوى الداى عبدى باشا الى بيته ، وقد بلغ من الكبر عتيا ، وامتنع عن الاكل ، حزنا وغما ، الى أن غارق الحياة وكان قد بلغ من السن ٨٨ سنة .

## استمرار المعركة

كان المسلمون عند انسحابهم م نوهران ، قد تركوا بها كل مدافعهم ، فلم يأخذوا معهم الا الاسلحة الخفيفة ، ورابطوا في الجبال المخيمة على الدينة مضيقين عليها الحصار ، فلم يستطع الاسبان التحرك الى الداخل، وارجعوامعظم قواهم الى اسبانيا تاركين بالمدينتين ما يكفى للدفاع عنهما واستمرت المعركة حامية الوطيس ، مدة سنة تقريبا ، ففي يوم ؛ واستمرت المجاهدون بين الاسبان وبين حصن سانتاكروز ، فما المتطاعوا تموينه الا بعد معركة حامية ، وخسائر كبيرة ،

ويوم ٤ نفامبر ، هاجم المجاهدون المدينة ، ووصل الباى مصطفى بوشلاغم على رأس فرقته الى نفس الابواب ، والتحم مع الاسبان فى معركة عنيفة ، استشهد أثناءها ولده .

ويوم ١٢ نفامبر ، التحمت نيران معركة جديدة ، انتقم فيها الباى بوشلاغم ، لاستشهاد ابنه ، بقتل المركيز دى صانطاكروز ، وجمع كبير من الجيش الاسباني .

وفى سنة ١٧٣٣ ، وقعت مهاجمة المدينة بشدة وعنف ، وأصيب الأسبان بخسائر كبيرة ، يوم ١٠ جوان ، وقتل قائدهم المركيز دى ميروسنيل .

وفى سنة ١٧٣٤ ، هاجم بوشلاغم مركز العيون حول وهران ، بشدة وعنف ، ووصل الى أبواب المدينة ، ولم يتمكن من احتلالها .

وهكذا بقيت وهران والمرسى الكبير ، تحت حصار ضيق ، ومعارك تكاد تكون مستمرة متوالية ، ما يزيد عن الخمسين سنة ، الى أن انقذت نهائيا سنة ١٧٩١ ، كما سيأتيك بذلك البيان .



# الفصل السابع عشر

الصليبة الاسبانية الثانية انتصاد الجزائر الاكبر



#### الاستعداد للمعركية

لم تكن اسبانيا عابثة عندما جمعت قواها الضخمة وأرسلت بها الى وهران ، فاسترجعتها ، على الصفة التى سبق بيانها ، بل ان أعمال اسبانيا كانت هادفة ، وكانت منطقية ، وكانت تسير حسب خطة محكمة ومنهاج مدقق، الا وهو العزم على تحطيم الدولة الجزائرية ، وخسم هذا القطر الى الممتلكات الاسبانية ، أو احتلال سواحله وجعله منطقة نفوذ اسبانى ، على الاقل ، فانتهت هذه الصفحة الجديدة باحتلال وهران كما رأيت ، انما ادراك العاية لن يأتى ، الا بالضرب على الرأس ، والرأس هو مدينة الجزائر ،

لذلك أخذت اسبانيا تعد العدة ، وتجمع الاسطول ، لمنازلة مدينة الجزائر ، مرة أخرى ، اثر الخييات المريرة السابقة ، وكانت آمالها هذه المرة قوية ، وقد جهز الملك الاسباني شارل الثالث ، خلاصة رجاله ، ومهرة قادته ، فكانت الحملة تشمل :

• ٢٢٦٠٠ رجل مقاتل ، ومعهم مائة مدمع ضخم لحصار المدينة • أما الاسطول مكان يتألف من ٤٤ سفينة حربية ، و ٣٤٤ سفينة ناقلة للجند والسلاح • وكانت التقارير السرية لدى الاسبان ، قد جعلتهم

يتوقعون انتصارا حاسما في هذه المعركة يفتح في وجههم أبواب الامل ، وينتقم لهم من الهزائم السالفة .

أما الجزائر ، فقد كانت يومئذ تحت ولاية شيخ جليل ، يجمع الى التقوى والورع والصلاح ، حزم الشباب ، وعزيمة الابطال ، وثبات الفدائيين ، هو الداى محمد عثمان باشا ، الذى أحيا سنة عمر بن عبد العزيز ، وقد كنا أفردناه وأفردنا عصره بكتاب خاص (١)

كانت الجزائر قد علمت بأمر الاستعداد الاسباني ، وعرفت أن نفس مدينة الجزائر كانت هدفا لهذه المعمعة الكبرى المنتظرة ، فاستعدت لتلقى السدمة أيما استعداد، وتهيأت لملاقاة هذا الجيش الفازى ، بما يرضى الشرف وبما يرضى الوطن والاسلام .

واننا لا نملك عن أى معركة من معارك الجزائر العظيمة ما نملكه من وثائق عن هذه المعركة التي قادها من الناحية الاسبانية، الكونت أوريلي، وقادها من الناحية الجزائرية ، الداى بنفسه ، باعانة وزرائه ، وبايات الولايات، وأهمهم بالنسبة لهذه المعركة، باى قسنطينة صالح الازميرلي،

ونظرا لوفرة هذه الوثائق المختلفة ، فاننا سنورد عن كل جزئية من جزئيات هذه المعركة التى كان تأثيرها عالميا ، ما ورد عنه فى مختلف التقارير الرسمية التى بين أيدينا : التقرير الرسمى العثمانى ، وتقرير السيد محمد بن أحمد العنترى ، المكتوب للباى صالح ، وتقرير الاميرال مازاريدو الاسبانى ، وعلى هذه الصفة سنكون قد أحطنا علما بتفاصيل مازاريدو الاسبانى ، وعلى هذه الصفة سنكون قد أحطنا علما بتفاصيل هذه المعركة من كل جوانيها ،

<sup>(</sup>١) محمد غشمان باشا ، داى الجزائر ، طبع الجزائر سنة ١٩٣٩ .

#### الاستعداد الاسباني

« يتول التقرير الرسمى الاسبانى الذى حرره الاميرال مازاريدو :

« كانت الحملة كلها قد تجمعت فى خليج الجزائر يوم غرة يوليو و وقرر الكونت أوريلى قائد الحملة ، أن يحاول النزول الى البر عند فجر يوم الثالث من جويلية ، واختار لنزول جنده الساحل الواقع جنوب وادى المراش ، وطلب الى قائد الاسطول أن يشد أزره برمى قنابل الاسطول على الساحل المعين ، ثم أمر بأن ينزل الى البر مباشرة مع الافواج الاولى من الجيش ١٢ قطعة مدفعية من عيار ؛ وتنزل اثر ذلك على الفور ١٢ مدفعا من عيار ٨ و ٨ مدافع من عيار ٢ واتفق مع قائد الاسطول على أن تقترب السفن أكثر ما يمكن من الساحل ، وأن تعين مهمة كل سفينة حربية وما معها من الناقلات ، لكن رأينا عدم امكان تنفيذ كامل الخطة في هذا الاجل القصير ، فاتفقنا على تحديد أجل النزول الى البر ليوم ؛ جويلية ،

« ولقد هبت رياح قوية جدا صبيحة يوم ٣ جويلية كانت تجعل النزول غير ممكن لان البحر كان من جراء ذلك كثير الاضطراب •

« وفى عشية نفس اليوم ، جمع القائد الاعلى مجلسا حربيا ، وقرر النزال الجند فى خليج مالا موجير mala munger الذى يقع غربى رأس كاكسين (١) ، وتقرر تنفيذا لهذا الاتجاه الجديد تخصيص عدد من السفن ( ذكر التقرير أنواعها ) لنقل الجنود ، ولقد نفذت البحرية جميع ما طلب منها ، بل أضافت سفينتين الى السفن المطلوبة ، وألقى قائد الاسطول

<sup>(</sup>١) غربى الجزائر على نحو كيلو مترا من المدينة ٠

الامر بأن تقلع تلك السفن في الليلة الموالية • وتكون الحملة تحت قيادة القائد العام • وتكون وراءه السفن ناقلة الجيش تليها السفن ناقلية الفرسان وآلات الحرب والعتاد والمؤن •

« وكان البرنامج يقضى أن يقع الرسو أقرب ما يكون الى الساحل ؛ حتى يتمكن الجيش من النزول بكل سرعة ، والسيرتوا نحو المرتقع الذى تعلوه تلعة السلطان (١) وتحتل البطاريات الموجودة هنالك .

« وكان هذا البرنامج جميلا جدا فوق الورق •

« فعندما جن الليل ، وفى الساعة المحددة لاعطاء الاوامر بالمسيرة ، كانت الريح قد خفت واتجهت نحو الشرق ، وكان البحر مضطربا لا يسمح بالنزول المقرر .

« فجمع القائد العام المجلس الحربي من جديد ، وقرر أخيرا العدول عن رأيه ، وأن يقع انزال الجيش في المكان المقرر أول مرة ( جنوبي وادي الحراش ) وأن تقع العملية يوم ٧ جويلية .

ويوم ٤ جويلية ، عند نهاية النهار ، كلفت بأن أضع الخطة النهائية لنقل الجنود، وتعيين السفن التي تقوم بذلك على أنتنزل للبر ٧٧٠٠ رجل تتريبا ، وتنزل سفن أخرى بعيد ذلك بقليل ٧٠٠ رجل آخرين ،

وهدأت حالة البحر ليلا • وعندما جاء صباح اليوم السابع من جويلية وزعنا على قادة الفرق الصغيرة السبعة قائمة السفن التي تمتطيها كل فرقة ، وعينت ضباط البحرية الذين يقودون هذه الحركة باتفاق مع ضباط الوحدات ، ثم ذهب القائد العام الكونت أوريلي بصحبتي الى السفينة

 <sup>(</sup>١) يقول مترجم التقدرير أن القلعة المذكرونة يعنى بها برج بوليلية ، لا قلعية السلطيان التي تدعى قدود لعيسرود ، المشرقة على الجزائر .

« الشرق » ومنها لا حظنا بكل دقة البطاريات ( الجزائرية ) الموضوعة فوق الساحل الذي تقرر النزول عليه • وقد تبين لنا وجود بطاريتين ، فقرر القائد العام أن نضع سفينتين حربيتين في مواجهة كل منهما القتالهما •

#### الاستعداد الجزائري

ويقول التقرير الرسمي العثماني ، عن الاستعداد من الجهـة الجزائرية :

« وبعد يومين وليلتين من معادرة هذا الاصطول لبلاده وصل الى الخليج الجزائرى ، واصطف على اشكال وخطوط مختلفة ، فى خيسلاء وتحدى ، وكانت مقدمات كل هذه السفن مواجهة لوادى الحرائس، وعندما وصلوا على مقدار رمية مدنع من البر ، ألقوا بمراسيهم السى البحر وارسوا ، متباهين بقوتهم وكثرة عددهم ورأينا يومئذ رأى العسين أهمية هذه القوة العظيمة التى جاء بها الكفار الملاعين وكان هذا المنظر الهائل وجديرا بأن يدخل البلبلة فى النفوس، ويثير الدهشة والعجب لكننا الهائل وحديرا بأن يدخل البلبلة فى النفوس، ويثير الدهشة والعجب لكننا رجعنا الى مالك المائك، الواحد القهار ، نستمد منه النصر والتأييد وتوسلنا اليه بآيات الذكر الحكيم، ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وتلونا قوله تعالى : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين، فأطمأنت النفوس لذكر الله ،وانزل الله السكينة على قلوب المابرين، فأطمأنت النفوس لذكر الله ،وانزل الله السكينة على قلوب المابرين، وأصدر الوالى محمد باشا اطال الله بتاءه وامنه مما يخشاه ، المؤمنين ، وأصدر الوالى محمد باشا اطال الله بتاءه وامنه مما يخشاه ، الوامره ، بما يدل على شدة حزمه وقوة شكيمته، وعدله ورحمته ، أوامره ، بما يدل على شدة حزمه وقوة شكيمته، وعدله ورحمته ، المابرين العدور وحمته المابرين العدورة العدو تحت حماية الله مصرف الأمور و فالهب الحماس والمابرين العدورة الهبوب الحماس والمابرين المابور و فالهب الحماس والمابرين المابورين العدورة وقوة المابرين المابور و فالهب الحماس والمابرين المابرين المابرين المابرين المابرين المابرين الله بناء المابرين المابرين

فى كل طبقات ومختلف الجنود، معتمدا على الله السميع البصير، ومسا قرره أنه يجب على جميع الصبيان الذين يتجاوز سنهم السبعة أعوام ، أن يعملوا مع أهل المدينة ومع الجيوش المختلفة فى أعمال الدفياع والتحصين، وعمرت القلاع والحصون، ووضعت البطاريات فى مكانها ، ثم وقع تسجيل الجنود الذين يشاركون فى « المحلة » فكانوا يعمرون أكثر من مائة خيمة ،وكان توزيع الجيش كما يلى :

قسم انضم الى محلة السيد حسن الخزناجي (وزير المالية) حفظه الله من كل سوء معززا القوة التي لديه، وكان مركزه بعين الربط (١) وقسم آخر عزز القوة التي يقودها آغة العرب، السيد القائد على ، المدرك الفهامة ، وكان مركزه عند وادى خنيس (٢)

وقسم آخر عزز القوة الموضوعة تحت قيادة خوجة الخيل ( وزير الحربية ( حامل كتاب الله ، وصاحب العقل الراجع والباس الشديد وكانت محلته تحرس باب الوادى .

وجاء بای الشرق الهمام، حالج بای علی رأس جیوشه ، فخیم علی و الدی الحراش وقدم بای تیطری مصطفی بای، وخیم بجیشه علی جهة تاما نتقوس ، ومعه بعض القبائل وفرسان ناحیــــة سبــــاو .

أما خليفة العرب ( محمد عثمان ) فقد جاء على رأس أربعة آلاف من

فرسان العرب الدواير، وخيم على مقربة من معسكر الخزناجي .

وأما باى الغرب ابر اهيم بأى، فقد بقى على مقربة من مدينة مستغانم، كقوة رديف ونحدة .

 <sup>(</sup>١) الحي الذي يدعى البسوم « ساحة المتاورات » بين مدينة الجزائر وحي بلكور .
 (٢) أخر حي العناصر ، حيث حديقة التجارب ،

وأخذ كل قائد ينظم جيشه ويرتبه فى المنطقة المحددة له، ثم حفر كلى جيش الخنادق وأنشأ المتارز • وكان العمل متواصلا ليلا ونهارا • وكان صوت بارود المسلمين يسمع كل ساعة وكأنه الرعد القاصف، مستمرا دون انقطاع • »

ويقول التقرير القسنطيني ، الذي كتبه الشيخ العنتري، ما يكمل المعلومات السالفة : (١)

«لقد اتخذ الباشا كل الحيطة التي يقتضيها المقام و واخذ الجيش يقيم الاستحكامات للدفاع في كل جهة و أما رجال القبائل الذين يسكنون الجبال القريبة من مدينة الجزائر و فماكادوا يسمعون نبأ قرب وصول النصاري الاسبانيين دمرهم الله، حتى جاءوا من كل ناحية لكي يأخذوا نصيبهم في هذا الجهاد وكانت الجموع العربية تتوارد في اعداد كبيرة يصعب معها أحصاء عددها وعلى الاخص عرب بايلك قسنطينة وكان بين هؤلاء العرب عدد كبير من الصالحين ومن العلماء ومن طلبة العلم وكانت أول صفوفهم لاتكاد ترى آخرها وضاقت بهم الارض بما رحبت، وطلع نجم الاسلام مشرقا عاليا وكانالايمان يعمر القلوب، وكل رجل كان يتمنى في قرارة نفسه أن يكون مجاهدا وان يسموت في سبيل الله شهيدا و

«أما أعداء الله الكفار، فقد اختاروا خمسا من بين كبريات سفنهم ، كانت تحمل كل واحدة منها ٨٠ مدفعا، وتقذف بقذائف يتراوح وزنها بين ٣٦ و٢٤ رطلا .

<sup>(</sup>١) مبرب عن الثسرتسية -

« فاثنتان من هذه السفن وقفت فى مواجهة برج الشرق ( بـــرج الكيفان ) واثنتان وقفتا فى مواجهة محلة الاغا . والاخيرة واجهت محلة الخزناجي .

« وفى اليوم السابع من الشهر المذكور ، أخذت هذه السفن تقصف بمدافعها البطاريات التى اقامها جيشنا ، وأجابت المدافع الاسلامية على هذا القصف بمثل الشدة والعنف ، واستمر ضرب المدافع طول الليل، ثم انسحبت السفن الى عرض البحر بعيدة عن مرمى القنابل ، وكانست تستطلع أحسن مكان للنزول على الارض ،

« وفى الصباح القى المسلمون ابصارهم على أسطول العدو الكافسر دمره الله، فرأوا السفن والنقالات والقوارب تعمر بالجند، واسمتر ذلك كامل النهار والليل الذي يليه »

# نزول العدو والمعارك الاولى

يقول التقرير العثماني :

وبعد سبعة أيام من ذلك • أخذ الكفار الملاعين محقهم الله، يلقون قذائف المدافع على بطاريات وحصون الحراش وخنيس • وابتدات المعركية •

وبنعمة من الله وفضله انقلبنا ولم يمسسنا سوء • وعادت السفنن العدوة الى مراكزها الاولى، وقد اصبناها اصابات كثيرة •

وبعد يومين، وكان يوم السبت، عند مطلع الفجر، غادرت سفن الحرب وناقلات الجند مركز تجمع أسطول العدو، واقتربت من الساحل عند مصب وادى خنيس، وكانت تطلق على مراكز الاسلام نيران مدافعها

ورصاص بنادقها فكانت تتصاعد نحو السماء فى أصوات كأنها الرعود القاصفة وهكذا تمكنت سفن كثيرة من ناقلات الجنود من الرسو على الساحل وانزلت على الساحل نحو أربعة وعشرين النف كافر (١) واستقروا بالمكان و

وعندما لاح نور الصباح كان جند الاسلام الظافر ، المقاتل في سبيل الله ابطال الجهاد المغاوير، الشجعان المنقادين، قد درسوا الموقف حق الدراسة، واستعدوا بحمية وايمان لخوض المعركة ، مصممين على أن يحرزوا الشهادة في سبيل الله، ابتغاء وجه الله وجنة الرضوان ،

وبادر الكفار الملاعين بايقاد نار المعركة، فهاجموا متارزنا (استحكمات) المحروسة و وكانت موجات هجومهم المتوالية تتكسر فوق صخور استحكاماتنا هذا مع أن المسلمين فوجئوا بنزول العدو الكافر! ثم وصل الانجاس دمرهم الله الى البساتين ، حيث يقوم المبنى الجديد الذى هو مخزن بارود بطارية خنيس و وهنا قاتلهم المسلمون قتالا عنيفا ، من وراء جدران البساتين والحدائق والديار ، »

ويقول تقرير العنتري

المسلمون فقد فضوا ليلهم في استحكاماتهم ، وهم على استعداد لقابلة النصاري الملاعين، وكان المسلمون يسمعون أصوات النصاري عالية مبلبلة ،وكانوا ينزلون احيانا في القوارب ثم يعودون منها للسفن ثم يرجعون اليها وكان المسلمون ينتظرون نزول النصاري دمرهم الله ، عبيحة السبت التاسع من جمادي الاولى ( ٨ جويلية ) وينتظرون لقاءهم، معزيمة قوية ، وكل من الجانبين يحمس جماعته ،

<sup>(</sup>١) العدد كما ترى مبالغ قيه كشيرا ، فمجموع الجيش كان ٢٢٦٠٠ جندى ٠

وعند مالاح الفجر الصادق، خرج المسلمون من استحكاماتهم، وتبعهم سائر الجند، فذهب بعضهم الى ساحل البحر وذهب آخرون الى وادى الحراش، متوصاوا، واصطفوا جماعات لاداء صلاة الصبح، فمنهم من انهى صلاته ومنهم من لايزال في حالة الوضوء، عندما سمعوا ضربية المدفع الأولى من العدو ، تبعتها ثلاث طلقات آخرى فخالوا عندئد أن العدو يلقى تلك الطلقات حتى يستيقظ جنده من النوم ، حسب العادة . لكنهم علموا حالا أن تلك الطلقات انما هي بداية المعركة ، واشتد رمي الاعداء وعم حتى شمل كامل الميدان من المحل الذي كان مربض باي قسنطينة (ما بين وادى الحميز والحراش) الى محلة الخزناجي (ما بين وادى الحراش وعين الربط حيث محلة الآغا ) ولم يكن للمسلمين وهم على تلك الحالة من ملجأ يلجأون اليه تحت وابل من المقذوفات ورعسود الطلقات ، فرجعوا فورا الى مراكزهم ، وأخذوا سلاحهم وعدتهم ، والمتطوا صهوات جيادهم ، واستعدوا للقاء العدو في أي نقطة بختارها للنزول الى البر • وعندما لاحت أنوار الشمس ، أمكن للمسلمين رؤية ما يجرى على سطح البحر من قبل الاسطول ، ورأوا حينئذ نحوا من ألف وخمسمائة سفينة وناقلة وفلك وقارب ، قد امتطاها الجند ، وهي تسير قدما صوب محلة الآغا .

« وبسرعة خاطفة سار البايلار ، وخوجة الخيل ، وخليفة باى الغرب ، والخزناجى ، والآغا على رأس مختلف الجيوش الاسلامية الى المكان الذى تبين أن الاسبان يريدون النزول فيه ، وانتظروا العدو .

« ولقد كان الاعداء قد شحنوا فوق تلك الناقلات كل ما يلزم من الادوات من أجل أعمال التركز والتحصن، كعدد لا يحصى من الاكياس،

(التملا ترابا ورملا ويوضع بعضها غوق بعض من أجل الوقاية ) والفؤوس ، وغير ذلك ، مع جماعة من المهندسين الذين يشرفون على عملية الاستحكام ،

« وكانوا يتقدمون وئيدا نحو الساحل ، بينما كانت سفنهم الحربية تلقى بنيران مدافعها على معسكرات المسلمين في الشرق وعلى معسكر الخزناجي على الاخص بصفة عنيفة متوالية • ولقد قابلت بطاريات المسلمين تلك النيران بذيران مثلها ، وبمثل شدتها وعنفها ، واشتركت كل مدفعية المسلمين في تلك الحملة ، ما عدا مدفعية مرسى وقلاع مدينة الجزائر لانها كانت بعيدة عن الميدان لا يمكن أن تصيب الهدف . « وصلت سفن العدو وألقت بمراسيها في البحر ، وتقدمت القوارب تدمل الجنود حتى وصلت على مقربة من الساحل ، موضعت ألواحا من الخشب تصل بينها وبين البر ، اجتازها الجند واستقر فوق الارض اليابسة ، وكانوا أشبه شيء بقطيع من الخنازير دمرهم الله وشتت شملهم • وكان كل جندى من جنودهم يحمل بندقية ورمحا برأسين من الحديد ، لكى يغرسوها في الارض حول معسكرهم فتعوق وصول فرسان السلمين اليهم ، وكذلك أنزلوا معهم أكواما من الاخشاب التي ارتبط بعضها ببعض ، من أجل وضع الاستحكامات ، وما كادوا ينزلون البر حتى شرعوا توافى أعمال التحصن ضمن معسكر منيع • ومن أجل ذلك حفروا في الرمال خندمًا ثم أوثقوا حوله الحبال ووضعوا وراءها أكياس الرمل وما بين أكياس الرمل غرسوا أعمدة من الخشب لكيلا تقع أو يختل نظامها •

« ثم ان كل فريق من فرق جندهم شبك حوله على شكل دائرى تلك

الرماح ذات الرأسين الحديديين التي أنزلوها معهم فكانوا يستطيعون التنقل والسير وهم محتمون بتلك الدائرة التي تقيهم هجوم الاعداء . « ولقد تم انشاء ذلك المركز الذي كان أشبه شيء بمدينة صعيرة ، في مدة وجيزة من الوقت • وكان يتخلل ذلك المعسكر ١٤ طريقا يتصل بعضها ببعض وفي الوسط حفروا بئرا يستسقون من مائه العذب . « هذا ما كان من جهة اعداء الله النصارى ، محقهم الله وخيب آمالهم

وبلبل رأيهم آمين ٠

« وأما من جهة المسلمين ، فانهم ما كادوا بنظرون أعمال العـــدو وتشكيلاته وتحصنه ، حتى استعدوا للمعركة ، ورفعوا أصواتهم بذكر الله تنعالي مهللين ومكبرين ، وهجموا هجوما صادقا على معسكر العدو ، وكأنهم البنيان يشد بعضه بعضا ٠ فقتلوا كل الجنود الذين كانوا خارج المعسكر وقطعوا رؤوسهم وأتوا بها أمراءهم . ثم سبحوا بحمد الله ولاحت على جباههم أنوار اليقين والايمان وأذهب الله من قلوبهم الخوف الذي يخوف الشيطان به أولياءه ، فقويت العزائم واطمأنت النفوس . وقد استشهد من المسلمين خلال هذه المعركة الاولى جماعة ، حملهم أهلهم وذووهم الى ما وراء ميدان المعركة ، كيلا تقع جثثهم الطاهرة بين أيدى الاعداء • ولم يتركوا في الميدان الا الخيول النافقة •

أما جيف النصارى فقد بقيت ملقاة على الارض دون رؤوس بين جثث الخيل »

# المعركة الحاسمة والنصر الاكبر

جاء في تقرير العنتري

ثم استؤنفت المعركة بقوة وشدة • وكانت القنابل والرصاص تتهاطل

كوابل من المطر • وتحصن المسلمون وراء بطارياتهم وكثبان الرمل المحيطة بمعسكر الكفار • وكانت قذائف المسلمين ورصاص بنادقهم تصيب الكفار فى الصميم داخل معسكرهم وهم لا يستطيعون الخروج منه مخالقا • وكلما سقط منهم رجل أخذوه فورا الى القلورب التى تنقله للاسطول ، فربطوا رجله الى قذيفة وألقوا به الى البحر حتى لا تطفو جثته فوق الماء ، وكانوا أحيانا يجمعون الخمسة والستة من الجثث ويربطونها الى قذائف ثم يلقون بها الى البحر • وهكذا كانوا يفعلون بهوتاهم داخل معسكرهم •

لكن هذه الاعمال لم تكن حاسمة • ولم يجد المسلمون حيلة لاتتحام مركز العدو نظرا للعدد الجسيم من القنابل الذي كان يتساقط حــول المعسكر لحمايته

وهنا أشار السيد صالح باى قسنطينة برأى أخذ القوم به ونفذوه حالا وذلك انه أمر بجمع كل الابل التى كانت بالمعسكرات ، لم يستثن منها بعيرا واحدا وجيى، بها فجمعت أمام الرجال والفرسان كوقاء ، ثم سيقت والمجاهدون من خلفها ، نحو معسكر العدو ، وكان صالح باى يدير المعركة بنفسه ، ويحرض المؤمنين على القتال ، وسيفه مشهور بيده ، وحذا حذوه الخزناجى ، والآغا ، وخوجة والخيل ، وباى تيطرى، وخليفة باى الغرب ، واقتحموا جميعا على هذه الصفة معسكر العدو ، لكنهم ما كادوا يصلون حتى اصطدموا بتلك الرماح المغروسة حسول الاستحكامات فما استطاعوا لاقتحامها سبيلا ، وكان النصارى مسن داخل معسكرهم يمطرون المسلمين بنيران مدافعهم ، ورصاص بنادقهم ، داخل معسكرهم يمطرون المسلمين بنيران مدافعهم ، ورصاص بنادقهم ، واسود النهار حتى أصبح مثل الليل من كثرة دخان الطاقات المتصاعدة ،

وقد اشتدت الهجيرة ، وكاد الظمأ يذهب بالنفوس ، حتى أن الفارس كان يسقط أحيانا من فوق فرسه عطشا وتعبا • ثم رجع المسلمون الى استحكاماتهم حاملين معهم جثث شهدائهم الابرار رحمهم الله • وتولى أقاربهم ورجال معسكرتهم دفنهم (١)

« ثم اجتمع قادة الجيش المسلمون للمداولة من أجل ابتكار طريقة ترغم العدو على الخروج من معسكره المحصن ، حتى يتمكنوا من قتاله .

« وكان سيدنا الباشا قواه الله ، يتتبع من قصره ( الجنية ) سير المعركة ، ويوالى الصلاة والابتهال الى الله جل جلاله ، أن ينصر عباده المؤمنين ، بينما كان علماء المسلمين وجماعة الطلبة ورجال الخير والصلاح وعامة الناس والجند المكلف بحراسة المدينة ، يواصلون الصلاة والابتهال أما النسوة والاطفال مكانوا يتضرعون الى الله ويستصرخونه ودموعهم تتهاطل يسألونه تأييد ونصر المسلمين ،

« ولما أذن المؤذن لصلاة العصر من ذلك اليوم ، ذهب الامراء وجنودهم من أجل الوضوء واقامة الصلاة ، ثم أعطوا العلف للخيول ، وأخذوا نصيبا من الراحة وبعد أداء صلاة المغرب ، ركب المؤمنون خيولهم ، وشكل الامراء صفوفهم ، واستعدوا جميعا لمصادمة العدوضمن معسكره في جولة ثانية ،

« وفى هذه الليلة أرسل الله سخابا كثيفا من جهة الجنوب ، كـــان مسحوبا برعود وبروق ، وانسكب المطر رذاذا من جهة المسلمين ، لكنه

 <sup>(</sup>١) لم يعرف الجيش الجزائرى في حوارة المعركة ، أن هجومهم هذا قد كبد الاعداء
 حسب إعترافهم أربعة الاف فتيل ، وأن هذا الهجوم كان حاسما فاصلا

انهمر زوبعة عاصفة فوق معسكر النصارى ، فأعماهم كامل الليلة ، (١) وكان الاعداء خلال هذه الزوبعة يصرخون صراخا عاليا ويحملون جثث قتلاهم كما سلف (٢) والبقية الباقية منهم على قيد الحياة فرت من ميدان المعركة آخر اليل، وكانت المدفعية خلال كل ذلك تمطر أرض المعركة كامل الليلة

وعندما ارتفع صوت المؤذن لصلاة الصبح كأنه يسأل الله النصر المسلمين، لم يسمع المسلمون صوتا يرتفع فى معسكر العدو، وانقطع الملاق المدافع ذلك ان الله سبحانه وتعالى قد انزل نقمته على الاعداء ونظر الى عباده المؤمنين نظرة رحمة ورضوان واقترب أحد المسلمين من معسكر العدو الذي كان بالامس زاخرا كأنه أمواج البحر، فاذا به خاو على عروشه، وشاهد البطارية المدفعية وقد تركها أصحابها، وحولها القنابل والقذائف ،وشاهد فوق الارض البنادق المختلفة الانواع والآلات والادوات التي لاتدخل فى حصر، كل هذا وقع غنيمة في ايدينا نصن معشر المسلمين المجاهدين في سبيل الله، وكانت رؤوس النصارى ملقاة معشر المسلمين المجاهدين في سبيل الله، وكانت رؤوس النصارى ملقاة فوق الارض والدماء لاتزال تنزف منها ،

وكان هذا اليوم هو الحادي عشر من شهر جمادي الاولى، أما الرائد الذي دخل معسكر النصاري مستطلعا، فقد حمل اقصى ما يستطيع حمله من مخلفات العدو، من بنادق واشياء أخرى، ورجع يحمل البشرى

<sup>(</sup>١) المؤرخون الافرنج لا يذكرون أصلا هذه الزوبعـــة ٠

 <sup>(</sup>۲) كان الاسبان ينسجبون اذاك الى سقنهم خاسرين ، ولم يشعب الجنزائريون
 بذلك الا الصباح .

الى معسكر المسلمين وينبؤهم بأن العدو الكافر الملعون (١) قد نو من الميدان وآب بالخيبة والخسران ٠ »

أما التقرير العثماني فيقول عن هذا النصر المبين :

نم وصل بكل سرعة من الحراش باى الشرق وباى تبطرى ، وكان معهم نحو خمسمائة بعير تستعمل وتاء للجيش .

وبأعانة الله سبحانه وتعالى، وبفضل سيوف المسلمين وحمية ابطال الجهاد باء الكفار بالخيبة والخسران، وكانت هزيمتهم منكرة، وحسزت رؤوسهم ونقلت الى القصر حيث رصت أكواما، وان ذكرى هذا النصر العظيم ستبقى خالدة مدى الزمان وسيتغنى بها المغنون فى كل مكان ،

نقد كان دخان المعركة يتصاعد نحو السماء سحابا كثيفاء واصوات المدافع كهزيز الرعد، وهرب الكفار وقد اختل نظامهم بصفة تامة، نحو سفنهم الراسية في المكان الذي نزلوا فيه، وقد قطع عليهم المجاهدون طريق النجاة، عدة مرات، وكانت مراكزهم المحصنة تبلغ الستين عدا وقد وضعوا بها آلات حربهم وطنبورهم وخيامهم، وفي تلك الليلة تركوا اثناء فرارهم وتعزق شملهم وقد استولى عليهم الهلم والجزع، كل آلات حربهم وجميع بنادتهم و١٦ مدفعا من النحاس، وقطعتين من راميات القذائف، وجميع الالات والادوات، فكان كل ذلك غنيمة للمسلمين وركبوا ناقلاتهم وسفنهم ولاذوا بالفرار .

« وكنا بعد هذا الانتصار بعدة أيام ، نطلع بحمد الله كل يوم على برهان

 <sup>(</sup>١) عبارات اللعن والشتم كانت ـ س الجهنين ـ لغة ذلك العصر في الدوين الوقائع
 وقد أثبتناها بنصوصهاكما وردت على لسان هذا الكانب وغيرة عنى تعيش في جونتك الإيام

جدید یثبت لنا مدی الهزیمة التی لحقت الکفار واسطوله اغرقه الله فی لجج جهنـــم .

« واستمر المسلمون يجمعون أياما متوالية التذائف التى القاه—ا الاسطول على بساتينهم، فجمعوا منها ما يزيد عن الاربعين الفا، وحسب الانباء المتناقلة فانه قد قتل من الاعداء نحو العشرة آلاف رجل ذهب الله بأرواحهم الى النار (١) وقد فاز من المسلمين بالشهادة فى سبيل الله مائنا رجل نقبلهم الله برحمته ورضوانه في جنان الخلد ، بين الحور والغلمان، فاللهم اسبغ علينا النعمة بفضل شهادتهم، بجاه رسولك وحبيبك حلى الله عليه وسلم ، وانصر نا على القوم الكافرين آمين »

واما التقرير الاسباني الرسمي، فلاينفي هذه الاخبار المدققة، الامن حيث عدد القتلي ويزيد عليها بيانا

« وكان الميدا نالذى نزل به الجند محددا جدا وضيقا، وكانت تتكدس فوقه جماعات الجند وكميات السلاح والذخيرة، غلم يكن يسمح بحرية العمليات ، ولقد بادرتنا بالهجوم فرقة من فرسان العدو كانت مرابطة على الساحل وكادت تقضى على ميمنتنا ثم تلحق بنا كارثة، لولا تدخل السخن الحوالة التى أمطرت العدو بوابل مقذوفاتها فعطلت زحفه ،

أما الجناح الشرقي، فقد تلقى هجوم فريق من الفرسان كثير العدد، مع عدد من الجمال، واعتقدنا انه جند باي قسنطينة، واشتد هذا الهجوم

<sup>(</sup>۱۹) عدد الفتلى الذي يعترف به الاسبان هو ۱۹۱ نسابطاً و ۲۰۸۸ جنديا بالسبسة للبوم الاول من المعركة بـ تقول روايات أخبري واسبانية ان مجموع القتلى هو ۲۰۰۰ رجل ، ولا يوجد تحقيق مدقبق عن هذا العبدد ،

وعنف ضد جيوشنا، رغما عن تدخل مدنعية الفركاطات والاشباق، التي كانت نيرانها تتشابك مع نيران جندنا فىالبر •

أمام هذا الهجوم قاوم جندنا ببسالة خارقة للعادة • لكن العدو تمكن من تشتيت جيشنا فاصبح كانه قطيع من الارانب

« عندئذ رأى الجيش ضرورة التحصن، فوقع بسرعة تحديد موقع لا يشمل الا نحو ستمائة فاريسس ( الفاريس ٨٦٥ مليمترا ) وباللت لتحصين ذلك الموقع همة نادرة ودافع الجند عن نفسه دفاعا مستميتا ضمن هذه المنطقة الخطرة وكانوا يشاهدون اخوانهم يسقطون صرعى من كل جهة تحت ضربات لم يكونوا يعرفون مصدرها ،

« وعلى الساعة العاشرة صباحا، تم عمل الاستحكامات، ووضعت الدناع عنها بطاريات مدنعية عديدة، لكن الموقع كان ضيقا جداء لدرجة أن كل رمية بندقية يقذف بها الاعداء كانت تصيب منا مقتلا و «هذا بينما كنا منذ الساعة الثامنة والنصف صباحا، هدنا لضرب البطارية المعادية التي كانت السفينة « القديس ثبارل » مكلفة بتحطيمها وقد أحدثت لنا هذه البطارية خسائر مؤلمة، فادحة جدا ( بطارية وادي خنيس ) وقد حاولنا دون جدوى اخماد نيرانها، رغم تدخل مدنعيسة السفن فيذلك ،

« ولقد كانت القوارب مليئة بالجرحى تعود بهم الى مركز الاسطول، وكانت عمليات التضميد الاولى تقع فى السفن الحربية، ثم ينقل الجريح الى احدى السفن الثمانية التى جعلناها مستشفيات .

« ومنذ فجر المعركة، وعند الطلقات الاولى، جيء لنا بالمركيسز دى رومانيا قتيلا .

« وعند منتصف النهار، ايقن القائد العام أن المقاومة أصبحت غير ممكنة ٠

وقرر الانسحاب، والقى الامر السفن بأن تتجمع تحت حماية مدانع الاسطول، واخذت بعض الفرق تنسحب حالا مع بعض القطع المدفعية، وعندما جاء الليل أصبحت عملية الانسحاب عامة فى كل نقطة، وبفضل العناية، الالهية، تمت عمليات الانسحاب على الساعة الثالثة من صبيحة يوم به جويلية، وكان الجيش حتى النهاية يحتل الموقع المحصن ، وما أنسحب آخر المدافعين الابعد أن تلقوا نداء اخوانهم الصارخ مسن السفن ،

« وما نركنا وراءنا على الساحل الا أربعة مدافع مشاة، وبعض قطع مدفعية عيار ١٨ • و١٩ رطلا من رصاص البنادق • ورامى قذائـــف وبعض الادوات •

« وان هذه الخصائر لاتعتبر شيئا مذكورا، بالنسبة لعدد الرجال الذين كنا نتركهم قتلى لواننا انتظرنا الصباح، عندئذ كانت تحل بنا كارثة وكان العدو يحتل المركز المحصن ويستعمله ضدنا ،

« ولقد تلقت كل السفن الامر بالابتعاد عن الساحل، وعندما لأح ضوء النهار، كان العرب قد غمروا أرض المعركة وكنا نراهم يمزقون الجثث ويقطعون الايدى والارجل (بل الرءوس) ثم احرقوا المعقل كليه،

« وخلال أيام ٩ و١٠ و١١ جويلية اشتغلنا بتنظيم المستشفيات في السفن العائدة فورا الى اسبانيا ٠ (١)

<sup>(</sup>١) وكاثت تحمل العلم الامسود حدادا ٠

« ولقد قرر القائد العام رمى مدينة الجزائر بالقنابل يوم ١٣ جويلية ، لكن مجلسا حربيا انعقد وحضره ضباط الجيش والبحرية ( وذكر هنا اسماءهم ) وقرر عدم جدوى ذلك العمل واضطر القائد العام لسحب قراره عوذلك لان العدو كان يتقرق علينا كثيرا نظرا لقوة بطارياته الساحلية ، ونظرا لحالة البحر »

#### الخاتو\_\_\_ة

هكذا كانت نهاية هذه المعركة التى توقع الاسبان منها تحطيم مدينة الجزائر واذلالها ،وبسط سلطانهم على أرضها، غاذا بها تتقلب السي هزيمة منكرة، تضاف الى هزائمهم السالفة أمام مدينة الجزائر، فلسم يتركوا فوق أرض المعركة قتلاهم وعتادهم فحسب، بل تركوا فوقها آخر آمالهسم .

ولقد كان دفاع الجزائريين رائعا، لامن حيث الحمية والشجاعة فقط، بل من حيث الفن العسكرى أيضا ٠

يقول المؤرخ الفرنسي بربروجير، في تعليقه على هذه المعركة، بالمجلة الافريقية التي قدمت لنا مجموعة هذه الوثائق الثرية: ان الجزائريين لم يظهروا خلال هذه المعركة شجاعتهم فقط، بل اظهروا معها ذكاءهـم

وانتهي كل شيء ما بين يومى ١ و ١١ جويليــة ١٧٧٥ ، أي خلال معركة لم تدم من أولها الى آخرها أكثر من عشرة أيـــام .

ولقد لاحظ المؤرخون الاجانب، اثناء هذه المعركة، انه لم يقع بالجزائر العاصمة أى حادث مهما كان أمره، ضد الاسرى المسيحيين ، أو ضد الحربي، وسرعة حركتهم العظيمة . قناصل الدول معاونيهم، أوضد النصارى الذين كانوا بالمدينة رغما عن وجود مايزيد عن المائة والخمسين الفا من المجاهدين الذين لبوا داعى الجهاد، من مختلف جهات البلاد، حتى جهات اقصى الجنوب ( منهم ستة آلاف من الاتراك ، وثلاثة آلاف بحرى بالمرسى )

أما الباشا محمد بن عثمان، فكان يعامل الجرحى من الجزائريين ومن الاسبان المأسورين على قدم التساوى، وأمر بحسن معاملة الاسرى الكن اسبانيا العنيدة، ستحاول محاولة أخرى، من نوع جديد أمام الجزائر كما سترى •



# الفصل الثامن عشر

الصليبة الاسبانية الثانية

ضد العدوان الاسباني في البحر



### تبادل الاسرى

ما كانت اسبانيا لتستطيع صبرا على تلك الهزيمة المنكرة التي منيت بها أمام الجزائر، وكان عليها أن تعيد الكرة على مدينة الجزائر بصفة حاسمة تاممة، لكي تذلها، ولكي ترغمها على تبول صلح يملى عليها أملاء، في حالة ما أذا بنيت الدونة بعد تحطيم مدينة الجزائر ،

ومد حاولت اسبانية بعد كارثة الجملة السالغة الذكر أن تغتج مصع السرائر مذكرات سياسية، لكن الدياوان رفض رفضا باتا الدخول في مفاوضات، أو مذاكرات، مادامت اسبانيا تحتل وهران والمرسى الكبير .

تسارى ما وقع، بعد جهود طویلة مضنیة، انه اتفق فی شهر اکتوبر سنة ۱۷۶۸ على تبادل الاسرى الموجودین عند الجانبین، واشتــرط الجزائریون أن تعلق اسبانیا جمیع مالدیها من الاسری، مقابـل انها تستطیع افتدا، الاسری الاسبان الذین بالجزائر، وهکذا اطلقت اسبانیا سراح ۱۲۰۰ أسیر مسلم کانوا مستعبدین فی بؤر التجذیف بالسفــن ، واطلق الجزائریون سراح ۱۲۰۲ اسیر اسبانی ممقابل مال حزیل ،

وأعيدت نفس الاتفاقية سنة ١٧٧٣ ، واشترطت الجزائر فك اغلال السيرين مسلمين مقابل كل أسير اسباني ، وهكذا اطلقت اسبانيا سراح ١١٠٦ من المسلمين ـ وهم كل من لديها \_ مقابل اطلاق الجزائريــين سراح ٥٧٠ من الاسبان ٠

#### تهيئة الغزو البحرى

رأت الدولة الاسبانية انه قد آن الاوان لتحطيم مدينة الجزائر، اذ كانت الدولة الجزائرية في حالة حرب مع معظم الدول الاروبية ،وكان أسطول الجزائر موجودا في جهات عدة من البحر .

وكان البرنامج الاسبائى محكما ، ولربما كان يحرز على قسط كبير من النجاح، لولا ذلك العامل الاساسى الذى لم يقرأ له الاسبان حسابا والذى كان عاملا اساسيا فى هذه المعركة ،وفى كل معركة: عزيمة الشعب وثباته !

كان المنهاج الاسباني يقتضى: ١ – مهاجمة الجرائر بحرا بواسطة عمارة بحرية قوية – ٢ – تحطيم السفن الجزائرية الموجودة بالمرسى – ٣ – تحطيم حصون وقلاع مدينة الجزائر – ٤ – املاء الارادة بعد ذلك على الجزائر ٠

واجتمع الاسطول الاسبانى فى مدينة ترطجنة الاسبانية ،وكان يشمل ٧٦ سفينة حربية، وعلى رأسه أحد اعلام البحر المشهود لهم بالقولة والمهارة الاميرال انطونيو باركلو ، ثم ابحر نحو الجزائر يوم أول أوت من سنة ١٧٧٣ .

# استعداد الجزائـــر

فى شهر ماى من نفس تلك السنة ( ١١٨٧ ه) تلقى داى الجزائر الكبير محمد عثمان باشاء من ملك المغرب، السلطان محمد بن عبد الله (١)، اشعارا بأن الاسطول النصرانى يتجمع لمهاجمة الجزائر، وان هذا الهجوم وشيك الوتوع .

عندئذ أخذ الداى يستعد استعدادا بريا وبحريا، لمقاومة وردع كل عدوان:

۱ \_\_ الجنود الموجودين بداخل البلاد، يتجمعون بمدينة الجزائر ، نجاء من بايليك مسكر ۲۰ ألف ، وم\_\_ن بايليك معسكر ۲۰ ألف ، وم\_\_ن بايليك تيطرى خمسة الاف .

۲ — السكان المدنيون فى الجزائر، يخرجون امتعتهم وأنفس مالديهم
 الى حدائق النزهة خارج المدينة •

٣ - الارسال بالاسرى المسيحيين حالا الى مدينة المدية وعددهم

١٤ - الشروع حالا في بناء سفينتين مدفعيتين، لتعزيز العمارة البحرية .

# المعركية والنصير

بين ايدينا وثيقة من أغرب الوثائق، هي تقرير عن هذه المعركة ، من بدايتها الى نهايتها، مكتوب باللغة الايطالية لشاهد عيان كان يرقب سير

١٠) وكان له الفضل الكيــير في العمل على نبادل اسبري الجانبــين ٠

المعركة من دار قنصلية هولاندا، ما بين بوزريعة والابيار، وقد ترجمه الى الفرنسية الاستاذ شارل فيرود، ونشره بالمجلة الافريقية سنية ١٨٧٦ وعن هذا التقرير ، نأخذ شيئا من التفاصيل :

كان الاسطول الجزائرى مؤلفا من ٢٥ سفينة مختلفة الاحجام والقوة ٠ ( مقابل ٧٦ سفينة حربية اسبانية )

يوم ٢٩ جويلية، وصل الاسطول الاسابني، واصطف للقتال مواجها مدينة الجزائر • وبمجرد وقوف الاسطول، رفعت حصون الجزائر أعلامها وبادرت سفن العدو باطلاق النار •

ويوم ٣٠ جويلية خرجت من مرسى الجزائر بعض السفين، وسارت متحدية الاسطول الاسباني، ولم يستطع هذا الاسطول اصابتها بسوء، واستمر تبادل اطلاق النار بين الجانبين ٠

يوم ١ أوت أخذت مدافع الاسطول برميل القنابل على المرسى ، واجابتها بطاريات الحصون بنار قوية جدا .

خرجت عوامتان جزائريتان نجرهما القوارب، فاقتربتا من الاسطول، والقتا عليه ماكانت تحمله من قنابل ، ثم رجعتا الى المرسى سالمتين ثم خرجتا مرة ثانية، ومعها سفن أخرى، وهاجمت الاسطول الاسبانى ، ورجعت سالمة، وانتهى القصف الاسبانى – عدد القتلى والجرحى مسن الجزائريين (ومنهم وزير الحرب) بلغ ٨ أو ١٠ رجال ،

يوم ٢ أوت صباحا، فتحت حصون الجزائر النار، ولم يجبها الاسطول الاسبانى الابعد نحو ساعتين، ثم خرجت العمارة الجزائرية لمهاجمة الاسطول الاسبانى، فتبادلا اطلاق النار، بينما كانت مدفعية الحصون توالى الضرب باستمرار، وعلى الساعة الرابعة عشية، كف الاسبان عن





تجاه العسدوان الصليبى





اطلاق النار • واستمرت حصون الجزائر على الرمى ندو ربع ساعة بعد ذلك •

أصابت قنابل الاسبان بعض ديار المدينة، كما أصابت قذيفة دار الحكومة (قصر الجنينة) وكان الداى قد استقر ببرج القصبة، وسمح النساء والاطفال بمغادرة المدينة .

يوم ؛ أوت عادت المعركة وخرجت السفن الجزائرية لمهاجمة أسطول العدو، وأصلته نارا حامية، وكان خرب بطاريات الارض قويا جدا، بينما كان قصف الاسطول الاسباني أشد مما مضى .

يوم ه أوت كانت الريح تهب شرقية عنيفة، وكان الصباب كثيفا لـــم يسمح بوقوع عمليات كبيرة، وتبادل الفريقان الحلاق النار عشية، وعزز الجزائريون مراكزهم بوضع مدافع أخرى .

يوم ٦ أوت - تقدمت السفن الاسبانية، وخرجت لها السفن الجزائرية ووقع تبادل اطلاق النار، ومدافع الحصو نتعزز رميى الاسطول الجزائرى ورجعت السفن الاسبانية حوالى الساعة السادسة الى مركز التجمع ، بعد أن أصابت قنابله المدينة وهدمت بعض ديارها .

وأصابت تنبلة اسبانية سفينة الرايس القدوسي، فاحترقت وانقذتها بقية السفن، وكان عدد القتلى والجرحى بها نحو الثلاثين رجلا، كما غرقت سفينة جوالة جزائرية ومات فيها قائدها .

يوم ٧ أوت - اتخذت السفن الاسبانية مراكزها للقتال ،وبرزت منها سفينتان للضرب، فخرج لها الاسطول الجزائرى وتبودل اطلاق النار مدة ساعتين تقريبا، ثم انسحبت السفينتان الاسبانيتان .

واستأنف القتال عشية، وسمعنا صوت انفجار عظيم، حيث أن البارجة

الاسبائية التى كانت تحتل اقصى مكان فى المعركة، قد انفجرت، وعندما تقشعت سحب الدخان، لم نر لها من أثر، وبعد ذلك كف الاسبان عن الضرب، وبعد ربع ساعة كف الجزائريون أيضا، ورجعت سفن الجانبين الى مركزيهما .

يوم ٨ أوت \_ ألقى الأسبان قنابل عديدة على المرسى ، لكننا كنا نراها تسقط في البحر بعيدا •

يوم ٩ أوت \_ استعد الاسطول الاسباني، واخذ يشق طريقه نحو الشمال، وانتهت المعركة ٠

اثناء الانسحاب، مرت سفينة الاميرال الاسبانى قريبا جدا مــن الحصون الجزائرية،

فحيتها الحصون الجزائرية بطلقتى مدفع بالبارود، دون قذائف • وهكذا انتهت المعركة، بعد اخفاق ٩ هجومات اسبانية، تمكن الاسطول الجزائرى وبطاريات الحصون من ردها كلها •

وقد اطلق الجزائريون على الاسبان نحو ١٥ الفا من قذائف المدافع ٠ وكان عدد الشهداء نحو مائة شهيد بالمرسى٠ ولم يذع الاسبانيون عدد قتلاهم٠ وخاصة ضحايا السفينة البارجة ٠

أما بالمدينة، فقد كان القتلى نحو الثلاثمائة • وتهدم نحو الثلاثمائة من ديار الجزائر • وكان الاسبانيون قد القوا على الاسطول الجزائر وعلى المدينة ما يزيد عن السبعة الاف وخمسمائة قنبلة وقذيفة مختلفة •

#### الغزو البحرى مرة أخرى

كان من المحقق الذي لاريب ميه ، ان الاسبانيين لن يصبروا عن هذه

الهزيمة وانهم سوف يعودون قريبا، لتنفيذ البرنامج، والاخذ بالثار .

ولم يضيع الجزائريون وقتهم سدى، فقد اجتمع رجال الحرب، ورجال البحر، ودرسوا نتائج المعركة، وعرفوا نقط الضعف فى دفاعهم، فعملوا على تدارك دلك سواء ببناء حسون جديدة، أو بانشاء السفن المدفعية العوامة التى تخرج لقتال العدو، والتى كان لاثنين منها قسط عظيم فى دحر اسطول الاسبان، المرة السالفة، فما انتضى امد وجيز حتى كان الاستعداد تاما، وعملت كل الترتيبات لابقاء سفن الاسبان بعيدة جدا عن المدينية ،

أما من الناحية الاسبانية، غقد درست أيضا الوضعية وقرر القوم اعادة الحملة على الجزائر بصفة أقوى، واعتقدوا أن هذه الغروة الجديدة، ستمكنهم من تحقيق الامال •

جمع الاميرال انطونيو دى بارلكو نفسه، هذه المرة ١٣٠ سفينـــة حربية تحت رايته، واقلع بعد سنة نحو الجزائر، يحمل معه عواطف و آمال المسيحية كلهـا .

ذلك أن هذه الغزوة البحرية الثانية، كانت كما يقول المؤرخ دو قرامون الذي ذكرناه آنفا، صليبية حقيقية، وقد نشر البابا يوم ١٨ جوان سنة ١٧٨٤ بلاغا باباويا BREF يعلن فيه أنه قد وهب الغفران والبركـــة السماوية لكل مسيحى يشارك في هذه الغزوة ٠

وجاءت من البرتغال، عمارة حربية لتأييد الاسطول المسيحى، ويوم وجاءت من البرتغال، عمارة حربية لتأييد الاسطول المسيحى، ويوم وجويلية، ١٧٨٤، كان الاسطول النصراني، يحتل مواقعه في وسلط الخليج، على مرأى من مدينة الجزائر، وماكاد الاسطول يأخذ اهبته للقتال، حتى خرجت له السفن العوامة الجزائرية حاملة المدافع الكبيرة ،

واجبرته على البقاء بعيدا عن المدينة، بحيث لم تصبها قنابله .

ولدينا عن هذه المعركة الكبرى تقرير كتبه رهبان البعثة الكاتوليكية بمدينة الجزائر، نأخذ عنه ملخصا للمعركة الكبرى الحاسمة التي جرت وقائعها، يوم ١٢ جويلية، يقول التقرير :

يوم ١٢ جويلية ـ برزت سبعون من سفن الاسبان من نسوع الشائوب، من غير خيام ولاصوارى مما يدل على استعدادها للقتال م فبرزت لها ٣٣ تشالوبا جزائريا ، منها ١٣ تحمل قاذفات القذائف، و٣٤ منها تحمل الدافع الثقيلة ،

وتقدمت السفن بعضها من بعض واتخذت مراكزها للقتال وكانت السئن الاسبانية معززة بالحراقات وبالسفن الضخمة، واخذ الاسطولان المتعاديان يقومان بحركة التفاف على خط متواز، وعلى رمية مدفع، ولم يرد الجزائريون أن يكونوا البادئين بالقتال، لكن على الساعة الثامنية انطلقت رمية مدفع من الحصون أمرا للجزائريين بالبدء في القتال، فأخذ الجزائريون في رمى القنابل من طول الخط على السفن الاسبانية وأجاب الاسبان على ذلك بالمثل وكان الجانبان على نصف رمية مدفع وأحاط بالمتحاربين من جراء ذلك دخان كثيف، فلم نكن نرى الا القذائف وأحاط بالمتحاربين من جراء ذلك دخان كثيف، فلم نكن نرى الا القذائف الاسبانية التي كانت تتخطى السفن الجزائرية بمسافات بعيدة وراءها دون أن تحل المدينة )

واضطرت ثلاث شالوبات (اسبانية الرجوع لانه قد اصابها عطب وعندما انقشعت السحب رأينا منن الاسطول الجزائرى محافظة على مركزها وعلى نظامها . وعلى الساعة ١١ انسحبت السفن الاسبانية الى مجمع اسطولها ، وكانت السفن الكبيرة تحمى انسحابها، وبقى الاسطول الجزائرى فى ميدان المعركة بعد الانسحاب الاسبانى الى الساعة ١٢ ، »

#### المعارك الاخرة، والنصر النهائي

يقول تقرير البعثة المذكورة، وهو لشاهدى عيان، كانت كل عواطفهم وكل آمالهم مع الاسبان :

يوم ١٥ جويلية على الساعة الثالثة؛ اطلق القائد طلقتين، فأخددت السفن مراكزها للقتال •

وعلى الساعة السادسة أطلقت السفن الجزائرية نيرانها لكن خطها لم يكن حسن التكوين، وكان الاسطول الاسباني يشكل نصف دائسرة تحميها سفن خفيفة على جانبيها، وابتدأ القتال على الساعة السادسة وربع وكان عنيفا قاسيا ، واستمر حتى الساعة التاسعة والربع ، حيث انسحبت السفن الاسبانية من نوع الشالوب، وبقيت الحراقات تضرب ضربا عنيفا، لكنها انسحبت هي أيضا، وبقي الاسطول الجزائري بعد أنسحاب الاسبان محافظا على مركزه حتى الساعة العاشسيرة ،

وانفجر مدفع فى شالوب فغرق، ومات فيه ١٢ رجلا وجرح ١٤ يوم ١٧ جويلية \_ برزت \_ شالوبات الاسطول الاسبانى على الساعة أنتامنة تشكل ثلاثة فرق منها للدفاع عن الاسطول وحمايته، وفرق لمناتلة السفن الجزائرية، أما الفرقة الثالثة، فمهمتها الاقتراب من مدينة الجزائر وقصفها بالمدافى .

ابتدأ اطلاق النار على الساعة الثامنة والنصف وانتبت المعركة على العاشرة والنصيف .

وكانت طلقات الاسبان تتخطى السفن الجزائرية وتقع فى البحر، وقد مات من الجزائريين رجلان وجرح خمسية .

وفى هذا اليوم ظهر هلال شهر رمضان، وابتدأ المسلمون صومهم يوم ١٨ جويلية \_ على الساعة السابعة تقدمت السفن الاسبانية واصطفت في مكان القتال، وبرزت لها السفن الجزائرية وبادرتها باطلاق النار، في الوقت الذي بدأت فيه الحصون تطلق على الاسبان نيرانها وعلى الثامنة أخذ الاسبان في اطلاق النار، وكان دخان المدفعية يحجبهم عن انظار الجزائريين، فتقدمت فرقة من سفنهم نحو المدينة واصابت مقذوفاتها جسر المرسى، فتصدت لها عندئذ بعض الشالوبات الجزائرية وأضطرتها للانسحاب .

وعلى الساعة التاسعة والنصف انهى الاسبان اطلاق النار • ولم تلحق نيران الاسبان ومقذوفاتهم ادنى ضرر بالجزائريين • ولقد انفجرت بين أيدى الجزائريين سنة مدافع فمات من جراء ذلك و رجال وجرح ثمانية •

يوم ١٩ جويلية - على الساعة السادسة وثلاثة أرباع، تقدم - السفن الاسبانية الشالوب، تحرسها بعض القطع الصغيرة وحراقتان ، وبادرتها السفن الجزائرية القتال على الساعة الثامنة، واجابتها السفن الاسبانية بالضرب حتى الساعة التاسعة، ثم انسحبت راجعة الى مركز الاسبانية بالضرب حتى الساعة التاسعة، ثم انسحبت راجعة الى مركز الاسط - ول

نم تقدمت خمسة أو ست من الشالوبات الجزائرية نحو مركسز الاسطول الاسباني مهاجمة و مقاومتها سفينة الاميرال والسفن التي

حولها، والقت عليها القنابل لكنها لم تحدث لها أدنى خسارة، ومات في مدد الوقعة رجلان وجرح خمسة رجـــال .

ويوم ٢٢ جويلية - انسحب الاسطول الاسباني نهائسيا، مغادرا مراكز القتال، ومن الغد، ٢٣ جويلية، اقلع منهزما نحو اسبانيا .

ولم يستشهد من الجزائريين خلال هذه المعارث، الا نحو الثلاثين رجلا فقط من المدنيين، لان رجال الاسطول الجزائرى وكانوا كلهم من ابناء الوطن، وليس معهم حسبما تثبته التقارير الارجلان اثنان فقط مسن الاتراك، قد تمكنوا هذه المرة بواسطة السفن العوامة الكثيرة، وبواسطة رمى الحصون المسدد، من ابقاء اسطول المسيحيين بعيدا عن المدينة لاتصيبها قنابلسه .

الما خسائر الجزائريين العسكرية، فقد كان معضمها من جراء انفجار المدافع التي يستعملونها، حيث انهم لشدة حماسهم واقبالهم على مقاومة العدو، لم يكونوا يتركون للمدفع بعد استعماله، وقتا كافيا لكسى تبرد حرارته وكانوا يبالغون في حشوه بالبارود، لكى يكون اكثر اصابسة للهدف، لهذا كانت المدافع تنفجر احيانا، واستشهد منهم نحو المائة رجل من جراء هذه الانفجارات .

لم يعلن الاسبانيون أيضا عن خسائرهم، انما أعلنوا أنهم أطلقوا على مدينة الجزائر التي لم يصيبوها ـ أكثر من ١٥١٥٠ قنبلة وقذيفة مختلفة، وأخذ الاسبان يذيعون في كل جهات المسيحية، انهم يهيئون حملسة بحرية ثالثة ضد الجزائر مستكون اضخم وأكثر مفعولا من كل ما سبقها، واستعدت الجزائر أيما استعداد لتلقى هذه الصدمة الجديدة فزادت

فى عدد السفن العوامة حاملة المدافع، وزادت فى تحصين القلاع وتزويدها بكل ما يلــــزم ٠

> انما فهمت اسبانيا الوضعية على حقيقتهــا • وأدركت \_ أخيرا \_ انها لن تنال من الجزائر منالا •

وعلم الناس كافة \_ فى اسبانيا واروبا \_ ان الصليبية فى الجزائر، قد الخفقت نهائيا ،وانه لاسبيل لاذكاء نارها من جديد، تحت اللـــواء الاسبـانى .

نتررت اسبانيا يومئذ الاقدام على مفاوضة الجزائس وارضائسها ، والاستجابة لمطالبها، من أجل اقرار السلم .

# الصلح وثمنه

حل بمدينة الجزائر مندوبان من قبل اسبانيا ، هما الكونت داسبلى ، ما الكونت داسبلى ، MAZZAREDO والاميرال مازاريدو MAZZAREDO وتوسط ليما قنصل فرنسا مسبو كرس KERCY وبعد مذاكرات طويلة ، انعقدت اتفاقية بين الجانبين في يوم ١٤ جوان ١٧٨٥ تلتزم اسبانيا بمقتضاها ، بتسليم وهران والمرسى الكبير للجزائريين ، ودفع مقادير معينة من المال للجزائر ، مقابل حصولها على السلام ، وعلى أن تعاملها الجزائر معاملة الدول المسالمة ، لكن هذه الاتفاقية التي صادقت عليها حكومة اسبانيا ، لم تنفذ أصلا ، ومن أجل عزم الاسبان على عدم أخلاء وهران ، وتسويفهم في تنفيذ بقية البنود ، الى أن بحصلوا على امتيازات اقتصادية ،

مما لم تنجح السياسة في حله؛ نجح فيه السيف والمدفع ، ودماء المجاهدين ، كما ستـــرى . الفصل التاسع عشر

فصل الخطاب وتصفية الحساب

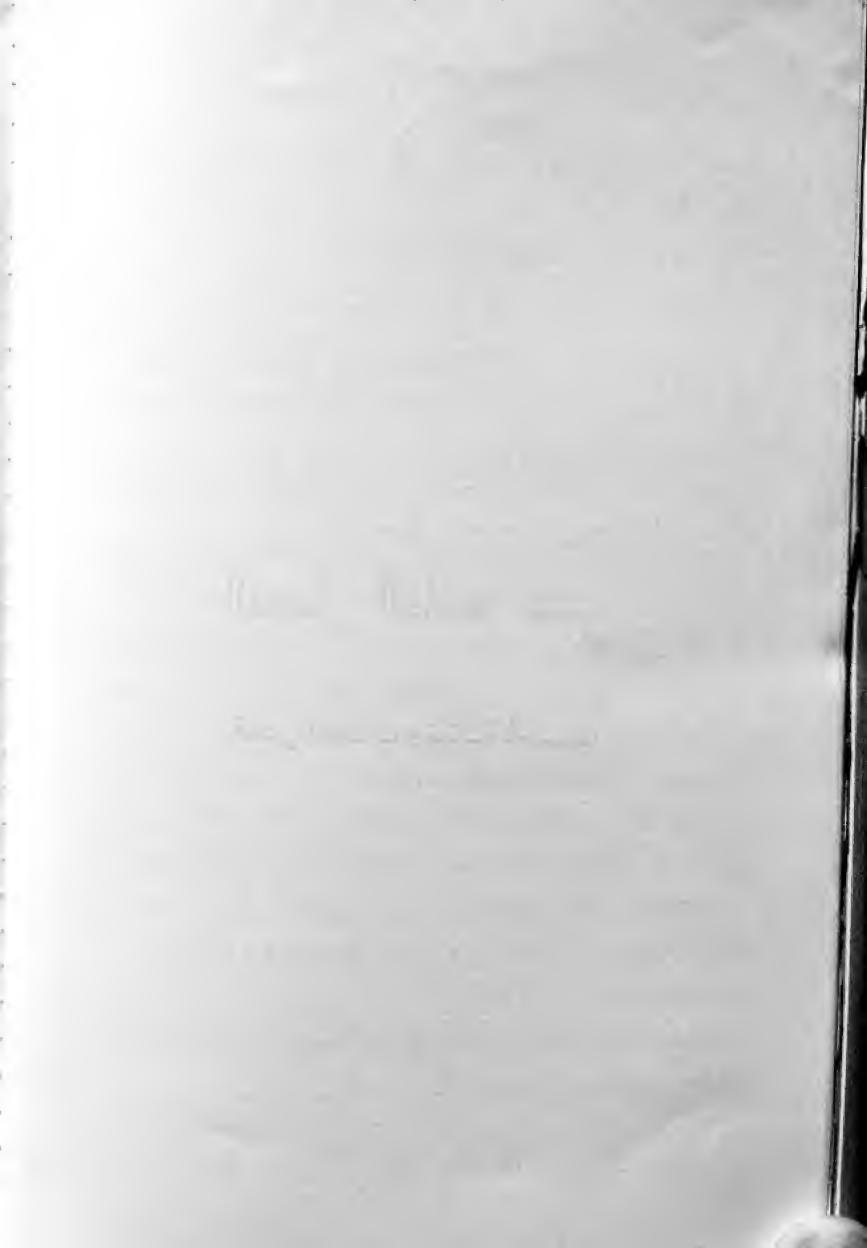

#### مهاجمة وهــــران

كان الباى، مصطفى بوشلاغم، قد فارق الحياة، دون أن يحقق امنيته في تحرير وهران نهائيا، رغم انه كان يضيق عليها الخناق بصفة عنيفة، وخلفه بعد حين على كرسى بايليك الغرب، الحازم الجسور المجاهد، الباى محمد بن عثما نالكردى ويدعوه العرب، محمد الاكحل، لشدة مسمرته، وقد كان ابلى البلاء الحسن في الدفاع عن الجزائر الى جانب بقية القوى الاسلامية، أيام حملة اوريلى الخائبة (۱)

واستمر محمد بن عثمان محاصرا لوهران، ومواليا حملاته الصادقة ضدها، على أس المجاهدين بصفة لاتكاد تنقطع، وأرغمهم سفة ١٧٨٠ على فبول معركة خارج أسوار المديئة، تكبهم اثناءها نكبة عظيمة، ووالى أعماله بصفة مستمرة، الى يوم ١٤ سبتامبر ١٧٨٤ حيث تمكن من قطع مجرى الماء الذي يسقى المدينية .

ثم هاجم يوم ٢٦ سبتامبر ١٧٨٤، حصون المدينة هجوما عنيفا، كانت شدته وصرامته مضربا للامثال، واحتل المجاهدون البرج الاحمر، رغم دفاع الاسبان البطولي ، واستمرت المعارك يتلو بعضها بعضا ،

<sup>(</sup> ١ ) أنظر ترجمة حياته الحافلة بجلائل الاعمال في كتابنا « محمد عثمان باشا، داى الجزائـــر »

أما العرب الذين كانوا خاضعين لاسبانيا، حول وهران، فانهم قد المتنعوا منذ خبية حملة اوريلي على الجزائر، من دفع أى شى، مسن الجزية للاسبان ، وتوقفت الاعمال حينا ما أثناء مذاكرات الصلح السالفة الذكر ،واثناء عقد الاتفاقية ، لكن المعارك رجعت بين الجانبين سيسرتها الاولى، والباى محمد بن عثمان، ورجال الشعب والجيش ينفخون فى ثارها بشدة وضراوة، وقد عزموا على تحقيق النصر النهائي مهما كانت التضحيسات ،

#### زا\_زال وهـران

وتدخل القدر مرة أخرى، كما تدخل قبل ذلك مرارا فوق اديم الارض الجزائرية، فيسر نصر المجاهدين ،وزاد فى فداحة النكبة لاعدائهم • ذلك انه فى الليلة ما بين ٨و٥ اكتوبر سنة ١٧٩٠، على الساعة الواحدة صباحا ،وقعت بمدينة وهران هزة أرضية عنيفة جدا، دامت ٣دقائق حطمت كل منازل وهران تقريبا، والحقت بالحصون والقلاع والكنائس اضرارا بالغة، ومات تحت الانقاض، ثلاثة آلاف نسمة من سكانها وجندها، ومن بينهم الحاكم العام الاسبانى بالنيابة دون نيكولا غارسيا، والتهمت النيران بعض السفن وأماكن أخرى •

يقول قائد الجيش الاسبانى فى تقريره للملك عن الكارثة :

« ا نبعض الرجال الذين لاخلاق لهم، من أصحاب الحياة السافلة ( من اسبائى وهران ) قد اغتنموا فرصة هذه الحادثة، فامعنوا فى نهب الديار الغنية، بصفة افظع مما لو كان العدو هو الناهب، ولم يبقل للمستعمرين البائسين أى شىء مطلقا فورغم القسوة التى قابلنا بها هذه

الاعمال اللصوصية، والعقاب الصارم الذي انزلناه بمرتكبيها، فـان الاشقياء لا ميرتدوا أصلا ، واستمروا على أعمال النهب والسلب ) واستمرت الهزات الارضية تترى، الى يسوم ٢٢ نفامبر ١٧٧٩ ، واستؤنفت يوم ٢ جانفى ١٧٨٠

### الهجوم المتواصل والخلاص

استأنف المجاهدون هجومهم تحت قيادة محمد بن عثمان بصفيح باسلة وكانوا يزدادون عنفا وضراوة، على مقدار ماكان الاسبان يزدادون ثباتا في مواقعهم الخربة، ويقاتلون قتال المستميت، دفاعا عن كل شبر من التسراب .

كان عدد مقاتلى الاسبان آخر الامر ١٥٢٦ رجلا، وزعوا على المراكز الخطرة، أما بقية الرجال والنساء، فقد كانوا يقومون بأعمال الترميم ، واصلاح ما يفسده الهجوم الجزائــــرى .

ئم تلقى الاسبانيون بعد ذلك مددا عظيما من اسبانيا، قوامه سبعة لاف رجل من المجاهدين، واستمرت الاءمال طويلة قاسية، طوال ربيع وصبف سنة ١٧٩١، واحتدمت معامع حامية ايام ٣و٩ من شهر ماى، ويوم ٥ جويلية، وكان المجاهدون يتقدمون كل مرة شيئا، رغم الدفاع الباسمل .

تقدمت اسبانيا، وقد ضاع كل أملها، الى الباى محمد عثمان باشا ، فى انريل سنة ١٧٩١، اثناء هذه الاعمال، تطلب تنفيذ الصلح المبرم فيما سبق، لكن الباشا، وقد كان يعانى سكرات الموت، استمر رافضا كل مذاكرة ما دام الاسبان لم يستسلموا فى وهران دون قيد أو شرط ،

#### الصلح النهائي وشروطه

ويوم ١٠ ذى القعدة ١٢٠٥ ( ١٢ جويلية ١٧٩١ ) توفى الداى العظيم محمد عثمان باشا رحمه الله، وخلفه على كرسى المملكة السداى حسان باشا، وكانت الاعمال الحربية حول وهران مستمرة، وكانت اسبانيسا لاتزال تلح فى عقد الصلح، مستجيبة لكل ما طلبته الجزائر منها، فقبل حسان باشا ورجال الديوان عقد الصلح مع اسبانيا، على الشروط التالية ١ سـ تنسحب اسبانيا من وهران والمرسى الكبير، دون قيد أو شرط، ٢ سـ تدفع اسبانيا لخزينة الجزائر، سنويا، مقدار ١٠٠٠ ١٢٠ فرنسك ( ٠٠٠ دينار جزائرى )

٣ ــ ترجع اسبانيا للجزائر كل القنابل والمدافع والذخيرة التي غنمتها
 عند استرجاعها لوهران والمرسى الكبير .

٤ - تحمل سفينة اسبانية، بصفة رسمية، الى استانبول، مفتاحين ذهبيين رمز استسلام وهران والمرسى، مع جرتين من ماء عيون وهران، الخليفة السلطان العثمانى، كبشرى بالفتح وتأكيده للرابطة مع دولة الخلافة .

وتقبل الجزائر مقابل ذلك

وكان ابرام هذا الاتفاق يوم ٩ دسامبر ١٧٩١ ٠

وابتدأ انسحاب الاسبان من وهران، يوم ١٧ دسامبر من تلك السنة وتم الانسحاب نهائيا، بعد ترك الاسلحة والعتاد المتفق عليه وتسليم

المدينة للباى محمد بن مصطفى، الذى دخلها على رأس المجاهدين الجزائريين دخول الفاتح المنتصر يوم ٢٤ فيفرى ١٧٩٢ .

وكان أول عمل قام به، بعد تحرير المدينة، هو بناؤه المسجد الكبير « مسجد الباشا » م نماله الخاص، شكرا لله على تتويج الجهاد الطويل، بالفتح المبين وقد منح حسان باشا « الكبير » للباى محمد بن عثمان، اعترافا بفضله وصدق كفاحه .

وبهذا الصلح، وبهذا الاستسلام، ختمت آخر صفحة من صفحات العدوان الصليبي الاسباني على الارض الجزائرية أي بعد حرب دامت قرابة الثلاثمائة عام، لم تترك في نفوس الجزائريين، وهم المقاتلون الاشراف، غلا، ولاحقدا ولاضغينة، فالحروب بويلاتها وآثامها تمضى، ولا يبقى لها من ذكر الا في بطون التاريخ، لكى يحل محلها، السلام، والمحبة، والعمل المشترك، والتعاون المثمر لخير الشعوب والانسانية جمعاء، والحمد لله رب العالميسن،

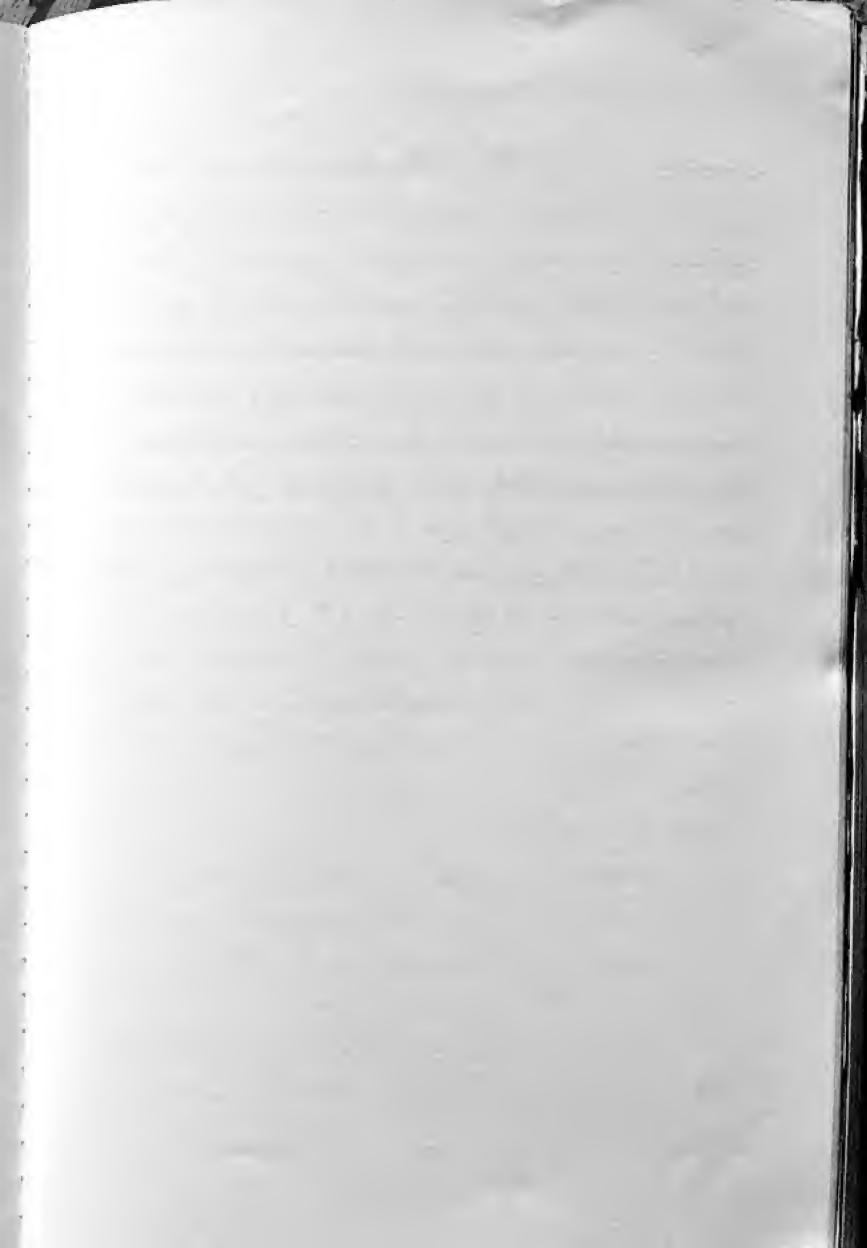

## المراجع العربية

## المراجع المخطوطة :

حسب نی رجب شاوش ابن المفتی

ابو راس محمد بن احمد نفیسه الجمان فر الناصری المعسکری ردی، الشعس

- . . .
- ¢ ¢ v
- . . .
- E E 1

محمد بن احمد الحلفاوى مفتى تلمسان ·

ابو زيد عبد الرحمان

عبـــد القــادر المســرفى الاغريســى

الحاج احمد الشريف الزهارى نقيب الاشراف

تاريخ باشوات وعلماء الجزائر – ترجمه للفرنسية مسيو دلفان ونشره بالمجلة الآسوية ·

نفيسة الجمان في فتح وهران · قصيدة من رديء الشعر ·

عجائب الاستفار ولطائف الاخبار، في وقائع وهران والاندلس، بين المسلمين والكفار · ترجمه للفرنسية مسيو ارتود ، ونشرته دار جوردان ، بالجزائر ·

الحلل السندسية في شان وهران والجزيرة الاندلسية · ترجمه للفرنسية الجنرال قوربيقي ــ وترجم قسما منه قورقوس سنة ١٨٦١ ·

ارجوزة (٧٢) بيتا ، من بديع النظم ، عن فتسح وهسران الاول ·

شرح الارجوزة السالفة الذكر ، بطلب المؤلف مترجمة الى اللغة الفرنسية ·

بهجة الناظر ، في اخبار الداخلين تحت ولاية الاسبانيين بوهران من الاعراب كبنى عامر \_ ترجم للفرنسية .

تاريخ الثمانين سنة الاخيرة للجزائر العثمانية ، نسخة وحيدة بخط المؤلف ـ ساقوم بنشرها قريبا بحول الله .

#### الراجع الطبوعة :

ابن ابی دینار ابن ایاس (بحمدین احمد) اتحاف اهل الزمان ٠ احمد بن ابي الضياف اعد بن خالد الناصري كتاب الجزائر احمد توفيسق المدنى دكتور خسين بؤنس شكيب أرسلان عبد الرحمن بن خلدون عبد الرحمن الجيلالي فليب حتى مبارك بن محمد الميلي محمد قريد محمد عبد الله عنان يعيى ابن خلدون بغية الرواد ، في تاريخ بني عبد الواد •

المونس، في اخبار افريقيا وتونس . بدائع الزهور في وقائم الدمور . الاستقصاء لأخبار دول المغرب الاقصى . محمد عثمان باشا داى الجرزائر المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا . فجر الاندلس \_ بحوث في مجلات مختلفة . آخر بني سراج وملخص تاريخ الاندلس • الحلل السندسية في الرحلة الاندلسية . كتاب العبر ، وديوان المبتدا والخبر . تاريخ الجزائر العام . تاريخ العرب المطول . تاريخ الجزائر في القديم والحديث • تاريخ الدولة العثمانية . الآثار الاندلسية الباقية .

# المراجع الاجنبية:

Berbrugger Le Pénon d'Alger

Berbrugger Epoques militaire de la Grande Kabylie

Berthier L'Algérie et son passé

Boulifa S.A. Le Djurdjura à travers l'histoire

Braudel F. Les Espagnols en Afrique du Nord. (R.A)

Charles andré Julien Histoire de l'Afrique du Nord

Histoire de l'Algérie Charles andré Julien

Attaque des batteries Algériennes par Claude Bernard

Lord Ey-mouth

Histoire des Pachas d'Alger (R.as) Delphin

Histoire d'Alger sous la domination Turque De grammont

Tachrifat (traduit du Turc) Devoulx

Histoire des musulmans en Espagne Dozy (R)

L'Espagne musulmane au Xême Siècle E. Levy-Provençal

Histoire de l'Espagne Musulmane E. Levy-Provençal

Documents inedits sur l'histoire de l'occupation Espagnole en Afrique (R.A) Elie de Primaudaie

Les sources de l'histoire de l'Algérie (BSG) Esquer ely

Attaques des Espagnols contre Alger au Feraud

XVIIIème siècle (R.A)

Fey (Henri Léon) Histoire d'Oran, avant, pendant et après la domination Espagnole L'Etat Algérien avant 1830 F. L. N. G, authier E. F Les siècles obscurs du Maghreb G. Marçais La Berberie Musulmane et l'Orient au Moyen age Les Arabes en Berberie G. Marçais Histoire générale de l'Algérie Garrot (H) Epitame de los Reyes de argel (histoire Haëdo des Rois d'Alger) traduit par De grammont Houdas Notice sur un document arabe inedit relatif à l'évacuation d'Oran par les Espagnols en 1792 - (Receuil de mémoires orientaux) Les présides Espagnols de l'Afrique du J. Casenove Nord (R.A) Introduction à l'histoire de l'Orient mu-J. Sauvaget sulmane Histoire de l'Algérie Contemporaine J. Lassus L. Lacoste La Marine Algérienne sous les Turcs Marcel Egretaud Réalité de la Nation Algérienne Description générale de l'africa (traduit Marmol Carvajal en français par M. Perrot d'Alblaucourt, sous le nom de : L'Afrique de Marmol) L'expédition Espagnole de 1500 contre l'ile Monchicourt du Djerba

Pechot (L) Histoire de l'Afrique du Nord

Piquet (Victor) Les Civilisations de l'Afrique du Nord

P. Dan Histoire de la Barbarie et de ses Corsaires

René Basset Documents musulmans sur le siège d'Alger en 1514

S. Gsell, G. Marcais

G. Yver Histoire de l'Algérie

Venture de Paradis Alger au XVIIIème Siècle

Venture de Paradis Autobiographie de Khereddine (publié par

Sauder rang et Devis, sous le titre (Fon-

dation de la Régence d'Alger)

Wintzer (paul) Bougie, place forte Espagnole 1510 - 1555

B. S. G. A.

Ximénés de Saudoval Sur la reprise d'Oran en 1732

Collection: Bulletin de la Société de Géographie d'Al-

ger et de l'Afrique du Nord (B.S.G)

Collection: L'Armée d'Afrique

Collection: La Revue Africaine (R.A)

Collection: La Grande Encyclopédie Française

Collection: L'Encyclopédie de l'Islam

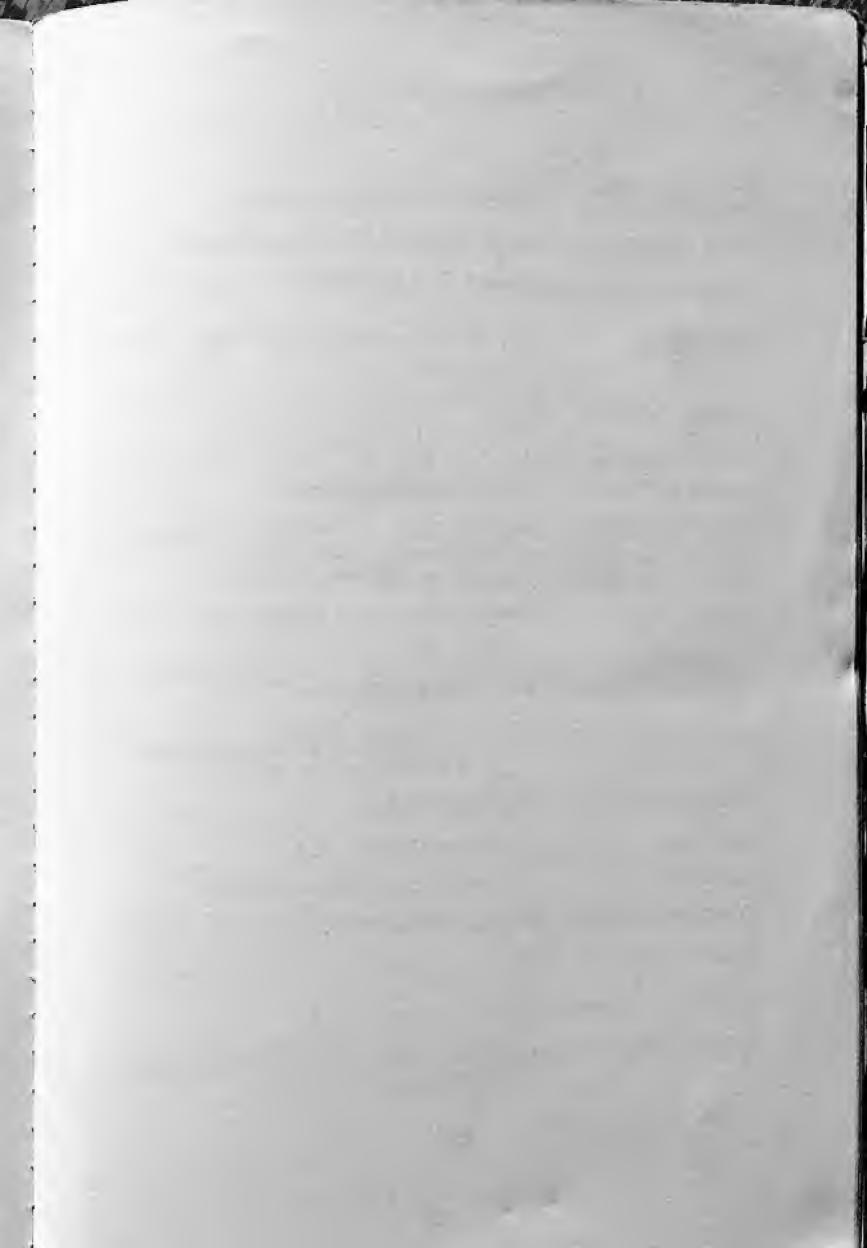

# فيهرس

|     | القصسل الثساني                          | 5  | المقدمة                        |
|-----|-----------------------------------------|----|--------------------------------|
|     | العدوان الاسباني قبل النجــدة           |    | التمهيد                        |
|     | النركية                                 |    | **                             |
|     | الحكومات والقبائل يوم الغزو             | 13 | مخلفات القرون الوسطى           |
| 93  | الاسباني                                |    | النهضة التجارية الكبرى         |
| 96  | احتلال المسرسي الكبير                   | 25 | والاسواق العالمية              |
| 103 | انتصار المسلمين بمسرغين                 | 28 | الاكتشافات البحرية الواسعة     |
| 107 | ماساة تنسس                              | 32 | نتائج الاكتشافات البحرية       |
| 110 | نكبة وهسران                             |    | اسبانيا والعسرب الاندلسيون     |
| 114 | شيء عن تاريخ وهــران                    | 36 | واروبا                         |
| 116 | اليهودي الخائن يحكم المسلمين            | 56 | الدولة العثمانية               |
| 117 | الادب يستفيز الشعب                      | 64 | المغرب العربى اوائل القرن ١٦   |
| 119 | احتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 72 | القرصنية                       |
| 124 | شیء عن تـــاریخ بجایة                   |    | الفصل الاول                    |
| 124 | استكانة سلطان تونس الحفصي               |    | صبغنة العدوان الاسبانى         |
|     | رضوخ مدينة الجزائر                      |    | واسبابه المباشسرة              |
| 126 |                                         |    | واسبابه المباشدره              |
| 128 | احتلال ، وملكان ، وشعب                  | 79 | مسليبية                        |
| 29  | خروج الاسبان للحرب                      |    | اسباب حربية                    |
| 30  | عبد الله ملكا                           | 83 |                                |
|     | نص الرسالة الاسبانية عن                 | 86 | اسباب سیاسیة<br>اسباب اقتصادیة |
| 31  | معاملة الملكين                          | 87 | المبتب المصادي                 |

| 165 | الاستعداد الاسباني            | 132    | اللعب على الجبلين                             |
|-----|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| 165 | انقاذ مدينة جيجل              | 133    | معاهدة البؤس والشنقاء                         |
| 167 | القاذ مسلمى الالتدلس          | 135    | غرور لا يعرف حدا                              |
| 168 | محاولات انقاذ بجاية           | 136    | بجاية تحت النير والاستعباد                    |
|     | فاتحة العلاقيات مع الدولة     | 138    | حدود المدينة الاسبانية ببجاية                 |
| 171 | العثمانية                     |        | السياسة الاسبانية الجديدة                     |
| 172 | الاستفزاز بمدينة الجزائر      | 139    | ببجاية                                        |
| 174 | نهاية سالم التومي             | 140    | المقاومة الشعبية                              |
| 175 | وثيقة تدين سالم التومي        | 141    | احتلال عنابة والمدن الساحلية                  |
|     | الفصل السرايع                 | 142    | المغرب الجديد والجهاد الصادق                  |
|     | رد الغمل العنيف               |        | آخر مراحل المد الاسباني                       |
|     | معركة باب الواد والانتصار     | 143    | •                                             |
| 179 | الجزائري الكبير               | a) a a | الموجة الاسبانية تتحطم عملى                   |
| 184 | التوسم بعد النصر انقاذ تنس    | 144    | چــربة<br>محاولة خالبــة فى قرفنة             |
| 185 | التنظيم الادارى الاول         | 145    | عاوله خالب في فرقته<br>استعباد مدينة مستغمانم |
| 186 | استنجاد اهل تلمسان            | 146    | •                                             |
| 187 | الجزائريون والزيانيون واسبان  | 148    | وثيقة استسلام مستغانم<br>الغصل الشالث         |
| 189 | عودة الاسبان وابي حمو لتلمسان |        |                                               |
| 190 | احتلال تلمسان واستشهاد عروج   |        | العدران الاسبابي بعد النجدة التركية           |
| 193 | مؤرخو الفرنج وعدوج            | 155    | البطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| 196 | خير الدين والدولة العثمانية   | 159    | تصحيح اسم عبروج                               |
| -34 | •                             | 162    | الاستصراخ لانقاذ بجاية                        |
|     | الغصل الخامس                  | 102    | اول ظهور الاتراك بالمغرب                      |
| 203 | شخصية خير الدين               | 163    | الاوسط                                        |

|     | رسالة الملك محمد السابع      | 205 | انكسار اسبانيا امام الجزائر     |
|-----|------------------------------|-----|---------------------------------|
| 248 | لحاكم وعران الاسبانى         | 209 | ملاحظة عن «الزوبعة»             |
|     | تقرير سرى اسباني عن حالة     | 211 | النكسة المسؤلمة - ثمورة         |
| 249 | تلمسان                       |     | ابن القاضى ومصرعه               |
|     | رسالة ابن رضوان للحاكم       | 214 |                                 |
| 251 | الاسباني                     |     | تحرير البنيون اصخرة الجزائره    |
| 253 | تقرير حاكم هنين عن تلمسان    | 218 | بناء مرسى الجزائر الجديد        |
| 254 | عزيمة الاسبان وابن رضوان     | 218 | الانتصار الاسلامي بالباليار     |
| 254 | تقرير د الكوديت حاكم وهران   | 220 | جزء من ملحمة عالمية             |
|     | رسالة المنصور بن بوغانم      | 221 | الانتصار الجزائري الكبير بشرشال |
| 256 | قائد بنی راشد                | 226 | انقاذ جديد لمسلمي الاندلس       |
| 256 | حول الاسرى المسيحيين بتلمسان | 227 | المحيط بعد البحر المتوسط        |
|     | رسالة د الكوديت لملك تلمسان  | 228 | خير الدين قبودان باشا           |
| 256 | والجواب                      | 229 | انتقال المعركة الى تونس         |
| 257 | رسالة ملك تلمسان لشولكان     | 230 | نكبة الاسلام الرهيبة بتونس      |
| 258 | خلاصة المعاهدة               | 236 | رجوع خير الدين لملكته           |
|     | رسالة د الكوديت              | 236 | احتلال الاسبان مرسى هنين        |
| 261 | رسالة د الكوديت لابن رضوان   | 239 | احتلال الاسبان لعنابة           |
| 262 | احتلال تلمسان                | 241 | مهاجمة الجزائريين للباليار      |
| 264 | تعهدات عبد الله للاسبان      |     | رجوع خيس الديس ونياب            |
| 266 | المسلمون المتعاونون مع العدو | 242 | حسن آغا                         |
| 200 |                              |     |                                 |
|     | الغصل السابع                 |     | الغصل السادس                    |
|     |                              |     | تلاعب الاسبان بعرش تلمسان       |
|     | غزوة شرلكان الكيرى للجزائر   |     |                                 |
| 1.  | وانكساره الشبنيع             | 245 | أواخر بنى زيــان                |
|     | 3/                           |     |                                 |

| 304 | رسالة عبر بناحمد لحاكم بجاية | 271        | ملابسات الغنزوة                               |
|-----|------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 306 | رسالة اخرى من عمر بن احمد    | 272        | ملك فرنسا يستغيث                              |
| 308 | عودة إلى تلمسان              | 273        | جواب الخليغة سليمان العثماني                  |
| 310 | مغركة شعبة اللخم             | 275        | الهيجان المسيحيواخفاق المخطط                  |
| 310 | انتهاك حرمة تلمسان           | 277        | تقرير اساني عن قوة الجزائر                    |
| 312 | الشرف يرفع راسمه             | 278        | تقرير اسباني عن حالة الجزائر                  |
| 313 | جهاد خير الدين ضداسانيا بحرا |            | احتلال الجزائريين لجبل طارق                   |
| 314 | خير الدين يحتل طولون ونيس    | 279        | ومعركة بحرية                                  |
| 316 | موت خيرالدين وممثله حسن باشا | 280        | غزوة شرلكان الصليبية الكبرى                   |
|     | الفصل الثامن                 | 281        | جيش شرلكان واسطوله                            |
|     | حسان بن خير الدين            | 283        | احتلال الاسبان لكدية الصابون                  |
| 321 | تلمسان مسرة الخرى            | 286        | المعركة الحاسمة                               |
| 324 | استقرار الدولة الجزائرية     | 287        | الدور الثاني من المعركة                       |
| 325 | تدخل دولة الاشراف السعديين   | 289        | حالة الاستطنول الصليب بي انقاد استرى المسلمين |
|     | كيفية الوقائع والانتصار      | 299        |                                               |
| 327 | الجزائري                     |            | الانسحاب                                      |
| 330 | محاولة تحديد الحدود          | 291<br>294 | الامبراطور في بجماية                          |
| 331 | سياسة حسان باشا              | 295        | الخطر الذي نجا منــه                          |
|     | دسائس سفير فرنسا ورجوع       | 297        | ثمن المعركة _ غنائم المسلمين                  |
| 333 | حسان لاستامبول               | 201        | تقرير الكونت د الكوديت بعـــد                 |
|     | الغصل التساسع                | 298/       | نكبة الاسبان                                  |
|     | صالح رايس                    | 299        | توسيع حدود المملكة الجزائرية                  |
|     | بطل الوحدة والجهاد           | E)         | رسالة محمد بن محمد القاضي                     |
| 337 | اسياسة صالح رايس واعدافه     | 301        | الى الامبراطور                                |

|     | انتصار مستغانم الاكبر          | 338 | التوحيد الداخلي              |
|-----|--------------------------------|-----|------------------------------|
| 372 | موت د الکــوديت                | 340 | بين صالح وعبد العمزيز        |
| 377 | موت شرلكان غما وهما            | 340 | ابو حسون يظهر من جديد        |
| 377 | عودة حسان باثا للمرة الثالثة   | 343 | آخر بنی زیــان               |
| 378 | الانهيار الاسباني في جربة      | 343 | الحملة لانقاذ بجاية          |
| 379 | معركة المرسى الكبير التاريخية  | 345 | رسالة يائسة الى اسبانيا      |
| 383 | محاولة احتــــلال مالطـــة     | 346 | تحطيم حصن باب البحر          |
| 385 | حسان خير الدين قبودان باشا     | 347 | طلب الاستسلام من قائد المعقل |
| 385 | مغامرة جريئة لاحتلال الجزائر   | 349 | الانتقام من البرىء           |
|     | الغصل الحادي عشر               | 350 | تطهير القل والسنواحل         |
|     | قلش على _ المجاهد العظيم       |     | اسبانيا في القل خلال القرن   |
| 391 | تصبحيح اسبه                    | 350 | الثالث عشر                   |
|     | نجدة الجزائر للثائرين المسلمين |     | مذاكرات الشريف السعدى        |
| 392 | باسبانيا                       | 358 | والاسبان ضد الجزائر          |
| 394 | اخفاق الثورة بالاندلس          | 359 | تقريز رسمى اسباني            |
| 396 | الحلف البابـوى                 |     | تعليق الكونت د الكوديت       |
| 397 | انقاد مدينة تونس أولا          | 364 | على التقرير                  |
| 398 | معركة «ليبانت» الحاسمة         |     | الاستعداد لفتح وهران _ موت   |
| 399 | انقاذ مدينة تونس نهائيا و      | 366 | بطل عظيم                     |
|     | معركة الملوك الثلاثة الحاسمة   | 367 | السعديون بتلمسان             |
| 402 | بالمغرب 2                      | 001 |                              |
|     | الانتصار الاسلامي وانهيار      |     | الغصل العاشر                 |
| 40  | وانهيار البرتغال م             |     | حسان بن خير الدين من جديد    |
|     | استمرار الجهاد الجرائري        | 371 | تخليص تلمسان                 |
| 40  | ف البحير 8                     |     |                              |

| 438 | قصيدة محمد القوجى            | 409 | انقاذ بقايا مسلمي الاندلس   |
|-----|------------------------------|-----|-----------------------------|
| 439 | قصيدة محمد بن عبد المومن     | 409 | موت البطل قلشن بحسى         |
| 440 | قصيدة محمد بن سيدى المهدى    | 410 | قلـش على وقنال السويس       |
| 442 | قصيدة احمد بن ابي على        | 411 | نهاية القرن السادس وآثاره   |
|     | الغصيل الرابع عشير           |     | and the same                |
|     | النظام الاستعماري الاسباني   |     | الغصل الثاني عشير           |
|     | في وهــران                   |     | ما پين الصليبيتين           |
| 447 | البلاد وسكمانها              | 415 | فتسرة ركبود                 |
| 447 | المداخيل المالية             |     | آخر محاولة لانقاذ بقيايا    |
|     | طريقة التعامل                | 418 | مسلمى الاضدلس               |
| 448 | مجلس تحديث الجنزية           | 420 | الانكليز يحاربون الجزائر    |
|     | التقسيم الاسباني للقبائل     |     | مدى اتساع الحروب البحرية    |
| 449 | العربية                      | 421 | الجزائسرية                  |
|     | الفصل الخامس عشر             |     | الفرنسيون ينكسرون في جيجل   |
|     | الفتح الاكبر وانقاذ وعران    |     | محاولة دوكين الفرنسية       |
| 453 | الداى العالم محمد بكداش باشا |     | ضد الجزائر                  |
| 455 | دعوة الشعب للجهاد            |     | محاولة مغربية جديدة         |
| 456 | الاستعداد                    | 425 | ضبد الدولة الجــزائرية      |
| 457 | مدد مالطة _ الهجوم الاول     | 427 | رسالمة بليغة ووفعه سلام     |
| 458 | برج مسرجاج                   | 432 | محاولة استرجاع وهسران وخيبة |
| 459 | بسرج بن زمسو                 |     | الغصل الشالث عشر            |
| 460 | البسرج الجمديد               |     | شعراء الجزائر               |
| 461 | البسرج الاحمسر               | 4   | يستثيرون الحكسومة والشعب    |
| 461 | فسرار الحاكم                 | 437 | قضية قومية واسلامية         |
|     |                              |     |                             |

| 481 | استمرار المغركة               |     | استسلام البرج الجديد            |
|-----|-------------------------------|-----|---------------------------------|
|     | الفصل السابع عشر              | 462 | احتالل المدينة                  |
|     | الصليبية الثانية              | 462 | فرحة اسلامية عامة               |
|     | انتصار الجزائر الاكبر         | 463 | انقياذ المرسى الكبير            |
|     | الاستعداد للمعركة : الجزائري  | 465 | بناء وتجديد مدينة وهران         |
| 105 |                               |     | الشعر الجـزائري في مهرجـان      |
| 485 | والاسباني                     | 465 | ومسسران                         |
|     | نزول العدو والمعارك الاولى    | 466 | فصيدة الشيخ بوزيد التلمداني     |
| 492 | عن التقارير الرسمية           | 467 | قصيدة محمد بزيوسف الجزائرى      |
|     | الانتصار الاعظم : عن التقارير | 468 | قصيد اديب تلمساني               |
| 496 | الرسمية                       |     | قصید عجمد بن سیدی المهدی        |
| 504 | الخاتمة                       | 468 | الجـــزانــرى                   |
|     |                               | 470 | قصيد لشاعر آخر                  |
|     | الغصل الشامن عشس              |     | ارجوزة في تاريخ فتح وهران       |
|     | الصليبية الشائية              | 471 | لمحمد التيغولي                  |
|     | صمد العدوان البحرى            |     | الغصل السيادس عشر               |
| 509 | تبادل الاسرى                  |     | السليبية الاسبانية الثانية      |
| 510 | تهيئة الغزو البحرى            |     | استرجاع وهران                   |
| 010 | استعداد الجزائر ، المعسركة    |     | الاستعداد لاحتلال وهران         |
|     |                               | 475 | من جديد                         |
| 511 | والنصر                        | 476 | المنشور الصليبي الملكي          |
| 514 | الغزر البحرى مرة تانية        |     | التزول الى البر والمعارك الاولى |
| 517 | النصس النهائي                 |     | المعسركة الكبسرى واستسلام       |
| 520 | الصلح وتبنه الغالي            | 479 | المدينتين                       |

 الفصل التاسع عشر
 الجوائر تعلى شروطها من اجل

 فصل الخطاب وتصنفية الحساب
 الصلح النهائی

 526
 الصلح النهائی

 527
 الهجوم المتواصل والخالض

 الهجوم المتواصل والخائی
 ثبت المراجع

 528
 ثبت المراجع

تم سحب هذا الكتاب على مطابع دار «البعث» قسنطينة - الجزائر تحت رقم 133 - 68